# مَنْ رَبِي الْمُحْمَّى الْمُحْمَرِينِ الْمُحْمَّى الْمُحْمَرِينِ الْمُحْمِينِ الْمُحْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِينِ الْمُعْمِي الْمُحْمِينِ ال

المُصَلِّينَ فِللشَّاهِ بِدِوَعَنْدَ القَّبُورِ (رَدُّعَلَىٰ مَنْ أَجَازَ الصَّلَاة فِي المَقَابِرِ، وَعَنْدَ القُبُورِ)

تأليفُ عَبَدِ العَزِيزِ بَرْفِيْ فِي لِلرَّاحِ جِيّ

تَقَدِيم مَعَ الْي الشِّيْخ العَلَامَة الدَّكُنُورِ صَالِح بَن فَوَزَان بَرْعَبُدُ اللَّهُ الفَوْزان عُضْو هَيَعَة كِكَار العُلْمَاءِ ، وَعُضُو اللَّجْنَة الدَّاعِة للإِفْتَاء

## حُقوق الطبع مَحْفوظة إلاّ لِمَنْ أراد نشرَهُ بغير زيادةٍ ولا نقص ٍ، قَـَلُ أو كَـنْـثُـرَ الطّبعة الأُولى

۱٤۲٥هـ-۲۰۰۶م مُلِکناناً السُلِّلِ عاشؤن

#### الهملكة العربية السعودية

#### شارع الأمير عبد الله بن عبد الرحمن (طريق المجاز)

ص . ب ۱۷۵۲۲ الرّياض ۱۱٤۹۶ 🕾 ۵۹ ۳۴ ۴۵۹ فاکس ۸۱ ۳۳ ۴۵۷

Email: alrushd@alrushdryh.com Website: www.rushd.com



#### فروعنا في داخل المملكة

- \* فَـرْع طريق الملك فهد بالرّياض ، غَـرْب وزارة الشّؤون البلديّة والقرويّة 🕾 ٢٠٥ ١٨ ٣٠
  - \* فَـَرْع مَكَـة المُكرّمة ، 🕾 ٠١ ٥٤ ٥٥٨ فاكس ٥٠ ٥٥٨ ٥٠
  - فَرْع المدينة المنورة ، شارع أبى ذر الغفاري ، گل ٢٠٦٠٠ ٨٣٨ ٢٧ ٨٣٨ ٨٣٨ ٨٣٨
    - \* فَرْع جُدّة ، مَيْدان الطّائرة ، 🕾 ٣١ ٦٣ ٢٧٧
  - \* فَرْع القصيم ، بُريدة ، طريق المدينة المنوّرة ، 🕾 ٢٢ ٢٢ ٢٤ فاكس ١٣٥ ١٣ ٣٢٤
    - \* فَرْع أبها ، شارع الملك فيصل ، 🕾 ۲۳۱ ۲۳۰
    - \* فَرْع الدَّمام ، شارع ابن خُلدون ، 🕾 ۲۱ ۷۸ ۸۲۸

#### وكلاؤنا في خارج المملكة

- \* القاهرة : مكتبة الرّشد ، 🕾 ٢٧٤ ٤٦٠٥
- \* الكويت : مكتبة الرّشد ، 🕾 ٤٧ ٢٦١ ٢٦١
- \* لبنان : بَيروت ، دار ابن حَزْم ، 🕾 ۱۹۷۶ ۲۰۱
- \* المغرب: الدّار البيضاء، مكتبة العلم، 🕾 ٢٠٢٦ ع
  - \* تونس : دار الكتب المُشْرِقيّة ، 🕾 ۸۹ ۸۹ ۸۹
  - \* اليمن : صَنْعاء ، دار الآثار ، 🕾 ٥٦ ٢٠ ٦٠
    - \* الأردن : دار الفِكْم ، 🕾 ٦١ ٧٧ ٢٥٥
- \* البحرين: مكتبة النّرباء ، كل ٩٤ ٥٧ ٣٣ ٩٥ ٧٨ ٢٣
  - \* الإمارات : الشَّارقة ، دار الفِكْر ، 🕾 ٦٦ ١١ ٢٢١
    - \* قطر : مكتبة ابن القــــيم ، 🕾 ٣٦ ٢٥ ٤٨٦

مِنْ الْمُحْدِّ الْمُعْدِّلُونِ الْمُحْدِّلُونِ الْمُحْدِّلِ الْمُحْدِّلُونِ الْمُحْدِّلُونِ الْمُحْدِّلُونِ الْمُحْدِّلُونِ الْمُحْدِّلُونِ الْمُحْدِّلِينَ فِاللَّشَاهِ لِدِوَعَنْدَ الْقُبُورِ الْمُحْدِّلِينَ فِاللَّشَاهِ لِدِوَعَنْدَ الْقُبُورِ

# بِنِيْ إِنَّهُ الْجَرِ الْجَيْرِا

عبد العزيز بن فيصل الراجحي ، ١٤٢٤هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر الراجحي ، عبدالعزيز بن فيصل مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور. / عبدالعزيز بن فيصل الراجحي .- الرياض ، ١٤٢٤هـ عبدالعزيز بن فيصل الراجحي .- الرياض ، ١٤٢٤هـ من عص؛ ١٧ × ٢٤ سم ردمك ١٣٨٨ـ١٠١٠-١٩٦٠

ديوي ۲، ۲۵۲

1272/1977

# تَ قُدْدِيْمُ مَعَالِي الشَّيْخِ الشَّيْخِ العَدَّرِ اللهِ الفَوْزَانِ العَلامَةِ الدَّكتورِ صَالِحِ بن فَوْزَان بن عَبْدِ اللهِ الفَوْزَانِ عُضُو اللَّجْنَةِ الدَّائِمَةِ للإفْتَاء

# بِنِهٰ الْمَالِحِ الْجَعَرِ الْجَعَيْرِ

الحَمْدُ للهِ ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُول ِ اللهِ نَبِيئَنَا مِحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِبهِ وَصَحْبِهِ وَمَن ْ وَالاه ، وَتَمَسَّك بِسُنتَدِهِ وَالله ، وَتَمَسَّك بِسُنتَدِهِ وَالله ، وَتَمَسَّك بِسُنتَدِهِ وَالله ، وَالله ، وَمَا بَعْدُ :

فَقَدَدِ اطَّلَعْتُ عَلَى رِسَالَةٍ لِلأَّخِ الشَّيْخِ عَبْدِ العَزِيْزِ بِنْ رِ فَيْصَل الرَّاجِحِيِّ ، بِعُنْوَان ِ «مُجَانبَة 'أَهْل ِ الثُّبُوْر ، المُصلِّيْنَ في المَشاهِدِ وَعِنْدَ القُبُوْر».

وَهِيَ رَدٌّ عَلَى مَنْ أَجَازَ الصَّلاة َ فِي المَقَابِرِ وَعِنْدَ القُّبُوْرِ.

وَلَــَمَّا تَأَمَّلْتُهُــَا: وَجَدْتُهِــَا رِسَالَــَة عَبِّــدَة فَي مَوْضُوْعِهَا ، تَدْحَضُ شُبُهَاتِ القُبُوْرِيِّيْنَ ، وَتَسُدُ وَسِـيْـلَة عَمِنْ وَسَائِل ِ الشِّرْكِ المَشِيْن .

فَتَجَــَزَاهُ اللهُ خَيْـرَ الجَــزَاءِ ، وَنَفَــعَ بِهَــذِهِ الرِّسَالَةِ وَعَـيْرِهَا مِنَ الكُتُبِ المُفِيْدةِ ، وَالأَجْوِبَةِ السَّدِيْدةِ،

## وَصَلَّى الله وسَلَّمَ عَلْي نَبِيِّنَا محمَّدٍ ، وَآلِهِ وَصَحْبِه ،،،

كتبكه مالح بن فوزان بن عَبْدِ الله الفوزان عُبْدِ الله الفوزان عُبْدِ الله الفوزان عُبْدِ العُلْمَاء عُضْو هَيْئَة كِبارِ العُلْمَاء (التَّوقيع) في ٢٥/٣/٢٤هـ

لحررور والصدرة والسروعلى والله سيسامحد وعلى له و صعبه ومن والاه، وي ما ما منه والبوهداه. أمالير معداطلعت المرسرالة للأفح الدي عبدالفر ترمهض الراعى يفوايه: محاشة أهل الشور المصاسر فالكاهر وعندالقنور وهيرطلم مراها الصلاة فالمقاء وعنالهور مأمليها وجديها رسالة عسرة في وجود الما مدهن سها لقىورىس، وتسدوسىلەمىدوساكراك لى المشنى، مجزاه الرحمرالخزاء ، داغة مهذه الرسالة وعنر ها-مسرالكين المعنده، والأهونة السويدة، وصالاقل على سسامحد وأله وصعه صادسهموران مهعبلالعوران ع عنوه سنة كما برالعلاء 21452/21002

صُوْرَة ' تَقَدْدِيْمٍ مَعَالِي الشَّيْخِ صَالِحِ بْن ِ فَـُوْزَانَ الْفَـُوْزَانَ بخـَطُّهُ

# بِنِيْ إِلْنَاكُ الْحَجَ الْحَجَيْرِ

الحسمدُ الله رَبِّ العالسَمِيْنَ ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى إَمَامِ وَخَاتَمِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِيْنَ ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِ أَجْمَعِيْنَ ، وَبَعْدُ :

فَقَدُ قَبِضَ اللهُ سُبْحَانَهُ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ ، وَلَم يَتْرُكُ خَيْرًا إِلاَّ دَلَّ الأُمَّةَ عَلَيْهِ ، وَحَتْهَا إِليَّهِ ، وَلا شَرَّا إلاَّ حَذَرَهَا مِنْهُ ، وَأَبْعَدَهَا عَنْه .

بَلْ وَمَا مِنْ سَبِيْل وَلا ذرِيْعَة إلى شَرِّ إلاَّ وَقَدْ حَدَّرَ مِنْهَا ، مَخَافة َ أَنْ يَنْتَهِيَ الحَالُ بِسَالِكِهَا إلى مَغَـبَّة لا يَحْمَدُ عُقْـبَاهَا .

خَاصَّةً مَا كَانَ خَطَرُهُ عَلَى مَعَاقِدِ الإَيْمَانِ، وَمَعَاصِمِ الإِسْلامِ، كَالشِّرْكِ بِاللهِ تَعَالَى ، وَذَرَائِعِهِ وَوَسَائِلِه .

بَـلْ حَـدَّرَ ﷺ مِـنْ مُشَابَهَةِ المَـشْرِكِيْنَ ، وَمُحَاكَاةِ الكَافِرِيْنَ ، وَلَوْ كَانَ ذلك فِي اللَّبْسِ وَالهَـيْئَةِ ، فكَـنْف بالعِبَادةِ وَالطَّاعَة؟!

فَ أَمَرَ ﷺ بِتَغْدِيرِ الشَّيْبِ ، وَحَفِّ الشَّوَارِبِ ، وَإِيْفَ السَّحَى ، مُخَالَفَةً لِلْكَافِرِيْن .

وقَـالَ ﷺ: «فَصْلُ مَا بَـنْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامٍ أَهْلِ الكِتـَابِ: أَكَـْلــَـهُ السَّـحَرِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ في «صَحِيْحِه»(١٠٩٦) عَنْ عَمْرو بْن العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْه . قَالَ شَيْخُ الْإِسْلامِ ابْنُ تَيْمية َ رَحِمَهُ الله ُ بَعْدَهُ فِي «اقَ يَضَاءِ الصِّرَاطِ المُسْتَقِيْمِ» (١/ ١٨٦ - ١٨٧): (وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الفَصْلُ بَيْنَ العِبَادَتَ يُن ِ: المُسْتَقِيْمِ » (١/ ١٨٦ - ١٨٧): (وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ الفَصْلُ بَيْنَ العِبَادَتَ يُن ِ: أَمْرٌ مَقَ صُوْدٌ لِلشّارِعِ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِدَلِك َ فِيْمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُود (٢٣٥٣) عَنْ أَمْرٌ مَقْ صُودٌ لِلشّارِعِ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِدَلِك َ فِيْمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُود (٢٣٥٣) عَنْ أَبي هُرَيْرَة رَضِي الله مُ عَنْهُ عَن ِ النّبي عَلَيْ : «لا يَزَالُ الدّيثِنُ ظَاهِرًا ، مَا عَجَّلَ النّاسُ الفِطْرَ ، لأنَّ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى يُؤخِّرُون».

وَهَذَا نَصُّ فِي أَنَّ ظُهُوْرَ الدِّيْنِ، الحَاصِلَ بتَعْجِيْلِ الفِطْرِ ، لأَجْلِ مُخَالَفَةِ اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى .

وَإِذَا كَانَ مُخَالَفَتَهُمْ سَبَبًا لِظُهُوْرِ الدِّينِ، فَإِنَّمَا المَقَصُوْدُ بِإِرْسَالِ الرُّسُلِ: أَنْ يَظْهِرَ دِيْنُ اللهِ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ، فَيَكُوْنُ نَفُسْ مُخَالَفَتِهِمْ، مِنْ أَكْبَر مَقَاصِدِ البِعْثَة)اهد.

وَكَانَ مِنْ أَشَـدٌ مَا خَـشِـيَــهُ الـنَّبِيُّ ﷺ عَلــَى أُمَّتِـهِ : الشِّـرْكُ بــاِللهِ ، وَمَا يُفـْضِي إلـَيْه .

وَلَمَّا مَرِضَ عَلَيْهُ مَرَضَ مَوْتَهِ ، وَكَانَ وَعْكُهُ شَدِيْدًا : لَمَّ يَشْعَلُهُ مَرَضُهُ الشَّدِيْدُ ، وَلا مَا كَانَ فِيْهِ عَلَيْهِ مِنْ تَحْذِيْرِ أُمَّتِهِ مِنَ الشِّرْكِ وَوَسَائِلِهِ قَبْلُ قَبْضِ رُوْحِهِ الطَّاهِرَةِ بَخْمُس لِيَالٍ ، الشِّرْكِ وَوَسَائِلِهِ قَبْلُ قَبْلُ فَاللَّهِ مِنْ كَانَوْا فَعَالَ عَلَيْ - وَهُو كَذَلِك - : «أَلا وَإِنَّ مَنْ كَانَ وَبَلْكُمُ ، كَانَوُا فَعَالَ عَلَيْ - وَهُو كَذَلِك - : «أَلا وَإِنَّ مَنْ كَانَ وَبَلْكُمُ ، كَانَوُا فَعَالَ عَلَيْهِ - وَهُو كَذَلِك آ - : «أَلا وَإِنَّ مَنْ كَانَ وَبَلْلَكُمُ ، كَانَوُا فَعَلَ تَتَخِدُوا فَيَعْ اللهُ وَإِنَّ مَنْ ذَلِك ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ في القَّهُ بَعْنَ ذَلْك ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ في القَّهُ بَعْنَ ذَلْك ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ في القَّهُ بَعْنِ اللهِ رَضِيَ الله عُنْ عَنْ ذَلْك ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ في السَّامِ في الله عَنْ جُنْدُ بِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْ عَنْ هُذَا مَنْ عَنْ جُنْدُ بِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عُنْ عَنْ هُذَا الله عَنْ عَنْ الله عُنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلْكُونُ الله عَنْ المُعْلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْهُ الله عَنْ الله عَلْهُ الله عَنْ الله عَلْهُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْهُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَاهُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله

### فصل

وَقَدْ رَأَيْتُ كَاتِبًا قَبْلَ أَيّامٍ ، أُعْجِمَ قَلْبُهُ عَنْ هَذَا ، فَلَمْ يُدْرِكِ الْمُرَادَ ، فَرَجَّحَ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ اعْتِمَادٌ ، وَلا لَهُ عِمَادٌ ، وَكتب مَقالاً يَعِيْبُ فِيْهِ عَلَى النّاسِ في بلادِنَا وفي بلادٍ أُخْرَى ، مَا رَآهُمْ فِيْهِ مِنْ خَيْرٍ وَنِعْمَةٍ ، وَ بُعْدٍ عَنْ مَوَاطِنِ الشّرِ وَالنّقْمَةِ ، فَقَالَ: (يتتلقتَّى خَيْرٍ وَنِعْمَةٍ ، وَ بُعْدٍ عَنْ مَوَاطِنِ الشَّرِ وَالنِّقْمَةِ ، فَقَالَ: (يتتلقتَّى أَكْثَرُ النّاسِ حُكمَ مُرْمَةِ الصَّلاةِ فِي المَقْبَرَةِ بالتَّسْلِيْمِ ، وَكَأَنَّهُ مِنَ المُتَّفَى عَلَيْهِ ، أَوْ كَأَنَّ نَصًا مُحْكمًا وَرَدَ فِيْه!).

ثُمَّ زَادَ فَقَالَ: (وَالْحَقِيْقَةُ أَنَّ المَسْأَلَةَ خِلَافُ ذَلِكَ ، وَمَذْهَبَ السَّلَفِ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ: الْجَوَازُ ، إلاَّ مَا كَانَ مِنَ الإمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ الله . فَالصَّلاة ُ فِي الْمَقْبَرَةِ إذْنْ جَائِزَة للأَدِلَّةِ التَّالِيَةِ :

- ١ قَـوْلُ رَسُوْل ِ اللهِ ﷺ : «جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَـهُوْرًا» ،
   وَهَـذَا يَعُـمُ الأَرْضَ كُلُلَّهَا .
- ٢ ــ بــناءُ رَسُـوْل ِ اللهِ ﷺ مَسْحِدَهُ فِي مَقَــْبَرَةٍ لِلمُشْرِكِيْنَ ، وَهَــدَا أَمْــر مَشْهُوْرٌ ، وَهُوَ فِي «الصَّحِيْحَيْن».
- ٣ صَلاة وسُوْل الله ﷺ عَلَى المِسْكِيْنَة ، التَّي كَانَتْ تَقَامُ المَسْجِدَ فِي المَقْبُرة مَعَ أَصْحَابِهِ رَضِيَ الله عُنْهُمْ .
  - ٤ \_ صَلاة الصَّحَابَةِ فِي المَقْبَرَةِ مِنْ غَيْر نَكِيْر.
  - ٥ \_ عَدَمُ وُجُوْدِ دَلِيْل ِصَحِيْحِ صَرِيْحِ فِي النَّهْيِّ عَن ِ الصَّلاةِ فِي المَقْبَرَة .

هَـدُهِ بَعْضُ الأَدِلَّةِ عَلَـى جَـوَازِ الصَّلاةِ فِي المَقَـنْبَرَةِ عَلَـى وَجْهِ الاخْتِصَار) اهـ كلامُ المُعْتَرض.

ثُمَّ أَحَالَ عَلَى رِسَالَةِ «الجَوْهَرَة، فِي جَوَازِ الصَّلاةِ فِي المَقْبِرَة»، وَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ يُحْتَجُّ بِهِ، غَيْرُ مَا ذكرَ هُوَ، وَسَيَأْتِي (ص١٠٩–١٢٥) إَبْطَالُهُ بَشِيْئَةِ الله(١٠).

١- بَعْدَ إِثْمَامِي كِتَابِي هَـدًا بِزِيادَاتِهِ المُلْحَقَةِ : رَأَيْتُ كِـتَابًا طُبِيعَ حَـدِيثُ البِسْمِ "كَـشْفُو السُّتُورِ ، عَمَا أَشْكَلَ مِنْ أَحْكَامِ القبُورِ» لِمَحْمُودِ بن سَعِيْدِ بن مَمْدُوحٍ ، نَشَرَتْهُ دَارُ الفَقِيهِ السُّتُورِ ، عَمَا أَشْكَلَ مِنْ أَحْكَامِ القبُورِ » لِمَحْمُودِ بن سَعِيْدِ بن مَمْدُوحٍ ، نَشَرَتْهُ دَارُ الفَقِيهِ عَامَ (٢٦١ هـ) ، في (٣٦١) صَفْحَة .

قَرَّرَ فِيْهِ أُمُورًا فَاسِدَةً كَيْيرَةً، مِنْ جَوَازِ البِنَاءِ عَلَى القُبِسُوْدِ ، وَالصَّلاةِ فِي المَقَابِدِ ، وَالسَّفَرِ النَّدْدِ لِلأَمْوَاتِ ! وَعِنْدَ القُبُسُوْدِ ! وَالسَّفَرِ النَّدْدِ لِلأَمْوَاتِ ! وَعِنْدَ القُبُسُوْدِ ! وَالنَّبْرُكِ بِهَا ! وَغَير ذلِكَ مِمَّا سَيَأْتِي تَفْصِيْلُ بِنُطْلانِه .

وَنَالَ مِنَ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الوَهّابِ رَحِمَهُ الله ، وَذكرَ جَهَالاتٍ كَثِيرَة سُقُوطُهُهَا يُغْنِي عَنْ إسْقَاطِهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ جَهَالاتِهِ قَدْ يرَوُخ عَلَى بَعْض العَامَّةِ وَمَنْ في حُكْمِهِمْ : فَقَدْ بَيْنِتُ حَالَهُ في هَذَا الرَّدِي في مَوْضِعِه . أَمّا المَسَائِلُ الأُخْرَى التَّتي تَعَرَّضَ لهَا وَلَمْ أَتَعَرَّضْ لهما في كِتَابِي هَذَا لِعَدَمٍ مُنَاسَبَتِهَا : فَهِي قَلِيْلَة ، وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ الرَّدُ عَلَيْهَا ، مَعَ أَنَّ أَهَمَيْتَهَا أَفَلَ في مِنْ سَابِقَاتِهَا ، وَوُضُوْحَهَا لِلنَّاسِ أَكْثَرُ ، وَالحَمْدُ لله .

### فصل

في تَحْرِيْرِ مَحَلِّ النِّزَاعِ في هَذِهِ المَسْأَلَةِ ، وَبيَان ِ مَا أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيْمِهِ فِيْهَا ، وَمَا فِيْهِ خِلافٌ بَيْنَهُمْ

قَبْلَ الْجَوَابِ عَمَّا أَوْرَدَهُ المُعْتَرِضُ ، أُبِيِّنُ مَسْأَلَتَيْنِ: إَحْدَاهُمَا:

أَنَّ بِنَاءَ المسَاجِدِ عَلَى القبُور، بِدْعَة مُحَرَّمَة باتِّفَاق ِ الْأَئِمَّة .

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمية رَحِمَهُ الله كَمَا فِي «مَجْمُوعِ الله كَالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمية رَحِمَهُ الله كَالَ القُبُورِ ، لَيْسَ مِنْ الفَتَاوَى » (۲۷ / ٤٨٨): (فَإِنَّ بِنَاءَ المَسَاجِدِ عَلَى القُبُورِ ، لَيْسَ مِنْ دِيْنِ المُسْلِمِيْن .

بَلْ هُوَ مَنْهِيٍّ عَنْهُ بِالنُّصُوْصِ الثَّابِيَةِ عَن ِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَاتَّفَاق ِ أَئِمَّةِ الدِّين .

بَلْ لا يَجُوْزُ اتِّخَاذُ القُبُورِ مَسَاجِدَ ، سَوَاءٌ كَانَ ذلِكَ بِبِنَاءِ المَسْجِدِ عَلَيْهَا ، أَوْ بِقَصْدِ الصَّلَاةِ عِنْدَهَا . بَلْ أَئِمَّةُ الدِّينَ مُتَّفِقُونَ عَلَى النَّهْيِّ عَنْ ذلك).

ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ الله (٢٧/ ٤٨٨): (بِلَ لَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يُصلِّي فِي المُسَاجِدِ السَّي بُنِيتْ عَلَى القُبُورِ ، وَلَوْ لم يَقَصْدِ الصَّلاة عِنْدَهَا ، فَلا يُقْبَلُ ذَلِك ، لا اتّفاقًا ، وَلا ابْتِغَاءًا ، لِمَا فِي ذَلِك مِنَ السَّشُهُ وِ اللَّشِرِيْنَ ، وَالذَّريْعَةِ إِلَى الشِّرْك).

ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ (٢٧/ ٤٨٩): (وَأَمَّا المَسَاجِدُ المَبْنِيَّةُ عَلَى الْفَنْهُ وَ الْفَنْهُ وَ الْفَنْهُ وَ عَلَى اللهَ اللهُ اللهُل

وَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ وَي مَوْضِعِ آخَرَ (٣١٨/٢٤): (وَأَمَّا بِينَاءُ المُسَاجِدِ عَلَى القُبُوْدِ ، وَتُسَمَّى «مَشَاهِدَ» : فَهَذَا غَيْرُ سَائِغ ، بَلْ جَمِيْعُ الْأُمَّةِ يَنْهُوْنَ عَنْ ذلك) ، ثُمَّ ذكرَ رَحِمَهُ اللهُ بَعْضَ الْأَدِلَّة .

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ:

أَنَّ مَنْ ظَنَّ أَنَّ الصَّلاة عِنْدَ أَيِّ قَبَرْ كَانَ ، لَهَا فَضِيْلَة "تَخُصُها ، أَنَّ الصَّلاة وَخُدُهُ مُسْتَحَبَّة": فَهُوَ ضَالٌ .

قَالَ شَيْخُ الإسلامِ رَحِمَهُ اللهُ (٤٨٨/٢٧): (بَلْ أَئِمَّةُ الدِّينْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَكُلُّ مَنْ قَالَ : "إِنَّ قَصْدَ الصَّلاةِ عِنْدَ قَبْرِ أَحَدٍ ، أَوْ عِنْدَ مَسْجِدٍ أَخِيدٍ ، أَوْ عِنْدَ مَسْجِدٍ بُنِي عَلَى قَبْرِ أَوْ مَشْهَدٍ أَوْ عَيْرِ ذلِك : أَمْرٌ مَشْرُوعٌ » ، بحييثُ يَسْتَجِبُ ذلِك ، وَيَكُونُ أَفْضَلَ مِنَ الصَّلاةِ فِي المَسْجِدِ التَّذِي لا قَبْرَ فِيهِ : فَقَدْ ذلِك ، وَيَكُونُ أَفْضَلَ مِنَ الصَّلاةِ فِي المَسْجِدِ التَّذِي لا قَبْرَ فِيهِ : فَقَدُ مُرَقَ مِنَ الدِّيْنِ ، وَخَالَفَ إِجْمَاعَ المُسْلِمِيْنَ ، وَالوَاجِبُ أَنْ يُسْتَتَابَ قَائِلُ مَرَقَ مِنَ الدِّين ، وَخَالَفَ إِجْمَاعَ المُسْلِمِيْنَ ، وَالوَاجِبُ أَنْ يُسْتَتَابَ قَائِلُ هَدَا وَمُعْتَقِدُهُ ، فَإِنْ تَابَ وَإِلا " قُتِيل ) .

وَقَــَالَ رَحِمَـهُ اللهُ فِي مَوْضِعِ آخَـرَ (٣١٨/٢٤): (فَــمَن ِ اعْتَـقَــَـدَ أَنَّ الصَّلاة َ عِنْدَهَا ، فِيْهَا فَـضْلٌ عَلَـى الصَّلاةِ عَلَـى غَـيْرِهَا ، أَوْ أَنَّها أَفْضَلُ مِنَ الصَّلاةِ فِي بَعْضِ المَسَاجِدِ: فَقَدَ فَارَقَ جَمَاعَةَ المُسْلِمِيْنَ ، وَمَرَقَ مِنَ الدِّين . بَلْ التَّذِي عَلَيْهِ الْأُمَّةُ: أَنَّ الصَّلاةَ فِيْهَا ، مَنْهِيِّ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ: أَنَّ الصَّلاةَ فِيْهَا ، مَنْهِيٍّ عَنْهَا نَهْيَ تَحْرِيْم) اهد.

وَقَدُ قَدَّمْتُ هَاتَيْنِ المَسْأَلَتَيْنِ، لِيَظْهَرَ مَحَلُ النِّزَاعِ ، وَأَنَّ حُرْمَتَهُمَا بِإِجْمَاعِ لا نِزَاعَ فِيْهِ . وَأَنَّ حُرْمَتَهُمَا بِإِجْمَاعِ لا نِزَاعَ فِيْهِ .

وَالمُعْتَرِضُ لا يُنَازِعُ كَذَلِكَ فِي تَحْرِيْمِهِمَا.

أَمَّا مَحَلُّ النَّزَاعِ ، وَمَا فِيهِ خِلافٌ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ : فَهُوَ حُكُمُ الصَّلاةِ ذَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي المُقابِرِ وَعِنْدَ القُبُودِ ، مِنْ غَبِيْرِ قَصْدِ لِلصَّلاةِ فِيهَا ، وَلا تَعْظِيْم مَقْبُور .

وَهَــنهِ المَسْأَلَـةُ ، هِيَ النَّتِي أَجَازَهَا المُعْتَرِضُ ، وَرَجَّحَهَا ، وَضَـعَّفَ قَـوْلَ مُحَرِّمِيْهَا !

وَهَـذِهِ الْمَسْأَلَـةُ - أَعْنِي حُكْمَ الصَّلاةِ ذاتِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ فِي الْمَقَـابِيرِ وَعِنْـدَ القُبُـبُوْرِ ، مِنْ غَـيْرِ قَـصْـدِ قَـبْرٍ ، وَلا تَعْظِيْمِ مَقْبُهُوْدٍ - : فِيهُا خِلافٌ بَيْنَ أَهْلِ العِلْم :

\* فَحَرَّمَهَا جَمَاعَة ، مِنْهُمْ : عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، وَعَطَاءُ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَابْنُ المُنْذِر . وَعَطَاءُ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَابْنُ المُنْذِر . وَعَطَاءُ ، وَإلَيْهِ ذَهَبَ الإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُوْ ثَوْر .

\* وَأَبِاحَ الصَّلاةَ فِي المَقْبِلَرَةِ ، أَوْ كَرِهَهَا مِنْ غَيْرِ تَحْرِيْمٍ : آخَرُوْن .

قَالَ البَغَوِيُ فِي «شَرْحِ السُّنَةِ» (٢/ ٤١١): (إخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الصَّلاةِ فِي المَقْبَرَةِ وَالحَمَّامِ: فَرُويَتِ الكرَاهِيَةُ فِيْهِمَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّلاةِ فِي المَقْبَرَةِ وَالحَمَّلُ، وَإسْحَاقُ، وَأَبُو ثُورٍ ، لِظَاهِرِ الحَدِيْثِ ، السَّلَف . وَإلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ ، وَإسْحَاقُ ، وَأَبُو ثُورٍ ، لِظَاهِرِ الحَدِيْثِ ، وَإِنْ كَانَتِ التُرْبَةُ طَاهِرَةً ، وَالمَكانُ نَظِيْفًا . وَقَالَوُ ا : قَدْ قَالَ وَإِنْ كَانَتِ التُرْبَةُ صَالَ اللَّي تَعْلَقُ : «إَجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاتِكُمُ ، وَلا تَسَتَّخِدُوهَا قُبُورًا» . النَّي تَعْلَى أَنَّ مَحَلً القَبْر لَيْسَ بِمَحَلً لِلصَّلاة .

وَمِنْهُمْ: مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الصَّلاة َ فِيْهِمِا جَائِزَة ، إذا صَلَّى في مَوْضِع نَظِيْفٍ مِنْه .

وَرُويَ: أَنَّ عُمَرَ رَأَى أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يُصلِّي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ: «القَبْرَ القَبْرَ» (١) ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالإعادة .

وَحُكِيَ عَن ِ الْحَسَن ِ: أَنَّهُ صَلَّى في المَقَابر.

وَعَنْ مَالِكٍ: ﴿ لَا بَأْسَ بِالصَّلاةِ فِي المُقَابِرِ ﴾)اهـ .

قُلَتُ : وَقَوْلُ البَعْوِيِّ: (وَعَنْ مَالِكِ : «لَا بَاسَ بِالصَّلَاةِ فِي المُقَابِر»): غَيْرُ مُسَلَّم ، فَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ مَالِكٍ فِي ذلك .

١- صَحِيْحٌ ، عَلَقَهُ البُخارِيُّ في «صَحِيْحِهِ» (١/ ٤٣٧) ، وَرَوَاهُ مَوْصُولًا : أَبُوْ بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيَبْهَ قَ «مُصَنَّفِهِ» (١/ ٣٧٩)، وَعَبْدُ الرَّزَاقِ في «مُصَنَّفِهِ» أَيْضًا (١/ ٤٠٤ – ٤٠٥)، وَأَبِدُوْ بَكُـرٍ ابْنُ المُنــُذِرِ في «مُصَنَّفِهِ» أَيْضًا (١/ ٤٠٥).
 في «الأوْسَطِ» (٢/ ١٨٦) وَالبَيْهَقِيُّ في «سُنتِنِهِ الكُبرَى» (٢/ ٤٣٥).

وَسَيَأْتِي الكَلَامُ عَلَــَيْهِ - بمـَشِـيْــتَةِ اللهِ - في «فــَصْل ِ نـَقــْض ِ دَلِيْــل ِ المـُـعُترِض ِ الرّابــِع ، وَهُوَ زَعْمُهُ صَلاة َ الصَّحَابَةِ في المَـقـْبرَةِ مِنْ غـَـيرِ نـكـيــر»(ص١٢١-١٢٢).

قَالَ أَبُوْ بَكْرِ ابْنُ المُنْذِرِ فِي «الْأَوْسَطِ» (٢/ ١٨٥): (وَاخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْمَسْطَبِ» (٢/ ١٨٥): (وَاخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ مَالِكُ : فَحَكَى ابْنُ القَاسِمِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «لا بَأْسَ بِالصَّلاةِ فِي المَقَابِر».

وَحُكِيَ عَنْ أَبِي مُصْعَبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: «لا أُحِبُّ الصَّلاة َ فِي المَقابر»)اه.

قُلُتُ : وَالسَّذِي يَظُهُ لِي : أَنْ لا نِزَاعَ وَلا اخْتِلافَ بَيْنَ الرَّوَايَتَيْنِ، فَالأُوْلَى : يُرِيْدُ بِهَا الصَّلاة في المَقَابِ عَلْمَ الجَنَائِنِ، وَالأُخْرَى : أَرَادَ بِهَا الصَّلاة وَالأُخْرَى : أَرَادَ بِهَا الصَّلاة وَالرُّكُوْعِ وَالسُّجُود .

وَقَدَدُ أَطِّلْتَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، جَوَازَ الصَّلاةِ في المَقَابِ ، أَوْ كَرَاهَتَهَا ، وَهُمْ يَعْنُوْنَ صَلاة الجَنْنَازَةِ فِيْهَا ، لا الصَّلاة المنعهُوْدَة ، ذات الرُّكُوْع وَالسُّجُوْد .

وَمَنْ مَنَعَ مِنْ هَ وَلاءِ الصَّلاة عَلَى الجَنَازَةِ في المَقَبْرَةِ: فَهُو يَمْنَعُ الصَّلاة وَالسُّجُوْدِ فِيْهَا مِنْ بَابِ أَوْلَى .

أَمّا مَنْ أَجَازَ مِنْهُمْ صَلاة الجَنازَةِ بِهَا: فَلَا يَلَوْهُمُ مِنْ ذَلِكَ تَجُويْزُهُ الصَّلاة وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بِهَا. بَلْ إِنَّ جَمَاعَاتٍ مِنَ السَّلَفِ، قَحْوِيْزُهُ الصَّلاة وَالسُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بِهَا . بَلْ إِنَّ جَمَاعَاتٍ مِنَ السَّلَفِ، قَدْ أَجَازُوا الصَّلاة عَلَى الجَنازَةِ فِي المَقْسَبَرَةِ ، وَحَرَّمُوا غَلَيْرَهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ ، وَقَدْ جَاءَتْ بَدَلِكَ السُّنَة .

وَالسَّذِي عَلسَيْهِ المُحَقِّق مُونَ مِنْ أَهْل ِالعِلمِ : أَنَّ الصَّلاة َ ذات الرُّكُوع وَالسُّجُودِ ، مُحَرَّمَة "بلا شَك ولا رَيْبٍ ، لِكَثْرَةِ الأَحَادِيْثِ

النّاهِيَةِ عَن ِ الصَّلاةِ فِيْهَا ، وَاتِّخَاذِهَا مَسَاجِدَ ، وَلَاعُن ِ رَسُول ِ اللهِ ﷺ لِللهِ عَلَيْ عَن لِللهِ عَلَيْ فَيهَا ، وَتَغْلَيْظِهِ فِي لِللهَ عَنْ وَالنَّصَارَى لاتِّخَاذِهِمْ إِيّاهَا مَسَاجِدَ يُصَلُّونَ فِيْهَا ، وَتَغْلَيْظِهِ فِي التَّحْذِيْرِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذلك ، حَتَّى قُبُسَيْلَ وَفَاتِهِ بِللَّيَالِ ، وَسَيَأْتِي ذِكُرُ طَرَوْدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيْث .

إلا أَنهُمْ اخْتَلَفُوا في صِحَّةِ صَلاةِ المُصلِّي فِيْهَا ، فَقَالَ جَمَاعَة منهُمْ : هِي بَاطِلَة ، لأَنَّ النَّهْي يَقْتَضِي التَّحْرِيْمَ وَالفَسَاد . وَقَالَ آخَرُونَ : هُو آثِم عَاصٍ ، إلا أَنَّ صَلاتَهُ صَحِيْحَة مَعَ إثْمِهِ ، وَسَيَأْتِي تَفْصِيْلُهُ (ص٤٥-٦٥) بمَشِيْئَةِ الله .

قَالَ ابنُ المُننذِرِ في «الآوسطِ» (٢/ ١٨٥): (وَالنَّذِي عَلَيْهِ الأَكنْثَرُ مِنْ أَهُ لَمِنْ المُننذِرِ في «الآوسطِ» (٢/ ١٨٥): (وَالنَّذِي عَلَيْهِ الْأَكنْثَرُ مِنْ أَهِ المَعندِ العِلْمِ : كَرَاهِ لَيْتُ الصَّلاةِ في المَقْ بَرَةِ ، لَحَدَيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَكَذَلِكَ نَقُولُ) اهد.

قُلُنْتُ: مُسرَادُ ابْنِ المُنْذِرِ رَحِمَهُ اللهُ بِالكرَاهَةِ هُنَا: كَرَاهَة َ اللّهُ بِالكرَاهَة مُسنَا عَلَى حَدِيْثِ ابْنِ كَرَاهَة َ التَّحْرِيْمِ ، لِنَا قَالَ قَابُلَ ذلِك (٢/ ١٨٣) عَلَى حَدِيْثِ ابْنِ عُمَسرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا "إِجْعَلْوُا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاتِكُمْ ، عُمَسرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا "إِجْعَلْوُا فِي بُيُوتِكُمُ مِنْ صَلاتِكُمْ ، وَلا تَتَّخِذُوهَا قَبُورًا»: دَلِيْلٌ وَلا تَتَّخِذُوهَا قَبُورًا»: دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ المَقْبَرَة لَا تَتَخِدُوها قَبُورًا»: دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ المَقْبَرَة لَا تَسْمَت عَوْضِعِ صَلاةٍ ، لأَنَّ فِي قَوْلِهِ "إِجْعَلْمُوا فِي عَلَى أَنَّ المَقْبَرَة لَا تَسْمَت عَوْضِعِ صَلاةٍ ، لأَنَّ فِي قَوْلِهِ "إِجْعَلْمُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاتِكُمْ": حَنَّا عَلَى الصَّلْوَاتِ فِي البُيهُوت .

وَقَوْلِهِ «وَلا تَجْعَلُوْهَا قُبُوْرًا»: يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّلاة عَيْرُ جَائِزَةٍ فِي الْمَقْبَرَة).

وَقَالَ ابنُ المُنْذِرِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ (٥/ ١٧ ٤ - ٤١٨): (وَفِي حَدِيْثِ ابْن ِ عُمَرَ عَمَرَ النّبِيِّ عَلَيْ ابْن ِ الْبَيِّ عَلَيْ الْبَيْ عَلَيْ الْبَيْ عَلَيْ الْبَيْ عَلَيْ الْمَالِمَ عَن ِ النّبِي عَلَيْ الْمَالَةِ وَ الْمَالِمَ عَن مَلاتِكُمُ ، وَلا تَتَّخِذُوهَا فَي بُيوْتِكُمُ مِنْ صَلاتِكُمُ ، وَلا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا»: أَبْيَنُ الْبَيَانِ عَلَى أَنَّ الصَّلاة وَ فِي المَقْبُرةِ غَنْدُ جَائِزَة ) اهد.

وَقَدَدُ أَطِّلْتَقَ ابْنُ المُنْذِرِ هُنَا الكَرَاهَةَ، وَأَرَادَ بِهَا التَّحْرِيْمَ، كَاطِّلاق ِ جَمَاعَاتٍ مِنَ الأَئِمَّةِ ذلِكَ، وَهُمْ لا يُرِيْدُوْنَ بِهِ إلاَّ ذلك.

وَوَهِمَ مَنْ ظَنَّهُمْ أَرَادُوا كَرَاهَا تَ التَّنْزِيْهِ السَّتِي اصْطَلَحَ عَلَيْهُمْ أَرَادُوا كَرَاهَا تَ التَّنْزِيْهِ السَّتِي اصْطَلَمَ عَلَيْهَا الْأُصُولِيُّونَ بَعْدَهُمْ ! وَسَيَأْتِي تَقْرِيْسُ هَدَا فِي فَصَلْ عَلَيْهَا الْأُصُولِيَّةِ الله . قَادِم (ص١٧٩–١٩١) بَمَشِيْئَةِ الله .

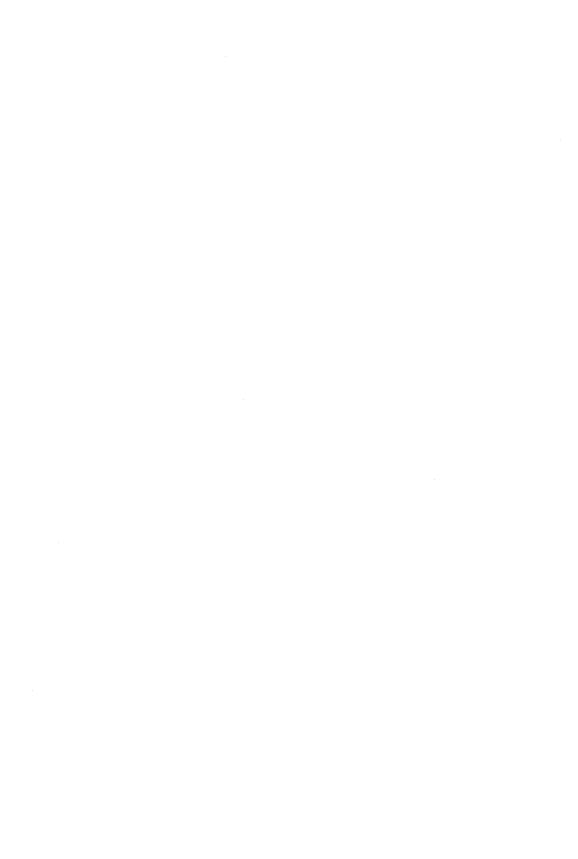

#### فصل

فِي الْأَحَادِيْثِ النَّبَوِيَّةِ النَّاهِيَةِ عَن ِالصَّلاةِ فِي المَقَابِرِ ، وَعِنْدَ القُّبُور

أَمَّا الْأَحَادِيْثُ النَّبَوِيَّةُ النَّتِي نَهَتْ عَنْ الصَّلاةِ فِي المَقَابِرِ وَعِنْدَ القَّبُوْرِ وَحَرَّمَتْهَا: فَكَيْشِرَةً، ذكر شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمية رَحِمَهُ الله لللهُ القَّبُورِ وَحَرَّمَتْهَا: فَكَيْشِرَةً، ذكر شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمية رَحِمَهُ الله طرَفًا مِنْهَا - كَمَا فِي «مَجْمُوعِ الفَتَاوَى» - فَقَالَ (٢٧/ ١٥٧ - ١٥٩): (وَالأَحَادِيْثُ عَن ِ النَّبِيِّ فِي النَّهْيِّ فِي النَّهْيِّ عَن ِ اتَّحَادِ القُبُورِ مَسَاحِد ، وَالصَّلاةِ فِي المَقْبَرَةِ ، كَثِيْرَة " جِدًا ، مِثْلُ :

(١) مَا فِي «الصَّحِيْحَيْن» وَ «السُّنَن» عَنْ أَبِي هُرَيْرَة َ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «قَاتَلَ اللهُ الل

(٢) وَعَـنْ عَبْـدِ اللهِ بْـن ِ مَسْـعُوْدٍ قَـالَ: سَـمِعْتُ رَسُـوْلَ اللهِ ﷺ يَقَوُ لُ: سَـمِعْتُ رَسُـوْلَ اللهِ ﷺ يَقَوُ لُ: "إِنّ مِنْ شِرَارِ النّاس ِ، مَنْ تُدْرِكُهُمُ السّاعَةُ وَهُـمْ أَحْياً ، وَمَنْ يَقْخِذُ القُبُـوُرَ مَسَاحِد» رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي "المُسْـنَدِ» (١/ ٤٠٥،٤٣٥،٤٥٤)، وَأَبُو حَاتِم ابْنُ حِبّانَ فِي "صَحِيْحِه» (٢٣٢٥).

(٣) وَعَن ِ ابْن ِ عَبّ اس ٍ قالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زُوّارَاتِ القُبورِ، وَالْمُ اللهِ ﷺ زُوّارُاتِ القُبورِ، وَاللهُ عَلَى عَلَى عَلَى المُسْنَدِ» وَاللهُ رُج» رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي «المُسْنَدِ»

١ - رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ في «مُسْنَدوِ» (٢/ ٢٨٤،٢٨٥،٣٦٦،٣٩٦،٤٥٣) وَالبُحْارِيُّ في «صَحِيْحِهِ»
 (٤٣٧) وَمُسْلِمٌ (٥٣٠) وَأَبُوْ دَاوُوْدَ في «سُننَنِهِ» (٣٢٢٧) وَالنَّسَائِيِّ (٢٠٤٧).

(١/ ٢٢٩،٢٨٧،٣٢٤)، وَأَهْلُ السُّنَن ِ الأَرْبَعَةِ <sup>(١)</sup>، وَأَبِـُوْ حَـاتِمٍ ابْـنُ حِــبّانَ فِي «صَحِيْحِه»(٣١٧٩)،(٣١٨٠).

(٤) وَرَوَى أَيْضًا فِي «صَحِيْخِهِ» (٢٣٢٧) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: قَالَ: «لَعَنَ اللهُ مَن ِ اتَّخَدُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمِ مُسَاجِد».

(٥) وَفِي «الصَّحِيْحَيْن» عَن ِ ابْن ِعُمَرَ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اِجْعَلُوْا مِنْ صَلاتِكُمْ فِي بُيُوْتِكُمْ ، وَلا تَتَّخِدُوْهَا قُبُوْرًا» [خ(٤٣٢)، (١١٨٧) م(٧٧٧)].

(٦) وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِمٍ» (٩٧٢) عَنْ أَبِي مَرْثَلَهِ الْعَنَوِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لا تُصَلُّوا إلى القُبُور ، وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا».

(٧) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن ِعَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «نــَهَى رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ عَن ِ الصَّلاةِ فِي المَـقُبْرَة» رَوَاهُ أَبُـوْ حَاتِمٍ فِي «صَحِيْحِه»(٢٣١٩).

(٨) وَرَوَى أَيْضً اللهُ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلَّى بَيْنَ القُبُوْر».

(٩) وَعَـنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَـالَ: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْحِدٌ ، إلاَّ المَقْبَرَةَ وَالحَـمّام» (٢) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ (٣/ ٨٣،٩٦)،

١- أَبُوْدَاوُوْدَ(٣٢٣٦) وَالتُّرْمِذِيُّ(٣٢٠) وَالنَّسَائِيُّ (٢٠٤٣) وَابْنُ مَاجَهْ(١٥٧٥).

٢- تُكلَّم في هَذَا الحَمديْثِ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ ، وَرَمَوْهُ بِالاضْطِرَابِ لإِرْسَالِ النَّوْرِيِّ لَـهُ ، وَوَصْلِ عَيْرِهِ لَـهُ ، وَسَوْفَ أُفَصَّلُ – بَمْشِيْئَةِ اللهِ – حَـالــهُ في فــَصْلِ قــَادِمٍ (ص١٦٣ – ١٧٢)، وَأُبِــيِّنُ أَنِيَّهُ عَيْرِهِ لَـهُ ، وَسَوْفَ أُفِـصَّلُ عَيْدِهِ .
 حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ ببلا رَيْبٍ ، وَأَذكرُ جُمْلَـةٌ مِنْ كَــلام أَهْلِ العِلْم فِيْهِ.

وَأَهْلُ الكُتُبِ الأَرْبَعَةِ (١)، وَابْنُ حِبّانَ فِي «صَحِيْحِه» (١٦٩٩)، (٢٣٢١)، (٢٣٢١).

وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: «فِيْهِ اضْطِرَابٌ» لأَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ أَرْسَلَه . لَكِنَّ غَيْرَ التَّرْمِذِيِّ جَزَمَ بصِحَّتِهِ ، لأَنَّ غَيْرَهُ مِنَ الثِّقَاتِ أَسْنَدُوهُ ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حَزْم أَيْضًا .

(١٠) وَفِي «سُنَنَ أَبِي دَاوُوْدَ» (٤٩٠) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله ُ عَنْهُ قَالَ: «إِنَّ خَلِيْلِي نَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي المَقَّبَرَةِ ، وَنَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي أَرْضِ بَابِل». وَالآثَارُ فِي ذَلِكَ كَثِيْرَة " جِدًّا) اهـ كَلامُهُ رَحِمَهُ الله .

## وَمِنَ الْآحَادِيثِ فِي ذَلِكَ أَيْضًا:

(۱۲) مَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي «صَحِيْحِهِ» (۱۳۵)، (۱۳۳۰)، (۱۳۹۰)، (۱۳۹۰)، (۱۳۹۰)، (۱۳۹۰)، (۱۳۹۰)، (۱۳۹۰)، (۱۳۹۰)، (۱۳۹۰)، (۱۳۹۰)، (۱۳۹۰)، ومُسْلِمٌ (۵۳۱) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: (لَمَا نُزِلَ بِرَسُوْل اللهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةٌ لَهُ عَلَى وَجُهِهِ ، فَالنَّهُ اللهِ فَاذَا اعْتَمَ بَهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجُهِهِ فَقَالَ وَهُو كَدَلِكَ: «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، اتَّخَدُواْ قُبُورُ أَنْبِيَائِهِمِمْ مَسَاحِدَ» يُحَدِّدُ مَا صَنَعُواْ ، لَوْلا ذلِكَ أَبُوزَ قَبْرُهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَخَدَ مَسْجِدًا).

(١٣) وَعَنْ جُنْدُبِ بْنَ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ اللهِ عَنْهُ قَابُلُ أَنْ يَمُوْتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقَوُلُ: ﴿إِنِّي أَبُرُأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُوْنَ لِي مِنْكُمُ خَلِيْلٌ ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَدَنيِي خَلِيْلاً ، كَمَا يَكُوْنَ لِي مِنْكُمُ خَلِيْلاً ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَدَنيِي خَلِيْلاً ، كَمَا

١- أَبُوْ دَاوُوْدَ(٤٩٢) وَالتُّرْمِذِيُّ (٣١٧) وَابْنُ مَاجَهْ (٧٤٥).

اتَّخنَ أَبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيْلاً، لاتَّخنَدْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً، ألا وَإِنَّ مَنْ كنَانَ قَبْلُكُمُ كَانِهُوا ينَتَّخِدُونَ قُبُورَ أَبنا بَكْرٍ خَلِيْلاً. ألا وَإِنَّ مَنْ كنَانَ قَبْلُكُمُ كَانِهُوا ينَتَّخِدُوا ينتَّخيدُونَ قُبنُورَ قُبنُورَ أَنْ فَلا تنتَّخِدُوا الْقُلُبُورَ مَسَاجِدَ ، إنني أَنْهاكُمْ عَنْ ذلك» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۱) في (صَحِيْحِه» (٥٣٢).

(١٤) وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَامِرِ بْنِ الجَرَّاحِ رَضِيَ الله ُ عَنْهُ قَالَ: (كَانَ آخِرَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ نَبِي الله عَنْهُ قَالَ: (كَانَ آخِرَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ نَبِي الله عَلَيْ : أَنْ أَخْرِجُوْا يَهُ وْدَ الحِبَازِ مِنْ جَزْيُرَةِ العَرَبِ، مَا تَكَلَّمُ بِهِ نَبِي الله عَلَيْ : أَنْ أَخْرِجُوْا يَهُ وْدَ الحِبَازِ مِنْ جَزْيرَةِ العَرَبِ، وَاعْلَمُوْا أَنَّ شِرَارَ النّاسِ النَّذِيْنَ يَتَّخِدُوْنَ الْقُبُوْرَ مَسَاجِد) رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ» (١/ ١٥٥)، وَرَوَاهُ الدّارمِي (٢٤٩٨) بشَطْرِهِ الأَوَّلِ دُوْنَ الأَخِير .

(١٥) وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ» (٢/ ٢٤٦) عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ رَضِيَ الله عُنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِيَّ : «اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْ قَـنْرِي وَثـنَـنًا ، لَعـنَ الله وَضِيَ الله عَنْهُ عَن ِ النَّبِيِّ عَيْقِيَّ : «اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْ قَـنْرِي وَثـنَـنًا ، لَعـنَ الله وَوَمُنا اتَّخَدُواْ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِم مَسَاجِد».

١- وَرَوَاهُ ابْسُ أَبِي شَــيْبَهَ فِي «مُصَـنَّفِهِ» (٢/ ٣٧٦) مِـنْ طــَرِيْق ِ عَبْــدِ اللهِ بْـن ِ الحــَـارِثِ الـنَّجْــرَانِيِّ قَـالَ:(حَــدُثنــني جُـنْدُبٌ) فـَــَذكـرَه .

وَعَن ِ ابْن ِ أَبِي شَيْبَةَ : رَوَاهُ مُسْلِمٌ في «صَحِيْحِهِ»(٥٣٢) مِنْ طَرَيْقِه .

غَيْرَ أَنَهُ قَدْ تَصَحَّفَ إِسْنَادُهُ فِي المَطْبُوعِ مِنَ «المُصَنَّف»: مِنْ (عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَارِثِ النَّجْرَانِيَّ حَدَّثَنِي جُنْدُبُّ) إلى (عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَارِثِ النَّجْرَانِيِّ حَدَّثَنِي جَدَّي) !

وَقَدْ أَوْقَعَ هَـذَا التَّصْحِيْفُ الشَّيْحَ الأَلْبَانِيَّ -رَحِمَهُ اللهُ - في خَطَا ، حَيْثُ ظَنَّ هَذَا الحَدِيثَ حَدِيْثَين الثَّنَين ، لا حَدِيْنًا وَاحِدًا! فَسَاقَ في كِتَابِهِ النَّافِع «تَحْذَيْرِ السَّاجِدِ» (ص ٢٠-٢٢) حَدِيثَ جُسنُدُب بُن مَ عَبْدِ اللهِ البَجْلِيِّ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ بحَدِيْثِ (الحَارِثِ النَّجْرَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلِيْ قَبْلَ أَنْ يَمُوْتَ بخَمْس ...) الحَدِيثُ ! ثُمَّ صَحَحَهُ فَقَالَ: (إسْنَادُهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم)! وَهَـذَا خَطَا ظَاهِر .

(١٦) وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لا تَجْعَلُوا بَيُوتَكُمُ قَبُرُو وَعَنْهُ وَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ فَإِنَّ فَيَوْتَكُمُ قَبُرُو عَلَيْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمَامُ أَحْمَدُ فِي هُمُسْنَدِهِ » (٢/ ٣٦٧) وَلَهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ فِي هُمُسْنَدِهِ » (٢/ ٣٦٧) وَأَبُو مَا اللهَ عَنْهُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمية ، وَالحَافِظُ ابْنُ حَجَر ، وَوَافَقَهُمَا الشَّيْخُ محمّدُ بنُ عَبْدِ الوَهّابِ ، وَعَيْرُهُمْ .

(١٧) وَعَنْ زَيْدِ بْنَ ثِنَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ اليَهُوْدَ ، اتَّخَدُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِد» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ في «مُسْنَدِه» (٥/ ١٨٤،١٨٦).

(١٨) وَعَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله ُ عَنْهُ عَنْ رَسُول اللهِ ﷺ قَالَ: «لا تَتَّخِدُواْ قَبْرِي عِيْدًا ، وَلا بيُوْتَكُمْ قَبُورًا ، وَصَلَّواْ عَلَيَ فَالَّ قَالَ: «لا تَتَّخِدُواْ قَبْرِي عِيْدًا ، وَلا بيُوْتَكُمْ قَبُورًا ، وَصَلَّواْ عَلَيَ فَالَّ قَالَى: هَلْ تَتَّخِدُواْ قَبْرِي عِيْدًا ، وَلا بيُوْتَكُمْ قَبُورًا ، وَصَلَّواْ عَلَيَ قَالِمُكُمْ يَيْلُغُهِ » (٢٠) ، وَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَة وَ فِي هُمَتَنْفِهِ » (٢٠ ٥ ٣٦٠) وَالبَّخِيَ النَّيِ اللهِ التَّارِيُ فِي «التَّارِيْ فِي «النَّابِ فِي عَلْمَى النَّهُ وَمِيلِيُّ فِي «اللَّمَانِ فَي اللَّمَانِ فَي اللَّمَانِ فَي فَي «اللَّمَانِ فَي إللَّمَانِ فَيْ اللَّمَانِ فَي فَي «اللَّمَانِ اللَّهُ مَادِيْتِ اللَّمُانِ فَيْ اللَّمَانِ فَي اللَّمَانِ فَي اللَّمَانِ فَي قَالِمُ اللَّهُ مَادِيْتِ اللْحُمَارِيُ فَي «اللَّمَانِ اللَّهُ فَي «اللَّمَانِ فَي «اللَّمَانِ فَيْ اللَّهُ مَادِيْتِ اللَّمَانِ فَي قَالِمُ اللَّهُ فَي «اللَّمَانِ فَيْ اللَّهُ مَادِيْتِ اللَّهُ مَادِيْتِ اللَّهُ مَادِيْتِ اللَّهُ مُالِي فَي «اللَّمَانِ فَي «اللَّمَانِ فَي «اللَّمَانِ فَي اللَّهُ مَانِ فَيْ اللَّهُ مَانِ فَيْ اللَّهُ مُالِكُونِ اللَّهُ مَانِ فَي اللْمُعْمَانِ فَي اللْمُعْمَانِ فَي اللْمُعْمَانِ اللْمُعْمَانِ فَي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَانِ اللْمُعْمَانِ اللَّهُ اللْمُعْمَانِ فَي اللَّهُ اللْمُعْمَانِ اللَّهُ مُنْ اللْمُعْمَانِ اللَّهُ مُنْ اللْمُعْمَانِ اللْمُعْمَانِ اللْمُعْمَانِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُعْمَانِ الللْمُعْمَانِ اللْمُعْمَانِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُعْمَانِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُعْمَانِ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللْمُعْمَانِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمَانِ اللَّهُ اللْمُعْمَانِ الللْمُعْمَانِ اللَّهُ اللْمُعْمَانِ اللَّهُ اللْمُعْمَانِ الللْمُعْمَانِ اللْمُعْمَا

وَسَمِعْتُ شَيْخَنَا ابْنَ بَازِ رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ عَقِبَهُ: (لا بَأْسَ بِه). وَالْأَحَادِيْثُ فِي البَابِ وَالْآثَارُ كَثْنِيْرَةً"، تَرَكَنْتُ مِنْهَا طَرَفًا، اكْتيفَاءًا بِمِنَا سَلَف.



#### فصل

في تَحْقِيْق ِ العِلَّةِ الكُبْرَى للنَّهْيِّ عَن ِ الصَّلاةِ في المَقابِرِ وَعِنْدَ القُّبُوْر

اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ مِنَ المُحَرِّمِيْنَ لِلصَّلاةِ فِي المَقَابِرِ فِي عِلَّةِ ذَلِكَ وَسَبَبِهِ:

فَقَالَ جَمَاعَة مِنْهُمْ : «عِلَّة ُ ذَلِك َ وَسَبَبُهُ : نَجَاسَة ُ تُسرَابِ المَق بَرَةِ ، أَوْ مَظِنَّة ُ ذَلِك َ ، لاخ تِلاطِهِ بِللهُ وَمَا لَوْتَى ، وَمَا فَضُلَ عَنْهُمْ مِنْ نَجَاسَات ».

لهِ مَدْا فَرَّقَ هَوُ لاءِ بَيْنَ الصَّلاةِ في مَقْبَرَةٍ عَتِيْقَةٍ ، وَبَيَنْ الصَّلاةِ في مَقْبَرَةٍ عَتِيْقَةٍ ، وَبَيَنْ الصَّلاةِ في مَقْبَرَةٍ جَدِيْدَةٍ ، فَحَرَّمُوا الصَّلاة في الأُولْلَ وَأَجَازُوْهَا في الثَّانِيَة .

وَفَرَّقُوْا بَيْنَ الصَّلاةِ فِي المَقْبَرَةِ عَلَى بُسُطٍ وَفُرُشٍ ، تَحُوْلُ دُوْنَ أَرْضِهَا وَبَينَ الصَّلاةِ عَلَيْهَا دُوْنَ حَائِل ، فَأَجَازُوْا الأُوْلَى ، وَفِي حَالاتٍ أُخْرَى جَرَى عِنْدَهُمْ فِيْهَا التَّفْرِيْقُ ، مُرَاعَاة لِلْعِلَةِ التَّيى ظَنَّوْهَا .

وَقَالَ جَمَاعَة "آخَرُونَ - وَهُوَ قَوْلُ المُحَقِّقِيْنَ ، وَعَلَيْهِ الأَدِلَّة ُ - : إِنَّ عِلَّة وَسَبَبَهُ أَمْرَانِ:

أَحَدُهُمَا: كَوْنُهَا ذريْعَة لِل الشَّرْكِ بِعِبَادَةِ أَصْحَابِهَا ، بِصَرْفِ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ لَهُمْ ، أَوْ ظَنَ فَضْلِ الصَّلاةِ في تِلْكَ البِقاعِ عَلَى غَيْرِهَا لأَجْلِ ذلِكَ القَبْرِ ، وَنَحْوِ ذلِكَ مِنَ الأُمُوْرِ الفَاسِدَة .

وَالآخَرُ: مُشَابَهَةُ اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى المُتَّخِذِيْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمِ وَصَالِحِيْهِمِ مُسَاجِدَ ، وَقَدْ نُهِيْنَا عَنْ مُشَابَهَتِهِمِ فَي دَقِيْقِ الأُمُوْرِ ، فَكَنَيْفَ بِعَظِيْمِهَا؟!

وَقَلَدِ اسْتَدَلَّ هَؤُلاءِ المُحَقِّقُوْنَ عَلَى صِحَّةِ عِلَّتِهِمْ تِلْكَ، بِأَدِلَّةٍ كَثِيرَةٍ قَوِيَّةٍ ، وَرَدُّوْا قَوْلَ السَّابِقِيْنَ وَضَعَّفُوْه .

وَلا شَكَ وَلا رَيْبَ : أَنَّ العِلَّةَ الحَقِيْقَيَّةَ الكُبْرَى لِلنَّهْيِّ عَنِ الصَّلاةِ فِي المَتَابِرِ وَعِنْدَ القُبُورِ : هِيَ مَا ذكرَهُ هَوُلاءِ المُحَقِّقُونَ مِنْ كَوْنِهَا ذريْعَةً إلى الشِّرْكِ ، وَفَتْحَ بَابٍ لَهُ ، وَمُشَابَهَةً لأَهْلِ الكِتَابِ .

أَمّا قَوْلُ المُعَلِّلِيْنَ بِنَجَاسَةِ التُّرَابِ: فَهُو قَوْلٌ ضَعِيْفٌ مُطَرَّحٌ ، يُبِينُ ذَلِكَ أُمُوْرٌ عِدَّةٌ ، سَاقَهَا شَيْخُ الإسلامِ ابْنُ تَيْمية رَحِمَهُ اللهُ فَقَالَ: (وَأَبِيْلَخُ مِنْ هَنَدَا: أَنَّهُ نَهَى عَن ِ الصَّلاةِ إِلَى القَبْرِ ، فَلا يَكُوْنُ القَبْرُ بَيْنَ المُصَلِّي وَبَيْنَ القِبْلَةِ ، فروَى مُسْلِمٌ في «صَحِيْحِهِ» (٩٧٢) القَبْرُ بَيْنَ المُصَلِّي وَبَيْنَ القِبْلَةِ ، فروَى مُسْلِمٌ في «صَحِيْحِهِ» (٩٧٢) عَنْ أَبِي مَرْثَلُ اللهِ ﷺ قَالَ: عَنْ أَبِي مَرْثُلُ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا تَجْلِسُوا عَلَى القُبُور، وَلا تُصَلَّوا إللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَفِي هَـذَا إِبْطَالُ قَـوْل ِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّهْ يَ عَـن ِ الصَّـلاةِ فِيْهَا: لأَجْل ِ النَّجَاسَةِ ، فَهَـذَا أَبِعْـدُ شَيْءٍ عَنْ مَقـاصِدِ الرَّسُـوْل ِ ﷺ، وَهُـوَ بَاطِلٌ مِنْ عِـدَّةِ أَوْجُهٍ:

١ - مِنْهَا: أَنَّ الأَحَادِيْثَ كُلَّهَا ، لَيْسَ فِيْهَا فَرْقٌ بَيْنَ المَقَسْبَرَةِ
 الحَدِيْثَةِ وَالمَنْبُوْشَةِ ، كَمَا يَقُولُ المُعَلِّلُوْنَ بِالنَّجَاسَة .

٢- وَمِنْهَا: أَنَّهُ عَلَيْ لَعَنَ اليَهُوْدَ وَالنَّصَارَى عَلَى اتِّحَاذِ قَبُوْدِ وَالنَّصَارَى عَلَى اتِّحَالِ قَبُوْدِ أَنْ سِيَائِهِم مَسَاحِدَ. وَمَعْلُومٌ قَطَعًا أَنَّ هَـٰذَا لَـيْسَ لأَجْلِ النَّجَاسَةِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَخْتَصُ بِقِبُورِ الأَنْسِيَاءِ ، وَلأَنَّ قُبُورُ الأَنْسِيَاءِ مِنْ فَإِنَّ الله عَلَى ذَلِكَ لا يَخْتَصُ بِقَبُورِ الأَنْسِيَاءِ ، وَلأَنَّ قُبُورُ الأَنْسِيَاءِ مِنْ أَطْهُرِ البِقاعِ ، وَلَيْسَ لِلنَّجَاسَةِ عَلَيْهَا طَرِيْقٌ البَتَّة ، فَإِنَّ الله عَلَيْهَا طَرِيْقٌ البَتَّة ، فَإِنَّ الله حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلُ أَجْسَادَهُمْ ، فَهُمْ فِي قُبُورِهِمْ طَرِيتُون .
 ٣- وَمِنْهَا: أَنَّهُ عَلَيْ نَهَى عَن ِ الصَّلاةِ إِليَّهَا .

٤ - وَمِنْهَا: أَنسَّهُ أَخْبَرَ أَنَّ «الأَرْضَ كُلسَّهَا مَسْجِدٌ، إلاَّ المَقْبَرَةَ وَالحَمَّام». وَلَوْ كَانَ ذلِكَ لأَجْل ِ النَّجَاسَةِ ، لَكَانَ ذِكْرُ الحُسُوش ِ وَالحَمَّار وَنَحْوهَا أَوْلَى مِنْ ذِكْر القُبُور .

٥- وَمِنْهَا: أَنَّ مَوْضِعَ مَسْجِدِهِ ﷺ ، كَانَ مَقَـبْرَةً لِلمُشْرِكِيْنَ ، فَنَبَسْ ﷺ قُبُوْرَهُمْ وَسَوّاهَا ، وَاتَّخَدَهُ مَسْجِدًا . وَلَـمْ يَنْقَـلُ ذَلِكَ التُّرَابَ ، بَـلْ سَـوَّى الأَرْضَ وَمَهَّدَهَا ، وَصَلَـتَى فِيْهِ ، كَـمَا ثَبِـتَ فِي التُّرَابَ ، بَـلْ سَـوَّى الأَرْضَ وَمَهَّدَهَا ، وَصَلَـتَى فِيْهِ ، كَـمَا ثَبِـتَ فِي «الصَّحِيْحَيْن» عَنْ أَنس بْن مَالِكِ رَضِيَ الله عنه ).

# ثُمَّ قَالَ شَيْخُ الإسلام :

(٦- وَمِنْهَا :أَنَّ فِتْنَةَ الشِّرْكِ بِالصَّلاةِ فِي القُبُور، وَمُشَابَهَةِ عُبَّادِ الأَوْثَانِ، أَعْظَمُ بِكَثِيْر مِنْ مَفْسَدَةِ الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ وَالفَحْر. فَإِذَا لَهَ مَنْ ذَلِكَ سَدًّا لِتَرَيْعَةِ التَّشَبُّهِ التَّتِي لا تَكَادُ تَخْطُرُ بِبَالِ المُصلِيّ، نَهنَى عَنْ ذَلِكَ سَدًّا لِتَرَيْعَةِ التَّشَبُّهِ التَّتِي لا تَكَادُ تَخْطُرُ بِبَالِ المُصلِيّ، فَكَنَفْ بِهَا ذِهِ الذَّرِيْعَةِ القَرِيْبَةِ ، التَّتِي كَثِيْرًا مَا تَدْعُوْ صَاحِبَهَا إلى الشِّرْكِ ، وَدُعَاءِ المَوْتَى وَاسْتِغَاثَتِهِمِهُ ، وَطَلَبَ الحَوَائِج مِنْهُمْ ، الشِّرِكِ ، وَدُعَاءِ المَوْتِيَى وَاسْتِغَاثَتِهِمِهُ ، وَطَلَبَ الحَوَائِج مِنْهُمْ ،

وَاعْتِقَادِ أَنَّ الصَّلاةَ عِنْدَ قُبُورِهِمْ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي المَسَاحِدِ ، وَغَيْرِ ذلِكَ مِمَّا هُـوَ مُحَادَّةً طَاهِرَةً للهِ وَرَسُولِهِ ﷺ .

فَأَيْنَ التَّعْلِيْلُ بِنَجَاسَةِ البُقْعَةِ مِنْ هَذِهِ المَفْسَدَة ؟!

وَمِمّا يَدُلُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَصَدَ مَنْعَ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنَ الفِتْنَةِ بِالقُبُوْدِ ، كَمَا افْتَتَنَ بِهَا قَوْمُ نُوْحِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ .

٧- وَمِنْهَا: أَنَّهُ عَلَيْهُ لَعَنَ المُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا مَسَاجِدَ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَأَجْلِ النَّجَاسَةِ ، لأَمْكَنَ أَنْ يُتَّخَذَ عَلَيْهَا المسَسْجِدُ مَعَ تَطْيييْنِهَا بِلِكَ لأَجْلِ النَّجَاسَةِ ، لأَمْكَنَ أَنْ يُتَّخَذَ عَلَيْهَا المسَسْجِدُ مَعَ تَطْيينِهَا بِطِيْن لِطَيْن لِمَاهِرِ ، فَتَزُوْلُ اللَّعْنَة ُ! وَهُوَ بَاطِلٌ قَطْعًا .

٨- وَمِنْهَا: أَنَّهُ ﷺ قَرَنَ في اللَّعْن ِ بَيْنَ مُتَّخِذِي المسَاجِدِ عَلَيْهَا ،
 وَمُوْقِدِي السُّرُجِ عَلَيْهَا ، فَهُ مَا في اللَّعْنَةِ قَرِيْنَان ِ ، وَفي ارْتِكَابِ الكَّبِيْرَةِ صِنْوَان ِ ، فَإِنَّ كُلُّ مَا لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَهُ وَ مِنَ الكَبَائِر .

وَمَعْلُوْمٌ أَنَّ إِيْقَادَ السُّرُجِ عَلَيْهَا ، إِنَّمَا لُعِنَ فَاعِلُهُ ، لِكَوْنِهِ وَسِيْلَةً إِلَى تَعْظِيْمِهَا ، وَجَعْلِهَا نُصُبًا يُوْفِضُ إِلَيْهِ الْمُشْرِكُوْنَ ، كَمَا هُوَ الوَاقِعُ ، فَهَكَذَا اتِّخَاذُ المَسَاجِدِ عَلَيْهَا .

وَلِهَذَا قَرَنَ بَيْنَهُمَا ، فَإِنَّ اتِّخَاذَ المَسَاجِدِ عَلَيْهَا تَعْظِيْمٌ لَهَا ، وَتَعْرِيْضٌ لِللهُ لِللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَن ِ المُتَعَلِّمِيْنَ عَلَى أَمْرِ لِللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَن ِ المُتَعَلِّمِيْنَ عَلَى أَمْرِ المُتَعَلِّمِيْنَ عَلَى اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَن ِ المُتَعَلِّمِيْنَ عَلَى أَمْرِ المُتَعَالَى عَن ِ المُتَعَلِّمِ مَسْجِدًا لَيْنَ ﴾.

٩ - وَمِنْهَا: أَنَّهُ عَلَيْ قَالَ: «اللَّهُ مَّ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَا يُعْبَدُ ،
 اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمِ اتَّخَدُواْ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاحِد».

فَلْذِكُورُهُ عَقِيب قَوْلِهِ «اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَا يُعْبَدُ»: تُنْبِيْهُ مِنْهُ عَلَى سَبَبِ لُحُوق اللَّعْن ِ هُمُ ، وَهُوَ تَوَصَّلُهُمْ بِذَلَلِكَ إِلَى أَنْ تَصِيْرَ أَوْثَانًا تُعْبَد .

وَبِالجُمْلَةِ: فَمَنْ لَهُ مَعْرِفَة للسَّرْكِ وَأَسْبَابِهِ وَذَرَائِعِهِ، وَفَهِمَ عَن ِالرَّسُول وَيَكُلُهُ مَقَاصِدَهُ: جَزَمَ جَزْمًا لا يَحْتَمِلُ النَّقِيْضَ، أَنَّ هَذِهِ النُبَالَغَة مِنْ فَاللَّعْن ، وَالنَّهْ في بِصِيْغَتَنَيْهِ: صِيْغَة (لا تَفْعَلُوا » ، وَصِيْغَة (إنِّي أَنْهَاكُم » ، لَيْسَ لأَجْل ِ النَّجَاسَة ، بَلْ هُو لأَجْل نَجَاسَة وصيْغَة (إنِّي أَنْهَاكُم » ، لَيْسَ لأَجْل ِ النَّجَاسَة ، بَلْ هُو لأَجْل نَجَاسَة الشِّرُكِ اللاحِقة بِمَنْ عَصَاه ، وَارْتَكَب مَا عَنْهُ نَهَاه ، وَاتَّبَعَ هَوَاه ، وَلَمْ يَحْقِيْقَ شَهَادَة أَنْ لا إلَه إلا الله . يَحْشَ رَبَّهُ وَمَوْلاه ، وَقَلَ نَصِيبُه ، أَوْ عَدِمُ تَحْقِيْقَ شَهَادَة أَنْ لا إلَه إلا الله .

فَ إِنَّ هَ لَهُ وَأَمْثَ الدَّهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ صِيَانَ لَهُ لِحِمَى التَّوْحِيْدِ أَنْ يَلْحَقَهُ الشِّرْكُ وَيَعْشَاهُ ، وَتَجْرِيْدٌ لَهُ وَغَضَبٌ لِرَبِّهِ أَنْ يُعْدَلَ بِهِ سِواه .

فَأَبِى المُشْرِكُوْنَ إلا مَعْصِية لأَمْرِهِ ، وَارْتِكَابًا لِنَهْيهِ ، وَعَرَهُمُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ: «بَلْ هَذَا تَعْظِيْمٌ لِقُبُورِ المَشَاييخِ وَالصَّالِحِيْنَ ، وَكُلَّمَا كُنْتُمْ أَشَدَّ لِهَا تَعْظِيْمًا ، وَأَشَدَّ فِيْهِمْ عُلُوًا ، وَالصَّالِحِيْنَ ، وَكُلَّمَا كُنْتُمْ أَشَدَّ لِهَا تَعْظِيْمًا ، وَأَشَدَّ فِيْهِمْ عُلُوًا ، وَالصَّالِحِيْنَ ، وَكُلَّمَا كُنْتُمْ أَشَدَّ لِهَا تَعْظِيْمًا ، وَأَشَدَّ فِيْهِمْ عُلُوا ، كُنْتُمْ بِقُرْبِهِمْ أَسْعَدَ ، وَمِنْ عِدَائِهِمْ أَبْعَد».

وَلَعَمْرُ اللهِ مِنْ هَـدَا البَابِ بِعَيْنِهِ وَخَلَ عَلَى عُـبّادِ يَغُوثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرِ . وَمِنْهُ دَخَلَ عَلَى عُـبّادِ الأصْنَامِ مُنْدُ كَانَهُوْ إلى يَوْمِ القِيَامَة . فَجَمَّعَ المُشْرِكُوْنَ بَيْنَ الغُلُوِّ فِيْهِمْ ، وَالطَّعْنِ فِي طَرِيْقَ تِهِمْ . القِيامَة . فَجَمَّعَ المُشْرِكُوْنَ بَيْنَ الغُلُوِّ فِيْهِمْ ، وَالطَّعْنِ فِي طَرِيْقَ تِهِمْ .

وَهَدَى اللهُ أَهْلَ التَّوْحِيْدِ لِسُلُوكِ طَرِيْقَتِهِمْ ، وَإِنْزَالِهِمْ مَنَازِلَهُمُ اللهُ أَهْلَ التَّي أَنْزَلَهُمُ اللهُ إِيَّاهَا ، مِنَ العُبُوْدِيَّةِ وَسَلْبِ خَصَائِص ِ الإلهِيَّةِ عَنْهُمْ ،

وَهَـذَا عَايَة تعظيمهم وطَاعتِهم .

فَأَمَّا الْمُشْرِكُوْنَ: فَعَصَوْا أَمْرَهُمْ ، وَتَنَقَصَّوْهُمْ في صُوْرَةِ التَّعْظِيْمِ لَمُ مُ فَاللَّهُمْ ، وَتَنَقَصَّوْهُمْ في صُوْرَةِ التَّعْظِيْمِ لَمُخُمُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: «أَكْرَهُ أَنْ يُعَظَّمَ مَخْلُوْقٌ ، حَتَّى يُجْعَلَ قَبْرُهُ مَسْجِدًا ، مَخَافَة الفِتْنَةِ عَلَيْهِ ، وَعَلَى مَنْ بَعْدَهُ مِنَ النّاس »)اه كلامُ شَيْخِ الإسْلامِ ، نَعَلَهُ عَنْهُ الْعَلامَة والمُن القَيِّم في (إغاثةِ اللَّهُ فَان » (١/ ١٨٧ - ١٨٩).

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلامِ ابنُ تَيْمَية َ رَحِمَهُ اللهُ أَيْضًا:

(وَهَذِهِ العِلَّةُ - الَّتِي لأَجْلِهَا نَهَى الشَّارِعُ عَن ِ اتِّخَاذِ المَسَاجِدِ عَلَى القَّبُوْرِ -: هِيَ التَّتِي أَوْقَعَتْ كَثِيْرًا مِنَ الأُمَمِ إمَّا في الشِّرْكِ الأَكْبَرِ، أَوْ فِيْمَا دُوْنَهُ مِنَ الشِّرْكِ. دُوْنَهُ مِنَ الشِّرْك.

فَإِنَّ النُّفُوْسَ قَدْ أَشْرَكَتْ بِتَمَاثِيْلِ القَوْمِ الصَّالِحِيْنَ ، وَتَمَاثِيْلَ يَزْعُمُوْنَ أَنَّهَا طَلاسِمُ لِلْكَوَاكِبِ ، وَنَحْو ذلك .

فَإِنَّ الشِّرْكَ بِقَبْرِ الرَّجُلِ السَّذِي يُعْتَقَدُ صَلاحُهُ ، أَقَرْبُ إِلَى النُّفُوْسِ مِنَ الشِّرْكِ بِخَشَبَةٍ أَوْ حَجَر .

وَلَهِ مَذَا نَجِدُ أَهْلَ الشَّرْكِ كَثِيْرًا يَتَضَرَّعُوْنَ عِنْدَهَا ، وَيَخْشَعُوْنَ وَلِهِ مَوْتَ اللهِ ، وَيَخْشَعُوْنَ وَيَعْبُدُوْنَهُمْ بِقُلُوْبِهِمْ عِبَادَةً لا يَفْعَلُوْنَهَا في بُيُوْتِ اللهِ ، وَيَخْشَعُوْنَ مِنْ يَسْجُدُ لَهَ ال وَأَكُثْ رُهُمْ يَرْجُوْنَ مِنْ بَرَكَةِ وَلا وَقَنْتَ السَّحَرِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْجُدُ لَهَ ال وَأَكُثْ رُهُمْ يَرْجُوْنَ مِنْ بَرَكَةِ الصَّلاةِ عِنْدَهَا وَالدُّعَاءِ ، مَا لا يَرْجُوننَهُ في المسَاجِد !

فَلْأَجْلِ هَذِهِ المَفْسَدَةِ: حَسَمَ النَّبِيُّ عَلَيْ مَادَّتَهَا ، حَتَّى نَهَى عَن ِ الصَّلاةِ في المَقْبَرَةِ مُطْلَقًا ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدِ الْمُصَلِّى بَرَكَةَ البُقْعَةِ الصَّلاةِ في المَقْبَرَةِ مُطْلَقًا ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدِ الْمُصَلِّى بَرَكَةَ البُقْعَةِ

بِصَلاتِهِ ، كَما يَقْصِدُ بِصَلاتِهِ بَرَكَة المسَاجِد .

كَمَا نَهَى عَن ِ الصَّلاةِ وَقَنْتَ طَلُلُوْعِ الشَّمْسِ وَغُرُوْبِهَا ، لأَنَّهَا أَوْقَاتٌ يَقْصِدُ المُشْرِكُوْنَ الصَّلاةَ فِيْهَا لِلشَّمْسِ ، فَنَهَى أُمَّتَهُ عَن ِ الصَّلاةِ حِيْنَةٍ ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدِ المُصلِّى مَا قَصَدَهُ المُشْرِكُوْنَ ، سَدًّا لِلدَّرِيْعَة .

وَأَمَّا إِذَا قَصَدَ الرَّجُلُ الصَّلاةَ عِنْدَ القَّبُورِ ، مُتَبَرِّكًا بِالصَّلاةِ فِي تِلْكُ النَّهُ الْمُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى) اهد نَقَلَهُ عَنْهُ ابنُ القَيِّمِ لِلهُ عَنْهُ ابنُ القَيِّمِ فِي ﴿إِغَاثَةِ اللَّهُ فَانَ ﴾ (١/ ١٨٤-١٨٥).

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلامِ ابنُ تَيْمية في «شَرْحِ العُمْدَة» (٢/ ٤٤٨ - ٤٤٨): (فَإِنَّمَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ لَأَنَّ الصَّلاة عِنْدَهَا ، وَاتِّخَاذَهَا مَسَاجِدَ ، ضَرْبٌ مِنْ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ ، وَسَبَبِ إلْنَهِ ، لأَنَّ عُبَّادَ الأَوْثَانِ مَا ضَرْبٌ مِنْ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ ، وَسَبَبِ إلْنَهِ ، لأَنَّ عُبَّادَ الأَوْثَانِ مَا كَانُوا يَقُولُونَ «إِنَّ تِلْكَ الحِجَارَة وَالحَشَبَ خَلَقَتُهُمْ » ، وَإِنَّمَا كَانُوا يَقُولُونَ «إِنَّ تِلْكَ الحِجَارَة وَالحَشَبَ خَلَقَتُهُمْ » ، وَإِنَّمَا كَانُوا يَقُولُونَ «إِنَّ قِلْكُ الحِجَارَة وَالحَشَبَ مُعَظَّمِيْنَ مِنَ المَلائِكَةِ ، كَانُوا الله وَالله عَلَيْكُ الله وَالله عَالِيَهُمْ بِعِبَادَتِهِم يُعَظَّمُونَ إِلَى الله ».

فَإِذَا تَوَسَّلَ الْعَبْدُ بِالْقَبْرِ إِلَى اللهِ: فَهُو عَابِدُ وَثَنَ ، حَتَّى يَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّيْنَ ، مِنْ عَيْرِ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شُفَعَاءً وَشُركَاءَ ، كَمَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِدَلِكَ فِي كِتَابِهِ ، وَيَعْلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ دُوْن ِ اللهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيْعٌ كَمَا أَخْبَرَ تَعَالَى .

وَلِهَ ذَا جَمَعَ النَّبِيُّ عَلَيْ بَيْنَ مَحْقِ التَّمَائِيْلِ، وَتَسْوِينَةِ القَبُورِ المُشْرِفَةِ ، وَلَهَ ذَا بَكِلَيْهِ مِمَا يُتَوَسَّلُ بِعِبَادَةِ البَشَرِ إِلَى اللهِ ، قَالَ أَبِوْ الْهَيَّاجِ الْأَسَلِيُّ : قَالَ لِي عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : «أَلا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثنِي عَلَيْهِ الْأَسَدِيُّ : قَالَ لِي عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : «أَلا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثنِي عَلَيْهِ الْأَسَدِيُّ : قَالَ لِي عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : «أَلا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثنِي عَلَيْهِ الْأَسَدِيُّ : قَالَ لِي عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : «أَلا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثنِي عَلَيْهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ : «أَلا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ؟ أَلا " تَدَعَ تِمْثَالا ً إِلا " طَمَسْتَهُ ، وَلا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلا اللهُ مَسْتَهُ ، وَلا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلا اللهُ عَنْهُ : مَا مَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

وَقَالَ أَيْضًا رَحِمَهُ الله ُ فِي ﴿ شَرْحِ الْعُمْدَةِ ﴾ (٢/ ٤٥٠- ٤٥١): (وَأَمَّا مَنْ يُصَلِّي عِنْدَ الْقَبْرِ التِّفَاقًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقَصْدَهُ: فَلَا يَجُوْذُ أَيَّضًا ، كَمَا لا يَجُوْذُ السُّجُوْدُ بَيْنَ يَدَيْ الصَّنَمِ وَالنّارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمّا يُعْبَدُ كَمَا لا يَجُوْزُ السُّجُوْدُ بَيْنَ يَدَيْ الصَّنَمِ وَالنّارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمّا يُعْبَدُ مِنْ دُوْن ِ اللهِ ، لِمَا فِيْهِ مِنَ التَّشْبَتُهِ بِعُبَّادِ الأَوْثَان ِ، وَفَتُح بَابِ الصَّلاةِ عِنْدَهَا ، وَاتِّهَام مَنْ يَرَاهُ أَنَّهُ قَصَدَ الصَّلاةَ عِنْدَهَا .

وَلأَنَّ ذلِكَ مَظِنَّة أُ تِلنُكَ المَفْسَدة ، فَعُلنَّق الحُكْمُ بِهَا ، لأَنَّ الحِكْمة وَلَانَّ فِي ذلِك صَدْمًا لِهَذه المَادَّة ، وَتَحْقِيْقَ الحِكْمة قَدُ لا تُنْضَبِط ، وَلأَنَّ فِي ذلِك صَدْمًا لِهَذه المَادَّة ، وَتَحْقِيْقَ الإِخْلاص وَالتَّوْحِيْد ، وَزَجْرًا لِلنُّفُوسِ أَنْ تتَعَرَّضَ لَمَا بِعِبَادَة ، وَتَقْبِيْحً لِحَال مِنْ يَفْعَلُ ذلِك ، وَلِهَذَا نَهَى النَّبي عَلَيْ عَن الصَّلاة عِنْد وَتَقْبِيْحًا لِحَال مَنْ يَفْعَلُ ذلِك ، وَلِهَذَا نَهَى النَّبي عَلَيْهُ عَن الصَّلاة عِنْد طُلُوع الشَّمْس مِينَئِن الكُفتار يَسْجُدُونَ لِلشَّمْس حِيْنَئِن ال

ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ (٢/ ٤٥٢ - ٤٥٣): (فَهَذِهِ هِيَ العِلَّةُ المَقْصُوْدَةُ لِصَاحِبِ الشَّرْعِ فِي النَّهْيِّ عَن ِ الصَّلاةِ فِي المَقْبَرَةِ ، وَاتِّخَاذِ القُبُوْرِ مَسَاجِدَ ، لِمَنْ تَعَادِ القُبُورِ مَسَاجِدَ ، لِمَنْ تَعَادِبُ الشَّرْعِ فِي النَّهْيِّ عَن الصَّلاةِ فِي المَقْبَرَةِ ، وَاتِّخَاذِ القُبُورِ مَسَاجِدَ ، لِمَنْ تَعَادُم . تَقَالَمُ الأَحَادِيْثَ وَنَظَرَ فِيْهَا ، وَقَدْ نَصَّ الشَّارِعُ عَلَى هَذِهِ العِلَّةِ كَمَا تَقَدَّم .

فَأَمَّا التُرَابُ إِنْ كَانَ نَجِسًا: فَهَذِهِ عِلَّةٌ أُخْرَى ، قَدْ تُجَامِعُ الأُوْلَى ، لَكِنَّ المَفْسَدَة النَّاشِئَة مِنَ اتِّخَاذِهَا أَوْثَانًا ، أَعْظَمُ مِنْ مَفْسَدَة نَجَاسَةِ التُّرَاب .

فَإِنَّ تِلْكَ تَعَدْحُ فِي نَفْسِ التَّوْحِيْدِ وَالإِخْلاصِ، السَّذِي هُو أَصْلُ الدِّيْنِ، وَحِمَاعُهُ وَرَأْسُهُ، وَالسَّذِي بُعِئْتْ بِهِ جَمِيْعُ المُرْسَلِيْنَ ... وَقَدَ الدِّيْنِ، وَحِمَاعُهُ وَرَأْسُهُ ، وَالسَّذِي بُعِئْتْ بِهِ جَمِيْعُ المُرْسَلِيْنَ ... وَقَدَ تُلُوتُ الأُولَى إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التُّرَابِ حَائِلٌ مِنَ البِسَاطِ وَنَحْوِهِ ، تُفَارِقُ الأُولَى إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّرَابِ حَائِلٌ مِنَ البِسَاطِ وَنَحْوِهِ ، أَوْ كَانَتِ المَقْبَرَةُ بَحَدِيْدَةً ، لا سِيَّمَا المَسْجِيدُ المَبْنِيُّ عَلَى قَبْرِ أَوْ كَانَتِ المَقْبَرَة بُحَدِيْدَةً ، لا سِيَّمَا المَسْجِيدُ المَبْنِيُّ عَلَى قَبْرِ نَبِي اللَّهُ وَبُلِ مَالِحٍ ، فَإِنْ تَرُبْتَهُ لَمْ يُدُفَنَ فِيْهَا غَيْرُهُ ، فَلا نَجِي اللَّهُ وَرَجُل مَالِحٍ ، فَإِنْ تَرْبَتَهُ لَمْ يُدُفَنَ فِيْهَا غَيْرُهُ ، فَلا نَجَاسَة وَ هُنَاكَ البَتَّة ، مَعَ مَا فِيْهِ مِنْ نَهْي الشَّارِع).

ثُمُّ قَالَ (٢/ ٤٥٨ - ٤٥٨): (وَقَدُ بَيَّنَا أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِيَّنَا أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِيلْكَ الأَحَادِيْثِ ، المَقْبَرَة العَتِيْقَة المَنْبُوْشَة وَعَط ، لأَنَّهُ نَهَى عَن الصَّلاةِ فِي المَقْبَرةِ ، وَنهَى عَن اتِّخَاذِ القُبُوْرِ مَسَاجِدَ ، وَنهَى عَن اتِّخَاذِ القُبُوْرِ مَسَاجِدَ ، وَنهَى عَن اتِّخَاذِ القُبُورِ مَسَاجِدَ ، وَنهَى عَن اتِّخَاذِ القُبُورِ مَسَاجِدَ ، وَنهَى عَن الصَّالِحِ مَسْجِدًا .

وَمَعْلُومٌ أَنَّ قُبُورَ الْأَنْبِيَاءِ لا تُنْبَسَ.

وَلأَنْ عَامَّة مَقَابِرِ المُسْلِمِيْنَ فِي وَقَنْبِهِ كَانَتُ جَدِيْدَة ، وَلا يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ اسْمُ المَقْبَرَةِ ، وَيُرِيْدُ بِهَا مَقَابِرَ المُشْرِكِيْنَ العُتَّقِ، مَعَ أَنَّ المُقْهُوْمَ عِنْدَهُمْ مَقَابِرُهُمْ ، وَلا يَجُوزُ أَنْ يُرِيْدَ بِهَا مَا يَتَجَدَّدُ مِنَ العُتَّقِ ، دُونَ المَقَابِرُهُمْ ، وَلا يَجُوزُ أَنْ يُرِيْدَ بِهَا مَا يَتَجَدَّدُ مِنَ القُبُورِ العُتَّقِ ، دُونَ المَقَابِرِ المَوْجُودَةِ فِي زَمَانِهِ وَبَلَدِهِ ، فَإِنَّ مَا يَعْرِفُهُ المُتَكَلِّمُ مِنْ أَفْرَادِ العَامِّ ، هُو أَوْلَى بِالدُّخُولِ فِي كَلامِه .

ثُمَّ إنَّهُ لَوْ أَرَادَ القُبُوْرَ المَنْبُوْشَةَ وَحْدَهَا: لَوَجَبَ أَنْ يَقَرْنَ بَدُكُ عَلَى أَنَّ المُرَادَ هُوَ هَذَا. بِذَلِكَ قَرَيْنَةً تَدُلُ عَلَيْهِ ، وَإِلاَّ فَلا ذَلِيْلَ يَدُلُ عَلَى أَنَّ المُرَادَ هُو هَذَا.

وَمِنَ المُحَالِ أَنْ يُحْمَلَ الكَلامُ عَلَى خِلافِ الظّاهِ رِ المَفْهُ وْمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْصَبَ دَلِيْلٌ عَلَى ذلك .

ثُمَّ إنَّهُ نَهَانَا عَمَّا كَانَ يَفْعَلُهُ أَهْلُ الكِتَابِيْنِ، مِنَ اتِّخَاذِ القُبُوْرِ مَسَاجِد. وَأَكْثَرُ مَا اتَّخَدُوْهُ مِنَ المَسَاجِدِ مَقْبَرَةً عَلَيْهُ مِنَ المَسَاجِدِ مَقْبَرَةً عَدِيثَدَةً ، بَلْ لا يَكُوْنُ إلاَّ كَذَلِك .

ثُمَّ هُمْ يَفْرُشُوْنَ فِي تِلنُكَ الْأَرْضِ مَفَارِشَ تَحُوْلُ بَيْنَهُمُ وَبِيْنَ تَكُوْلُ بَيْنَهُمُ وَبِيْنَ تَكُرْبِتِهَا ، فَعُلِمَ أَنَّهُ ﷺ نَهَانَا عَنْ ذلك .

وَبِالجُ مُلْمَةِ: فَ مَنْ جَعَلَ النَّهْ يَ عَن ِ الصَّلاةِ فِي المَق بَرَةِ لأَجْلِ نَجَاسَةِ المَوْتَى فَقَط: فَهُ وَ بَعِيْدٌ عَنْ مَقْ صُوْدِ النَّبِيِّ ﷺ ، كَمَا تَقَدَّم).

ثُمُّ قَالَ (٢/ ٤٨٠-٤٨١): (وَمِنْهُمْ: مَنْ لَمَ يَكُرُهُ ذَلِكَ إِلاَّ فِي الْقَبْرِ خَاصَّةً ، لأَنَّ النَّهِيَ عَن ِ النَّبِيِّ إِنَّمَا صَحَ فِي الصَّلاةِ إِلَى القَبُورِ القَبْرِ خَاصَّةً ، لأَنَّ النَّهِي عَن ِ النَّبِي يُخَافُ أَنْ ثُتَّخَذَ أَوْثَانًا ، فَالصَّلاةُ إلى العَبْهَ كَمَا تَقَدَّم . وَلأَنَّهَا هِي التَّتِي يُخَافُ أَنْ ثُتَّخَذَ أَوْثَانًا ، فَالصَّلاةُ إلى المَّيْهَا . شَبِيْهَة " بإلصَّلاةِ بَيْنَ يَدَيْ الصَّنم ، وَذلِك آعُظمُ مِنَ الصَّلاةِ بَيْنَهَا .

وَلِهَذَا يَكُورَهُونَ مِنَ الصَّلَاةِ إلى القَـبُرِ ، مَا لا يَكُوهُونَهُ مِنَ الصَّلاةِ إلى المَقْبَرَة .

وَهَذِهِ حُجَّةٌ مَنْ رَأَى التَّحْرِيْمَ وَالإبْطَالَ ، مُخْتَصًّا بِالصَّلاةِ إِلَى القَبْرِ ، وَإِنْ كَرِهَ الصَّلاةَ إِلَى تِلْكَ الأَشْيَاءِ ، وَهُوَ قَوْلٌ قَويٌّ جِدًّا ، وَقَدْ

قَالَهُ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا.

وَوَجْهُ الْكَرَاهَةِ فِي الجَمِيْعِ: مَا تَقَدَّمَ عَن ِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ مِنْ عَنْ ِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ مِنْ عَنْ ِ خِلافٍ عَلِمْنَاهُ بَيْنَهُمْ ، وَلأَنَّ القُبُوْرَ قَدِ التُّخِدَتُ أَوْثَانًا وَعُبِدَتْ ، وَالصَّلاةُ وَالصَّلاةُ وَالصَّلاةُ وَالصَّلاةُ وَالصَّلاةُ وَالصَّلاةُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَقَالَ رَحِمَهُ الله فِي مَوْضِعِ آخَرَ (٢١/ ٢١): (وَكَذَلَكُ تَعْلِيْلُ النَّهْيِ عَن ِ الصَّلاةِ فِي المَقْبَرَةِ بِنَجَاسَةِ التُّرَابِ ، وَهُوَ ضَعِيْفٌ ، فَإِنَّ النَّهْيَ عَن ِ الصَّلاةِ فِي المَقْبَرَةِ بِنَجَاسَةِ التُّرَابِ ، وَهُوَ ضَعِيْفٌ ، فَإِنَّ النَّهْيَ عَن ِ المَقْبَرَةِ مُطْلَقًا ، وَعَن ِ اتِّخَاذِ القُبُورِ مَسَاجِدَ وَنَحْو ذلِكَ ، مِمّا عُن ِ النَّهْيَ لِمَا فِيْهِ مِنْ مَظِنَّةِ الشِّرْكِ ، وَمُشَابِعَةِ المُشْرِكِيْن) اه. .

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلامِ ابْنُ تَيْمية رَحِمَهُ الله (٢٧/ ٥٩): (وَقَدَ ظُنَ ظَنَ طَابَ وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلامِ ابْنُ تَيْمية رَحِمَهُ الله (٢٧/ ٥٩): (وَقَدْ ظَنَ أَجْلِ طَائِفَة مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ الصَّلاة وَفِي المَقْبُرَةِ ، نُهِي عَنْهَا مِنْ أَجْلِ النَّجَاسةِ ... وَالتَّعْلِيْلُ بِهِلَذَا لَيْسَ مَذْكُورًا فِي الحَدِيْثِ ، وَلَم يَلُلُّ عَلَيْهِ الْحَدِيْثُ ، لا نَصًّا وَلا ظَاهِرًا ، وَإِنَّمَا هِيَ عِلَّة " ظَنتُوها .

وَالعِلَّةُ الصَّحِيْحَةُ عِنْدَ غَيْرِهِمْ: مَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ العُلَمَاءِ مِنَ العُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالسَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ: إنَّما هُوَ مَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالْمُشْرِكِيْنَ ، وَأَنْ تَصِيْرَ ذَرِيْعَةً إلى الشِّرْك .

وَ هَٰكَذَا نَهَى عَنِ اتِّحَاذِ قَبُهُوْرِ الْأَنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ ، وَقَالَ: ﴿إِنَّ أُوْلَـئِكَ اِذَا مَاتَ فِيْهِ مُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ، وَصَوَّرُوا فِيْهِ لِذَا مَاتَ فِيْهِ مَلْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ، وَصَوَّرُوا فِيْهِ لِذَا مَاتَ فِيْهِ مَلْكَ التَّصَاوِيْرِ ﴾ [خ(٤٢٧)، (١٣٤١)، (٣٨٧٣) م (٢٨٥)] .

وَقَالَ: ﴿إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، كَانَهُ اليَّخِدُوْنَ القُبُوْرَ مَسَاجِدَ ، أَلاَ فَلا تَتَّخِدُوْ القُبُوْرَ مَسَاجِد» [م(٥٣٢)] ، وَنَهَى عَنِ الصَّلاةِ إليَها).

ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ (٢٧/ ١٦٠): (بَلْ قَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ وَغَـيْرُهُ النَّهْيَ عَن ِ النَّهُ اللهُ عَن ِ التَّهُ اللهُ بِدَلِك .

وَقَدْ نَصَّ عَلَى النَّهْيِّ عَنْ بِنَاءِ المَسَاجِدِ عَلَى القُبُودِ: غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَاءِ المَدَاهِبِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ، وَمِنْ فُعَهَمُ اللَّهُ وَلَدَّ اللَّهُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بتَحْرِيْم ذلك .

وقالَ شَيْخُ الإسلامِ: (وَمِمَّنْ عَلَّلَ بِالشِّرْكِ وَمُشَابَهَةِ الْيَهُ وْ وَالنَّصَارَى: الْأَثْرَمُ فِي "كِتَابِ نَاسِخِ الحَدِيْثِ وَمَنْسُوْ خِهِ" فَقَالَ بَعْدَ أَنْ ذكرَ حَدِيْثَ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ الله مَ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِي اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِي اللهِ عَنْ دَاوُو دِ بْنِ الحَصَيْنِ اللهَ المَقْبُرَةَ وَالحَمّامَ"، وَحَدِيْثَ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ دَاوُو دِ بْنِ الحَصَيْنِ اللهَ المَقْبُرَة وَالحَمّامَ ، وَحَدِيْثَ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ دَاوُو دِ بْنِ الحَصَيْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِي اللهِ نَهْ عَن الصَّلاةِ فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ، وَذَكرَ مِنْهَا المَقْبَرَةَ، قَالَ الأَثْرُمُ: "إنَّ مَا كُرِهَتِ الصَّلاةِ فِي المَقْبَرَةِ، وَدَكرَ مِنْهَا المُقَنْبَرَةَ، قَالَ الأَثْرُمُ: "إنَّ مَا كُرِهَتِ الصَّلاةِ فِي المَقْبَرَةِ، وَاللَّهُ مَنَ المَتَابِ ، لأَنَّهُمْ يَتَّخِدُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاحِد) الحَلَمُ اللهُ المُنظِم ، نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ القَيِّم فِي إِغَاثَةِ اللَّهْفَانَ" (١/ ١٨٩).

وَقَالَ العَلاَمةُ أَبِهُ عَبْدِ اللهِ ابْنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ رَحِمَهُ اللهُ في ﴿إِغَاثَةِ اللَّهُ فَانَ الْمِنْ اللَّهُ فَانَ اللَّهُ فَانَ الْمُلْلُمُ فَانَ الْمُنْ اللَّهُ فَانَ الْمُنْ اللَّهُ فَانَ اللَّهُ فَانَ الْمُنْ اللَّهُ فَانَ اللَّهُ فَانَ اللَّهُ فَانَ الْمُنْ اللَّهُ فَانَ اللَّهُ فَانَ اللَّهُ فَانَ اللَّهُ فَانَ الْمُنْ اللَّهُ فَانَ الْمُنْ اللَّهُ فَانَانَ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَانَانَ الْمُنْ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلِيلِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللل

النّاس، وَمَا نَجَا مِنْهَا إِلا مَنْ لَهُ يُرِدِ اللهُ تَعَالَى فِتْنَتَهُ: مَا أَوْحَاهُ قَدِيْمًا وَحَدِيْثًا إِلَى حِزْبِهِ وَأَوْلِيَائِهِ، مِنَ الْفِتْنَةِ بِالْقُبُورِ، حَتَّى آلَ الْأَمْرُ فَيْهَا إِلَى أَنْ عُبِدَ أَرْبَابُهَا مِنْ دُوْنِ اللهِ، وَعُبِدَتْ قُبُورُهُمْ، وَاتُخِدَتْ فَيْهَا إِلَى أَنْ عُبِدَ أَرْبَابِهَا مِنْ دُوْنِ اللهِ، وَعُبِدَتْ قُبُورُهُمْ، وَاتُخِدَتْ أَوْنَانًا، وَبُنِيَتْ عَلَيْهَا الْهَ يَاكِلُ، وَصُورًتْ صُورُ أَرْبَابِهَا فِيْهَا، ثُمَّ جُعِلَتُ إِلَى الصَّورُ أَجْسَادًا لَهَا ظِلْ، ثُمَّ جُعِلَتْ أَصْنَامًا وَعُبِدَتْ مَعَ اللهِ تَعَالى .

وَكَانَ أَوَّلُ هَذَا الدَّاءِ العَظِيْمِ ، فِي قَوْمِ نُوْحٍ كَمَا أَخْبَرَ سُبْحانَهُ عَنْهُمْ فِي كِتَابِهِ حَيْثُ يَقَدُولُ: ﴿ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ وَٱتَبَعُوا مَن لَرَ يَرِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَ إِلَّا خَسَارًا لَهُ وَمَكُرُوا مَكُرًا كُبَّارًا لَهُ وَقَالُوا لَا نَذَرُنَ عَالِهَ تَكُمُ وَلَا نَذَرُنَ وَدَّا وَلَا شَوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا لَهُ وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا ﴾ .

ثُمُ قَالَ: (وَقَالَ البُحْارِيُّ (٤٩٢٠): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بِنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَن ِ ابن ِ جُرَيْجٍ قَالَ : وقَالَ عَطَاءٌ عَن ِ ابن ِ عَباسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : "صَارَتِ الأَوْثَانُ النِّي كَانَتْ في قَوْمِ نَوْحٍ في العَرَبِ بَعْدُ : الله عَنْهُمَا : "صَارَتِ الأَوْثَانُ النِّي كَانَتْ في قَوْمِ نَوْحٍ في العَربِ بَعْدُ : أَمّا وَدٌّ فَكَانَتْ لِكَلْبِ بِدُوْمَةِ الجَنْدَل ِ، وَأَمّا سُوَاعٌ فَكَانَتْ لِهُ دَيْلٍ ، وَأَمّا يَعُوْقُ فَكَانَتْ لِهُ مَدَيْل ، وَأَمّا يَعُوْقُ فَكَانَتْ لِهُ مَدَانَ ، وَأَمّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَر ، لآل ِ فِي الكَلاع . يَعُوقُ فَكَانَتْ لِهِمْدَانَ ، وَأَمّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَر ، لآل ِ فِي الكَلاع .

أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِيْنَ مِنْ قَوْمِ نَوْحٍ ، فَلَمَّا هَلَكُوْا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ: أَن انْصُبُوْا إِلَى مَجَالِسِهِمُ السَّي كَانَوُ ا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا ، وَسَمُّوْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوْا ، فَلَمْ تُعْبَدْ ، حَتَّى إذا هَلَكَ أُولْنَئِكَ ، وَنُسِيَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ ».

وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ: «كَانَ هَؤُلاءِ قَوْمًا صَالِحِيْنَ فِي قَوْمِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلامُ ، فَلَمَّا مَاتُوا : عَكَفُوا عَلَى قُبُورِهِمْ ، ثُمَّ صَوَّرُوا نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلامُ ، فَلَمَّا مَاتُوا : عَكَفُوا عَلَى قُبُورِهِمْ ، ثُمَّ طَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَعَبَدُوْهُمْ».

فَهُ وَلُاءِ جَمَعُواْ بَيْنَ الفِتْنَيْنِ: فِتْنَةِ القَّبُور، وَفِتْنَةِ التَّمَاثِيْلِ، وَهُمَا الفِتْنَتَانِ اللَّتَانِ أَشَارَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي الحَدِيْثِ المُتَّفَى عَلَى الفِتْنَتَانِ اللَّهُ عَنْهَا إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي الحَدِيْثِ اللَّهُ عَنْهَا ذكرَتْ صِحَّتِهِ عَنْ عَائِشَة رَضِي اللهُ عَنْهَا: أَنَّ أُمَّ سَلَمَة رَضِي اللهُ عَنْهَا ذكرَتْ لِرَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا بِأَرْضِ الحَبَشَة يُقَالُ لها همارِيَة» ، لِرَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَنِيْسَة رَأَتُهُا بِأَرْضِ الحَبَشَة يُقَالُ لها المَارِيَة» ، فَذَكرَت له مَا رَأَت فِيْهَا مِنَ الصَّور.

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «أُوْلَئِكَ قَوْمٌ إذا مَاتَ فِيْهِمُ العَبْدُ الصَّالِحُ ، أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ، أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ : بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ، وَصَوْرُوْا فِيْهِ تِلْكَ اللهِ تَعَالَى ». الصُّورَ ، أُوْلَئِكَ شِرَادُ الخَلْقِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى ».

وَفِي لَفَ طْ آخَرَ فِي «الصَّحِيْحَيْن»: «أَنَّ أُمَّ حَبِيْ بَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ وَكُرَتَا كَنْنِيْسَة "رَأَيْنَهَا».

فَجَمَعَ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ ، بَيْنَ التَّمَاثِيْلِ وَالقُبُوْرِ ، وَهَدَا كَانَ سَبَبَ عِبَادَةِ وَدِّ وَيَغُوثَ وَيَعُوقَ سَبَبَ عِبَادَةِ وَدِّ وَيَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرِ وَاللاتِ ، إنَّمَا كَانَتْ مِنْ تَعْظِيْمِ قُبُورِهِمْ ، ثُمَّ اتَّخَدُوا لَهَا التَّمَاثِيْلُ وَعَبَدُوْهَا ، كَمَا أَشَارَ إليْهِ النَّبِيُ عَيْلِيً ) اهد.

وَقَالَ العَلامَةُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ القَادِرِ الأَقَـْحِصَارِيُّ الحَـنَفِيُّ ، المَعْرُوْفُ بِالرُّوْمِيِّ(ت ١٠٤١هـ) في كِتَابِهِ الْكَبِيْرِ «مَجَالِسِ الأَبْرَار،

وَمَسَالِكِ الْأَخْيَارِ (١) في «المَجْلِسِ السّابِعَ عَشَرَ » في شَرْحِهِ حَدِيْثَ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عُنْهَا مَرْفُوعًا «لَعْنَة اللهِ عَلى اليه وُدِ وَالنَّصَارَى ، اتَّخَدُوا وَالنَّصَارَى ، اتَّخَدُوا وَالنَّصَارَى ، اتَّخَدُوا وَالنَّصَارَى ، الله عَنْهَا مَنْ مَسَاجِدَ » مَسَاجِدَ » قَالَ: (هَذَا الحَدِيْثُ مِنْ صِحَاحِ «المُصَابِيْحِ» ، رُوته أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ عَائِشَة ورضي الله عنها .

وَسَبَبُ دُعَائِهِ ﷺ عَلَى اليهُوْدِ وَالنَّصَارَى بِاللَّعْنَةِ : أَنَّهُمْ كَانَـُوْا يُصَلَّوْنَ فِي المَّوْافِينَ فِيْهَا أَنْبِيَاؤُهُمْ :

- إمّا نَظَرًا مِنْهُمْ ، بِأَنَّ السُّجُوْدَ لِقُبُورِهِمْ تَعْظِيْمٌ لهَا ، وَهَـدَا شِـرْكُ " جَلِيٌّ ، وَلهَـنَا يُعْبَد».
- أَوْ ظَنَّا مِنْهُمْ ، بِأَنَّ التَّوَجُّـة إلى قُبِـُوْرِهِمْ بِالصَّـلاةِ أَعْظــَمُ وَقَـعًا عِنْـدَ اللهِ
   تَعَالى لاشْتِمَالِهِ عَلى أَمْرَيْن : عِبَادَةِ اللهِ تَعَالى ، وتَعْظِيْم أَنْبِيَائِهِ -

١- كِتَابٌ مُفِيْدٌ ، انْتَقَى مُؤَلِّفُهُ مِئَة حَدِيْثٍ مِنْ أَحَادِيْثِ «مَصَابِيْحِ السُّنَّةِ» لِلبَعَوِيِّ ، ثُمَّ شَرَحَهَا فِيْهِ ، في مِئَةِ مَجْلِسٍ ، وَأَطَالَ في شَرْحِهَا .

لَهُ نُسَخَّ خَطِيَّةٌ كَثِيْرَةٌ فِي العَالَمِ ، مِنْهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ نُسْخَةٌ خَطِيَّةٌ أَصْلِيَّةٌ فِي "مَرْكَزِ المَلِكِ فَيْصَلَ لِلْبُحُوْثِ وَاللِّرَاسَاتِ الإِسْلامِيَّةِ» بِالرِّيَاضِ ، مَحْفُوظة " بِالاَّرْقَامِ:(٢٢٧٨)،(٢٢٧٨)،(٢٢٧٨)،(٢٢٧٥)، (٢٢٧٩)، (٢٥٤٢) ، (٢٥٥٩) ، وَنُسْخَةٌ مُصَورَةٌ مُصَورَةٌ عَن (١١٥٥٩) ، وَلا أَعْلَمُ أَنَّهُ مَطْبُوع .

وَقَدْ طُهُ بِعَتْ رِسَالَة فِيْهَا:أَرْبَعَة مَجَالِسَ مِنْهُ فَقَسَط ، وَسُمَيْتُ «المَجَالِسُ الأَرْبَعَة مِنْ مَجَالِس مَنهُ فَقَسَط ، وَسُمَيْتُ «المَجَالِسُ الأَرْبَعَة مِنْ مَجَالِس الأَبْرَارِ»، كَانَ المَجْلِسُ الأَوَّلُ مِنْهَا «في بَيَان عَدَم جَوَازِ الصَّلاةِ عِنْدَ القُبُور ، وَالاسْتِمْدَادِ مِنْ أَهْلِهَا ، وَاتَّخُاذِ السُّرُوج وَالشُّمُوع عَلَيْهَا» ، وَهَذَا هُوَ المَجْلِسُ السَّابِع عَشَرَ في الأَصْل ، وَفِيهِ شَرحُ حَدِيْثِ عَائِشَة رَضِي الله عُنْهَا السَّابِق.

وَلَهِ مَذَا نَهَى النَّبِي عَلَيْ أُمَّتَهُ عَن ِ الصَّلاةِ في المَقَابِرِ احْتِرَازًا عَنْ مُشْابِهَتِهِمْ بِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ القَصْدَانِ مُخْتَلِفَيْن .

وَقَالَ ﷺ: «أَلاَ إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكَكُمْ ، كَانَوُا يَتَّخِدُونَ القُبُونَ مَسَاجِدَ ، إِنَّي أَنْهَاكُمْ القُبُورَ مَسَاجِدَ ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذلك») اهد.

وَقَالَ العَلامَةُ الشَّرِيْفُ الحَسَنُ بْنُ حَالِدٍ الحَازِمِيُّ الحَسَنِيُّ (ت١٣٦هـ) فِي كِتَابِهِ «قُوْتُ القُلُوْب ، فِي تَوْحِيْدِ عَلاَّمِ الغيُسُوْب» (ص١٣٠) بَعْدَ أَنْ ذكرَ فِي كِتَابِهِ «قُوْتُ القُلُوْب ، فِي تَوْحِيْدِ عَلاَّمِ الغيُسُوْب» (ص١٣٠) بَعْدَ أَنْ ذكرَ سَبَبَ شِرِكِ قَوْمٍ نُوْحٍ عَلَيْهِ السَّلامُ: (فَقَدُ رَأَيْتَ أَنَّ سَبَبَ عِبَادَةِ وَدِّ وَيَغُوث سَبَبَ شِركِ قَوْمٍ نُوْحٍ عَلَيْهِ السَّلامُ: (فَقَدُ رَأَيْت أَنَّ سَبَبَ عِبَادَةِ وَدِّ وَيَغُوث وَيَعُوث وَنَسْرِ وَاللاتِ : كَانَ مِنْ تَعْظِيْمِهِمُ المَخْلُوق ، بِمَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ، وَيَعُوق وَنَسْرِ وَاللاتِ : كَانَ مِنْ تَعْظِيْمِهِمُ المَخْلُوق ، بِمَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ، حَتَّى عَظَيْمُهُمُ المَخْلُوق وَ مَعَلُوا هَا تَمَاثِيْل . وَلِمَذَا نَهَى الشَّارِعُ الحَكِيْمُ عَن حَتَّى عَظَيْمُ المَّاجِدِ عَلَى القُبُور ، وَلَعَنَ عَلَى ذلك).

قَدْ صَارَ هَـذَا التَّعْظِيْمُ لَهَا: وَسِيْلَةً إِلَى الفِتْنَةِ بِهَا، وَلَهِـَذَا نَهَى ﷺ عَنْهُ آخِرَ حَيَاتِهِ، وَلَعَنَ – وَهُوَ فِي السِّيَاقِ – فَاعِلَ ذلك.

لأَنَّ هَذِهِ العِلَّةَ، هِيَ التَّتِي أَوْقَعَتْ كَثِيْرًا مِنَ الْأُمَمِ فِي الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ وَالأَصْغَر. وَلِـذَا تَجِدُ أَقْوَامًا يَتَضَرَّعُوْنَ عِنْدَهَا ، وَيَخْشَـوْنَ بِعِـبَادَةٍ

لا يَفْ عَلُونَهَا فِي مَوَاضِعِ العِبَادَاتِ ، وَلا أَوْقَاتِ الإَجَابِةِ ، وَيَرْجُوْنَ مِنْ بَرَكَةِ ذَلِكَ مَا لا يَرْجُوْنَ فِي المَسَاجِدِ الثَّلاثَةِ التَّتِي تُشَدُّ إلَيْهَا الرِّحَال).

ثُمُّ قَالَ (ص١٣٢): (وَلاَّجْل ِهَذِهِ المَفْسَدَةِ النَّاشِئَةِ مِنْ تَعْظِيْمِ الْمَخْلُوْقِ بِمَا لا يَسْتَحِقُهُ: حَسَمَ النَّبِيُّ عَلِيْ مَادَّتَهَا ، حَتَّى نَهَى عَن ِ المَخْلُوْق بِمِمَا لا يَسْتَحِقُهُ: حَسَمَ النَّبِيُّ عَلِيْ مَادَّتَهَا ، حَتَّى نَهَى عَن ِ الصَّلاةِ فِي المَقْبَرَةِ مُطْلَقًا ، وَقَالَ: «الأَرْضُ كُلتُهَا مَسْجِدٌ إلاَّ المَقْبَرَة» الصَّلاةِ فِي المَقْبَرَةِ مُطْلَقًا ، وَقَالَ: «الأَرْضُ كُلتُها مَسْجِدٌ إلاَّ المَقْبَرَة» مَحَّحَهُ ابْنُ حِبّانَ (١٦٩٩)، (٢٣١٦)، (٢٣٢١) وَالحَاكِمُ (١/ ٢٥١)، وَإليه مَالَ ابْنُ دَقِيْقِ العِيْدِ فِي «الإِمَام».

وَأُوضَحُ مِنْ هَذَا: أَنَّهُ ﷺ نسَهَى عَن ِ الصَّلاةِ إِلَى القَبْرِ ، فسَرَوَى مُسْلِمٌ في «الصَّحِيْحِ» (٩٧٢) عَن أبيي مَر ثُسَدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قسَالَ: «لا تَجْلِسُوا عَلَى القُبُورِ، وَلا تُصلَلُوا إليها» ، وَإِنْ لَمْ يَقَصْدِ المُصلَّى بَرَكَة البُقْعَةِ ، فَذَاك في لَعْنَةِ رَسُول اللهِ ﷺ )اهـ كلامُ الحازمِيّ.



## فصل

## في اخْتِلافِ الْآئِمَّةِ في صِحَّةِ الصَّلاةِ في المَقْبَرَةِ ، مَعْ قَوْلِهِمْ بِتَحْرِيْمِهَا

قَدِ اخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ مِنَ المُحَرِّمِيْنَ للصَّلاةِ في المَقَابِرِ في صِحَّتِهَا فِيْهَا ، مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى إثْم فَاعِلِهَا .

فَعَن ِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رِوَايتَان ِ فِيْهَا:

إحْدَاهُمَا : أَنَّهَا مُحَرَّمَة " وَلا تُصِحُّ ، وَهِيَ ظَاهِرُ المَدْهَب .

وَالثَّانِيَةُ : أَنَّهَا تُكْرَهُ ، وَتُسْتَحَبُّ الإعَادَة .

وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يَحْكِي هَذِهِ الرِّوَايَةَ بِالتَّحْرِيْمِ مَعَ الصِّحَّة . وَلَـفُـطْ أُ أَحْمَدَ فِيْهَا هُوَ الكَرَاهَة ، وَقَدْ يُرِيْدُ بِهَا تَـارَة التَّحْرِيْمَ ، وَتَـارَة التَّـنْزيـه .

وَلِذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي كَرَاهِيتَهِ المُطْلَقَةِ عَلَى وَجْهَيْن ِ مَشْهُوْرَيْن ِ، وَلَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي كَرَاهِيتِهِ المُطْلَقة عَلَى وَجْهَيْن ِ مَشْهُوْرَيْن ِ، وَاللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُو

ثُمَّ قَالَ شَيْخُ الإسلامِ رَحِمَهُ الله ُ بَعْدَ ذلك (٢/ ٤٣٥-٤٣٦): (وَالأَوَّلُ أَصَحُ ، لأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْ «الأَرْضُ كُلُهُ عَلْمَ مَسْجِدٌ ، إلا المَقْبَرَةَ وَالحَمَّام»: إخْرَاجٌ لهمَا عَنْ أَنْ تَكُوْنَ مَسْجِدًا، وَالصَّلاة ُ لا تُصِحُ إلا في مَسْجِدٍ ، أَعْنِي فِيْمَا جَعَلَهُ الله ُ لننا مَسْجِدًا .

وَهَذَا خِطَابُ وَضْعٍ وَإِخْبَارٌ ، فِيْهِ أَنَّ المَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ ، لَمَ يُجْعَلا مَحَلا ً للسُّجُوْدِ ، كَمَا بِيَّنَ أَنَّ مَحَلَّ السُّجُوْدِ ، هُو الأرْضُ الطَّيِّبَة . فَإِذَا لَمْ تَكُنْ مَسْجِدًا : كَانَ السُّجُوْدُ وَاقِعًا فِيْهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ ، فَلَا يَكُوْنُ مُعْتَدًّا بِهِ ، كَمَا لَوْ وَقَعَ فِي غَيْرِ وَقَنْتِهِ ، أَوْ إِلَى غَيْرِ جِهَتِهِ ، أَوْ فِي أَرْضٍ خَبِيْثَة .

وَهَـــذَا الكلامُ مِنْ أَبــُلـــغِ مَا يــَدُلُ عَلـــى الاشْتِرَاطِ ، فـَإنـــَّهُ قــَــدْ يــُتـــوَهَمُ أَنَّ العِبَادَة تصِحُ مَعَ التَّحْرِيْم ، إذا كانَ الخِطابُ خِطابَ أَمْر وَتَكُــٰلِيْف .

أَمَّا إذا وَقَعَتْ في المَكَانِ أَوِ الزَّمَانِ التَّذِي بَيَّنَ أَنَّهُ لَـَيْسَ مَحِلاً لهَـَا وَلا ظَرْفًا : فَإِنَّهَا لا تَصِحُّ إِجْمَاعًا .

وَأَيَّضًا ، فَإِنَّ نَهْ يَهُ عَنْ صَلاةِ المَقْبَرَةِ ، وَأَعْطَانِ الإبلِ ، وَأَعْطَانِ الإبلِ ، وَالحَمَّامِ ، مَرَّةً بَعْدَ مَرَّة : أَوْكَدُ شَيْءٍ في التَّحْرِيْمِ وَالفَسَادِ ، لا سِيَّمَا وَهُ وَ نَهْ يَ نَحْتَصُ الصَّلاة ) بَعْنَى فِي مَكَانِهَا .

فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى فِي مَكَانٍ نَهَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ عَلَيْ أَنْ يُصَلِّيَ فِي فَيْ مَكَانٍ نَهَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ عَلَيْ أَنْ يُصَلِّي فِي فِي فِي عَنْ مَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ ، فَيَبْقَى فِي عُهْدَةِ الْأَمْر ، بَلْ قَدْ عَصَى الله وَرَسُولُهُ ، وَتَعَدَّى حُدُودَه .

وَأَينُ ضًا ، لَعْنَتُ أَهُ عَيَالِجُ مَنْ يَتَّخِدُ القُبُوْرَ مَسَاجِدَ ، وَوَصِيَّتُهُ بِدَلِكَ فَي آخِرِ عُمْرِهِ وَهُوَ يُعَالِجُ سَكَرَاتِ المَوْتِ ، بَعْدَ أَنْ نَهَى عَنْ ذلِك فَي الْحِرِ عُمْرِهِ وَهُوَ يُعَالِجُ سَكَرَاتِ المَوْتِ ، بَعْدَ أَنْ نَهَى عَنْ ذلِك قَبْلُ مَوْتِهِ عَيِي خَمْس . وَبَيَانُهُ أَنَّ فَاعِلِي ذلِك سَرارُ الخَلَق مِنْ قَبْلُ مَوْتِهِ عَيْلِي خَلِك سُرارُ الخَلَق مِنْ قَبْلُ مَا وَدَلالَة مُنْ الْأُمَمِ قَبْلُهَا : بيَانٌ عَظِيْمٌ لِقُبْحِ هَذَا العَمَل ، وَدَلالَة عَلَى أَنَّهُ مِنَ الكَبَائِرِ ، وَأَنَّهُ مُقَارِبٌ لِلكُفْرِ ، بَلْ رُبَّمَا كَانَ كُفْرًا صَرِيْحًا .

وَأَيْضًا ، فَإِنَّ قَوْلَهُ «لا تَجُوْزُ الصَّلاة ُ فِيْهَا»: صَرِيْحٌ فِي التَّحْرِيْمِ ، وَالتَّحْرِيْمُ يَقْتَضِي الفَسَادَ ، خُصُوْصًا هُنَا ، وَلِـ اللَّهِ كَ لَا يَصِحُ أَنْ يُقَالَ هُنَا بِالتَّحْرِيْم مَعَ الصِّحَّة).

ثُمُّ قَالَ (٢/ ٤٣٧): (وَأَيْضًا ، فَإِنَّ الصَّلاة َ فِي المَكان ِ النَّحِس ِ فَاسِدَة ، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَنْطِقْ كِتَابٌ وَلا سُنَّة بِأَنَّهَا فَاسِدَة ، وَلا أَنسَّهَا فَاسِدَة ، وَلا أَنسَّهَا غَيْرُ مُجْزِئَت . وَإِنَّمَا فَهِمَ المُسْلِمُوْنَ ذلِك مِنْ نَهْي الشَّارِعِ عَن ِ الصَّلاةِ فِيْهَا ، وَتَخْصِيْصُ الإباحَة بإلاَّرْض ِ الطَّيِّبَة .

فَهَنْدِهِ المَوَاضِعُ السَّتِي سُلِبَتِ اسْمَ المَسْجِدِ ، وَتَرَادَفَتُ أَقَاوِيْلُ رَسُوْل ِ اللهِ ﷺ بِالنَّهْيِّ عَن ِالصَّلاةِ فِيْهَا : أَوْلَىَ أَنْ لا تُجْزِئَ الصَّلاة ُ فِيْهَا)اهـ.



## فصل في بَيان بُطْلان الصَّلاةِ في كُلِّ مَسْجِدٍ بُنِيَ عَلَى قَبْرٍ ، أَوْ كَانَ فِيْهِ قَبْر

وَلا تَجُوْزُ الصَّلاةُ في كُلِّ مَسْجِدٍ بُنِيَ عَلَى قَبْرِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَلا تَصِحُ الصَّلاةُ فِيْهِ بِحَالٍ ، لأَنَّ أَرْضَهُ جُزْءٌ مِنَ المَقْبَرَةِ ، إلاَّ أَنْ يُنْبَش .

سَواءٌ صَلَّى خَلْفَ القَبْرِ أَوْ أَمَامَهُ ، بِغَيْرِ خِلافٍ فِي المَدْهَبِ ، لَأَنَّ النَّبِيَّ وَعَلِيْهِ قَالَ: ﴿إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، كَانُوا يَتَّخِدُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاحِدَ ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذلك » ، وَغَيْرَ ذلِك مِنَ الأَحَادِيْثِ المُتَقَدِّمَةِ فِي النَّهْيِّ عَنْ ذلك .

فَإِنْ كَانَ المَسْجِدُ خَارِجَ المَقْبُرَةِ ، مُنْفَصِلاً عَنْهَا ، إلا اللهُ الله

إلا أَنْ يَكُونَ المَسْجِدُ قَدْ بُنِيَ لأَجْلِ مُجَاوَرَتِهِ المَقْبَرَةَ ، أَوْ لأَحَدِ فِيْهَا: فَالصَّلاةُ فِيْهِ حِيْنَئِذٍ مُحَرَّمَة فَاسِدَة ، غَيْرُ صَحِيْحَةٍ وَلا مُجْزِئَة .

وَهَدَا هُوَ بِعَدْنِهِ مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَإِنَّ كَانَ اللهِ ﷺ ، وَإِنَّ كَانَ الْسَحِدُ مُنْفَصِلاً عَن ِ الْمَقْبَرَةِ . ذكرَ ذلك كُلتَّهُ وَقرَرَهُ ، شَيْخُ الإسلام في «شَرْح العُمْدَة» (٢/ ٥٩ ٤ و٤٦١).

كَمَا أَنَّهُ لا فَرْقَ فِي ذلِكَ ، بَينَ الصَّلاةِ فِي مَسْجِدٍ بِنُنِيَ عَلَى قَبِ ، وَبَينَ الصَّلاةِ فِي مَسْجِدٍ بِنُنِي عَلَى قَبِ ، وَبَينَ الصَّلاةِ فِي مَسْجِدٍ أُحْدِثَ دَاخِلَهُ قَبِرٌ ، لِتَحَقَّق عِلَّةِ النَّهُ يُّ وَبَينَ الصَّلاةُ فِيْهِمَا مُحَرَّمَةٌ بِاطِلَة .

غَيرَ أَنَّ القَبرَ إِنْ كَانَ طَارِئًا عَلَى المَسْجِدِ: وَجَبَ نَبْشُهُ وَإِخْرَاجُهُ مِنْهُ. وَإِنْ كَانَ المَسْجِدُ هُوَ الطَّارِئَ عَلَى القَبرِ: وَجَبَ هَدُمُهُ وَإِزَالَتُه .



# فصل في حُكْمِ صَلاةِ مَنْ صَلَّى عِنْدَ قَبْرٍ غَيْرَ عَالِم بالنَّهْيِّ

أُمَّا مَنْ صَلَّى عِنْدَ قَبْرِ ، أَوْ فِي مَقْبَرَةٍ جَاهِلاً بِالحُكْمِ ، غَيْرَ عَالِمٍ بِالنَّهْيِّ : فَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَّمَاءُ فِي صِحَّةِ صَلاتِهِ تلِكَ : أَتَصِحُ أَمْ تَحِبُ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا ؟

فَعَن ِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رِوَايتَان ِ فِي ذلك ، وَكَثيرٌ مِنْ مُتَأَخِّرِي أَصْحَابِنَا يَنْصُرُونَ البُطْلانَ مُطْلَعًا ، لِلْعُمُوْمَاتِ لَفَطًا وَمَعْنى .

وَالنَّذِي ذَكَرَهُ الخَلالُ: أَنْ لا إعَادَة عَلَيْهِ ، وَهَـذِهِ أَشْبَـهُ ، لا سِيَّمَا عَلَـي قَـوْل مَنْ يَخْتَارُ مِنْهُمْ أَنَّ مَنْ نَسِيَ النَّجَاسَـة وَ اللهُم أَنْ مَنْ نَسِيَ النَّجَاسَـة وَ اللهُم أَنْ مَنْ نَسِيَ النَّجَاسَـة وَ اللهُم أَنْ مَنْ نَسِيَ النَّجَاسَـة وَ عَلَيْهِ .

فَيَكُوْنُ الجَهْلُ بِالحُكْمِ ، كَالجَهْلِ بِوُجُودِ النَّجَاسَةِ ، إذا كَانَ مِمَّنْ يُعْدَر . وَلأَنَّ النَّهْيَ لا يَثْبُتُ حُكْمُهُ فِي حَقِّ المَنْهِيِّ حَتَّى يَعْلَمُ ، فَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ : فَهُوَ كَالنَّاسِي وَأَوْلى .

وَلْأَنَّهُ لَوْ صَلَّى صَلَاةً فَاسِدَةً ، لِنَوْعِ تَنُويْلٍ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ رُجْحَانُ مَا اخْتَارَهُ حِيْنَ صَلَّى تِلْكَ الصَّلاة : لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الإعَادَة مَعَ سَمَاعِهِ لِلْحُجَّةِ ، وَبُلُوغِهَا إِيَّاه .

فَالنَّذِي لَمْ يَسْمَعِ الحُبُجَّة َ: يَجِبُ أَنْ يُعْدَرَ لِدَلِك َ، إِذْ لافرَق بَيْنَ أَنْ يَتَجَدَّدَ لَهُ فَهُمْ لِمَعْنَى لَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذلِك َ، أَوْ سَمَاعٍ لِعِلْمٍ لَمْ

يَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مَعْدُوْرًا بِدَلِكَ ، بِخِلافِ مَنْ جَهِلِ بُطْلانَ الصَّلاةِ فِي الْمَوْضِعِ النَّحِسِ، فَإِنَّ هَلَا مَشْهُوْرٌ ، قَالَهُ شَيْخُ الإسْلامِ فِي الْمَوْضِعِ النَّحِسِ، فَإِنَّ هَلَا مَشْهُوْرٌ ، قَالَهُ شَيْخُ الإسْلامِ فِي «شَرْح العُمْدَة» (٢/ ٤٤١) وَرَجَّحَه .



## فصل في حُكْمِ صَلاةِ مَنْ صَلَّى عِنْدَ قَبْرٍ ، غَيْرَ عَالِم بِه

أَمَّا لَوْ صَلَّى فِي مَوْضِعِ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مَقْبَرَةٌ ، أَوْ أَنَّ فِيْهِ قَبْرًا ، ثُمَّ عَلِمَ بِهِ ، مَعَ عِلْمِهِ بِتَحْرِيْمِ الصَّلاةِ : فَحُكُمْ صَلاتِهِ ، كَحُكْمٍ صَلاةِ مَنْ صَلاةِ مَنْ صَلاقِ مَنْ صَلاقِ مَنْ صَلاقِ مَنْ صَلَّةِ مَنْ صَلاقِ مَنْ صَلَّةِ مَنْ عَلْمَ بَعْدَ ذلك .

وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ عُمَرَ لأَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مُنَبِهًا لَهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْهُمَا مُنَبِهًا لَهُ عَنِ الصَّلاةِ عِنْدَ قَبْرٍ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ: «القَبْرَ القَبْرَ» وَلَمْ يَامُوْهُ بِالإِعَادَةِ ، لأَنتَهُ لَمَ يَكُنُ يَعْلَمُ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَبْرًا ، ذكرَ هَدَا شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمية فَي «شَرْحِ العُمْدَة» (٢/ ٤٤١).

وَيُحْتَجُ لِهِ مَا قَبْلَهُ أَيْضًا ، بحَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدِ الخَـُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ صَلَّى فَحَلَعَ نَعْلَيْهِ ، فَحَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ ، فَلَـمّا انْصَرَفَ قَالَ: (لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟!».

فَقَالُوا : يَارَسُولَ اللهِ ، رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا .

قَالَ: «إِنَّ حِبْرِيْلَ أَتَانِي فَأَخْ بَرَنِي أَنَّ بِهِ مَا خَبَثًا ، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ ، فَلَيْ عَلْبُ نَعْلَهُ ، فَلَيْ نُظُرُ فِيْهِ مَا ، فَإِنْ رَأَى بِهَا خَبَثًا ، فَلَيْ مُسَحْهُ بِالْأَرْضِ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيْهِ مَا».

رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ في «مُسْنَدِهِ» (٣/ ٢٠) وَأَبُوْ دَاوُوْدَ في «سُننَدِهِ» (٦٥٠) وَالبَيْهَ قِي قُ «سُننَدِهِ الكُبْرَى» وَالبَيْهَ قِي شُننَنِهِ الكُبْرَى»

(٢/ ٢ ٠ ٤ - ٣٠ ٤)، وَصَحَّحَهُ ابِنُ خُرِيْمَةَ (١/ ٣٨٤)، (٢/ ٢ ٠ ١)، وَالحَاكِمُ فِي «مُسْتَدْرَكِهِ» (١/ ٢٦٠)، وَقَالَ: (حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَـمْ يُخْرِجَاه)، وَهُو كَمَا قَال.



### فصل

# في بُطْ اللهُ وَ صَلاةٍ مَنْ صَلَّى عِنْدَ قَبْرِ اتِّفَاقًا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لَهُ

أَمَّا مَنْ صَلَّى عِنْدَ قَبْرِ النِّفَاقًا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لَهُ ، وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ وَبِالحُكُم : فَلَا تَجُوزُ صَلَالتُهُ أَيْضًا وَلَا تَصِحُ ، كَمَا لَا يَجُوزُ اللهِ وَبِالحُكُم : فَلَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ أَيْضًا وَلَا تَصِحُ ، كَمَا لَا يَجُوزُ اللهِ وَبِالحَكُم نَهُ بَيْنَ يَدَيْ صَنَمٍ أَوْ نَارٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمّا يُعْبَدُ اللهِ عَزَّ وَجَلّ .

لِمَا فِي ذلِكَ مِنَ التَّشَبُّهِ بِعُبَّادِ الأَوْثَانِ، وَفَتْحِ بَابٍ لِلصَّلاةِ عِنْدَهَا ، وَاتِّهَامِ مَنْ يَرَاهُ أَنَّهُ قَصَدَ الصَّلاة عِنْدَهَا ، أَوْ أَنْ يَقَتْدِيَ عِنْدَهَا ، أَوْ أَنْ يَقَتْدِيَ بَعْضُ الجُهُالُ بِهِ إِنْ كَانَ مَتْبُوْعًا .

وَلأَنَّ ذلِكَ مَظِنَّة تِلنُكَ المَفْسَدَةِ ، فَيهُ عَلَّقُ الحُكُمُ بِهَا ، لأَنَّ الحِكْمَة وَلأَنَّ فِي ذلِك صَاللهُ للهَ فَهِ المَادَّةِ ، وَتَحْقِيْقَ الحِكْمَة وَاللَّوْحِيْدِ ، وَزَجْرًا لِلنُّفُوسِ أَنْ تَتَعَرَّضَ لِلقَّبُورِ بِعِبَادَةٍ ، وَتَحْقِيْق وَتَقَيْدًا لِحَلاص وَالتَّوْحِيْدِ ، وَزَجْرًا لِلنُّفُوسِ أَنْ تَتَعَرَّضَ لِلقَّبُورِ بِعِبَادَةٍ ، وَتَقَيْدُ ذلك .

وَلِهَذَا نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْ عَنِ الصَّلاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، لأَنَّ الكُفْارَ يَسْجِدُونَ لِلشَّمْسِ جِيْنَاذٍ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ في «صَحِيْجِهِ» (٨٣٢) إبْعَادًا لِلمُؤْمِنِيْنَ عَنْ مُسْلِمٌ في شَلِمٌ في شَلُونُ طَرَيْقِهِمْ المَهيْن .

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ في «شَرْحِ العُمْدَةِ» بَعْدَ أَنْ ذكرَ مَا سَبَقَ الإسْلامِ في «شَرْحِ العُمْدَةِ» بَعْدَ أَنْ ذكرَ مَا سَبَقَ (٢/ ٤٦١): (وَكَذَلِكَ قَصْدُهُ – أَي القَبْرَ – لِلصَّلاةِ فِيْهِ ، وَإِنْ كَانَ

أَغْلَظَ، لَكِنْ هَذَا البَابُ سَوَّى في النَّهْيِّ فِيْهِ بَيْنَ القَاصِدِ وَعَيْرِ القَاصِدِ وَعَيْرِ القَاصِدِ ، سَدًّا لِبَابِ الفَسَاد).

وقالَ شَيْخُ الإسلامِ ابنُ تَيْميةَ رَحِمَهُ اللهُ في مَوْضِعِ آخَرَ - كَمَا في هُمُوْمِعِ آخَرَ - كَمَا في هُمُوْمِ الفَيَّ عَن الصَّلاةِ عِنْدَ هُمُوعِ الفَيَّاوَى»(٢٧/ ٤٨٩) -: (وَقَدَ نَهَى النَّبِيُّ عَنِيْ عَن الصَّلاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوْبِهَا ، وَعِنْدَ وُجُوْدِهَا فِي كَبِدِ السَّمَاءِ ، وَقَالَ: "إنَّهُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوْبِهَا ، وَعِنْدَ وُجُودِهَا فِي كَبِدِ السَّمَاءِ ، وَقَالَ: "إنَّهُ عِنْ السَّمَاءِ ، وَقَالَ: "إنَّهُ عِنْ السَّجُودِ السَّمَاءِ ، وَقَالَ: "إنَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عُنْ اللَّهُ عُوْد) اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى ال



## فصل في اسْتِوَاءِ الحُكُمْ في الصَّلاةِ عِنْدَ قَبْرِ وَاحِدٍ أَوْ أَكُنْدَ ، وَأَنَّهَا صَلاة " بَاطِلَة " عَلَى كُلِّ حَال

قَدْ فَرَّقَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ ، المُحَرِّمِيْنَ لِلصَّلاةِ فِي المَقَابِرِ وَعِنْدَ القَّبُوْرِ ، بَيْنَ صَلاةِ مَنْ صَلَّق عِنْدَ قَبْرٍ وَاحِدٍ أَوْ قَبْرَيْنَ ، وَبَيْنَ مَنْ صَلَّق عَنْدَ أَكْ تَرُ مِنْ ذَلِكَ ، فَخَصُوْا التَّحْرِيْمَ بِثَلاثَةٍ فَصَاعِدًا !

وَهَـذَا قَـوْلٌ مُطَّرَحٌ ، وَالصَّوَابُ خِلافُهُ ، وَأَنَّهُ لا فَـرْقَ بَيْنَ الصَّـلاةِ فِي مَوْضِع فِيْهِ قَـبْرٌ أَوْ قَـبْرَان ِ، وَبَيْنَ أَكَـٰثَـرَ مِنْ ذلك .

وَعِلَّةُ النَّهْيِّ وَالتَّحْرِيْمِ - كَمَا عَلِمْتَ - مُتَحَقِّقَةٌ وَمُعَلَّقَةٌ وَمُعَلَّقَةٌ " بِوُجُودِ القَبْر، وَلا تَعَلَّقَ لَهَا بِالعَدَد.

وَلَــَيْسَ فِي الْأَحَــادِيْثِ النَّبُويَّةِ النَّاهِــيَةِ عَـنْ ذلِـكَ ، هَـــدَا الفَـرْقُ ، وَالْأَصْـلُ بَقَــا أَوْ مُخــَصِّص . وَمَنْ قَيَّـدَهَــا أَوْ مُخــَصِّص . وَمَنْ قَيَّـدَهَــا أَوْ خُصَّصَهَا دُوْنَ ذلِكَ : لَزَمَـهُ الدَّلِيْلُ ، وَقَـدْ عَلِمْتَ أَنْ لا ذَلِيْل .

كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلامِ الإمَامِ أَحْمَدَ وَعَامَّةِ أَصْحَابِهِ : هَذَا الفَرْقُ . بَلْ عُمُوْمُ كَلامِهِمْ وَتَعْلِيْلِهِمْ وَاسْتِدْلالِهِمْ : يُوْجِبُ مَنْعَ الصَّلاةِ عِنْدَ كُلِّ قَـبْرٍ ، وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَر .

وَالمَفْسَدَةُ المَحْوُفَةُ فِي الصَّلاةِ عِنْدَ قُبُورٍ كَثِيْرَةٍ : مُتَحَقِّفَةٌ فِي الصَّلاةِ عِنْدَ قَبُورٍ كَثِيْرةٍ : مُتَحَقِّفَةٌ فِي الصَّلاةِ عِنْدَ قَبْرٍ فَرْدٍ مُنْفَرِد . بَلْ رُبَّمَا كَانَتَ فِيْدِهِ أَعْظَمَ وَأَشَدٌ ،

لِشُبْهَةِ اخْتِصَاصِ ذلِكَ القَبْرِ بِمَزِيدِ فَضَلْ وَنَفَعٍ ، لَيْسَ في عَامَّةِ القُبُوْرِ غَيْره .

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلامِ ابنُ تَيْمِيةَ فِي ﴿ شَرْحِ الْعُمْدَةِ ﴾ (٢/ ٤٦١): (فَمَنْ صَلَّى عِنْدَ شَيْءٍ مِنَ القُبُورِ ، فَقَدِ اتَّحْدَ ذَلَكَ القَبْرَ مَسْجِدًا ، إذِ المَسْجِدُ فِي هَذَا البَابِ المُرَادُ بِيهِ : مَوْضِعُ السُّجُوْدِ مُطْلَقًا .

لا سِيَّمَا وَمُقَابِلَة أَلَجَمْعِ بِالجَمْعِ ، يَقَتْ صَي تَوْزِيْعَ الأَفْرَادِ عَلَى الأَفْرَادِ عَلَى الأَفْرَادِ ، فَيَكُونُ المَقْصُودُ : لا يُتَّخَدَ قَبْرٌ مِنَ القُبُورِ مَسْجِدًا مِنَ اللَّمَاجِدِ ، وَلاَنَّهُ لَوِ التُّخِدَ قَبْرُ نَبِيٍّ ، أَوْ قَبْرُ رَجُلٍ صَالِحٍ مَسْجِدًا : لَكَانَ حَرَامًا بِالاتِّفَاقِ ، كَمَا نَهَى عَنْهُ عَيْلِيٍّ ، فَعُلِمَ أَنَّ العَدَدَ لا أَثْرَ لَه )اهد.

### فصل

في حُكْمِ الصَّلاةِ في عُلُوِّ المَقْبَرَةِ ، وَبَيَانِ أَنَّهَا بِالطِلهَ ، لِتَحَقَّقِ العِلَّةِ وَعُمُوم الأَدِلَّة

أَمَّا الصَّلاة ُ فِي عُلُو المَقْبَرَةِ ، وَعُلُو بَقِيَّةِ المَوَاضِعِ المَنْهِيِّ عَن ِ الصَّلاةِ فِيْهَا في ذلك : احْتَلَفَ مُحَرِّمُو الصَّلاةِ فِيْهَا في ذلك :

فَقَالَ مُحَقِّقَهُمْ: لا فَرَقَ بَيْنَ سُفَلِهَا وَعُلَوُهَا ، لأَنَّ الاسْمَ يَتَنَاوَلُ الجَمِيْعَ ، وَالحُكُمُ مُعَلَّقٌ بإلاسْم .

وَقَالُواْ: وَيَدْخُلُ فِي كُلِّ مَوْضِعِ مِنْهَا ، مَا يَدْخُلُ فِيْهِ مُطْلَقُ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ مِنْ حُقُوقٍ، مِنْ سُفْلِهِ وَعُلُوهٍ ، اعْتِبَارًا بِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ مِنْ حُقُوقٍ، مِنْ سُفْلِهِ وَعُلُوهٍ ، اعْتِبَارًا بِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اللسْمُ عِنْدَ الإطْلاقِ ، وَلَا لَ سُفْلُهُا وَعُلُوهًا ، لِوُقُوعِ الاسْمِ عَلَى الجَمِيْعِ عِنْدَ الإطْلاق ، وَلاَنَّ الحُكْمُ تَعَبُّدٌ ، فَيَنْ الله بُمَا يَدْخُلُ فِي الاسْم .

ثُمَّ قَالَ المُحَرِّمُ وْنَ لِلصَّلاةِ فِي عُلمُوِّ المَقَابِرِ: إِنْ كَانَ قَدْ بُنِيَ عَلَى المَقابِرِ: إِنْ كَانَ قَدْ بُنِي عَلَى المَقَابِر:

- بِنَاءٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ كَمَسْجِدٍ،
  - أَوْ بِنَاءٌ فِي مَقْبُرَةٍ مُسَبَّلَةٍ:

كَانَتِ الصَّلاةُ فِي عُلَوٌ هَـدَيْنِ المَـبْنَيْنِ: صَلاةً مُحَرَّمَةً عَـيْرَ صَحِيْحَةٍ ، لأَنَّهُمَا مَوْضِعَانِ مُحَرَّمَان.

أَمَّ الْأُوَّلُ: فَلَأَنَّهُ صَلَّى فِي مَسْجِدٍ فِي القُبُورِ ، وَاتِّحْادُ لَلْقُبُورِ مَسَاجِدَ ، وَدُخُولٌ فِي لَعْنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَهْلَ الكِتَابِ عَلَيْهِ . فَإِنَّهُمْ لَلْقُبُورِ مَسَاجِدَ ، وَدُخُولٌ فِي لَعْنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَهْلَ الكِتَابِ عَلَيْهِ . فَإِنَّهُمْ لَكَا اتَّخَدُوا الأَبْنِيةَ عَلَى قُبُورِ أَنْبِيَائِهِم وصَالِحِيْهِم : لُعِنُوا عَلَى ذَلِكَ ، سَوَاءٌ صَلَّوا فِي قَرَار المَبْنَى أَوْ عُلُوه .

أَمَّا الثَّانِي: فَالْأَنَّ الصَّلاة َ فِيْهِ صَلاة عَلَى مَكَان مَغْصُوب، وَالخِلافُ في صِحَّةِ الصَّلاةِ في المَكَان ِ المَغْصُوب مَعْلَوْمٌ مَشْهُورٌ ، مَعَ تَحَقُّق ِ العِلَّةِ الأُولى فِيْهِ كَدَلِك .

أَمَّا إِنْ كَانَ المَيِّتُ مَدْفُونًا في دَارٍ ، أَعْلاهَا بَاقٍ عَلَى الإعْدَادِ لِلسُّكُنْي : فَدَكَرَ بَعْضُ الأَصْحَابِ جَوَازَ الصَّلاةِ فِيْه .

وَالنَّذِي عَلَيْهِ المُحَقِّقُوْنَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ ، حَنَابِلَةٍ وَعَيْرَهُمْ ، وَالنَّذِي يَدُلُ عَلَيْهِ كَلامُ الإمَامِ أَحْمَدَ ، وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ : أَنتَهُ لا يُصلَّى فِيْهِ ، لأَنَّ هَذَا البِنَاءَ مَنْهِيٍّ عَنْهُ ، وَهُوَ تَابِعٌ لِلْقَرَارِ فِي الاسْم .

وَلأَنَّ الصَّلاةَ فِي عُلمُوِّ هَدَا المَكان ِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى المَيِّتِ ، كَالصَّلاةِ فِي أَسْفَلِه .

وَلأَنَّ حِكْمَةَ النَّهْيِّ عَن ِ الصَّلاةِ عِنْدَ القَبْرِ : هُـوَ مَـا فِيْـهِ مِنَ فَتْحِ ذَرِيْعَةٍ لِلشِّرُكِ ، وَمُشَابَهَةٍ أَهْل ِ الكِتَابِ ، بِالتَّعْظِيْمِ المُفْضِي إلى التَّخَاذِ القَبُور أَوْتَانًا .

وَهَذِهِ الحِكْمَةُ مَوْجُوْدَةٌ بِالصَّلاةِ فِي قَرَارِ الْأَبْنِيَةِ وَعُلمُوهَا ، سَوَاءٌ قَصَدَ المُصَلِّي ذلِكَ ، أَوْ تَشَبَّهَ بِمَنْ يَقْصِدُ ذَلِكَ ، وَخِيْفَ أَنْ يَكُوْنَ

ذريْعَة اللهَ ذلك .

وَقَلَدُ ذَكَرَ ذَلِكَ شَيْخُ الإِسْلامِ ابنُ تَيْمِيةَ في «شَرْحِ العُمْدَةِ» ، وَرَجَّحَهُ بِمَا سَبَقَ (٢/ ٤٧١ - ٤٧٥).

وَكَلَدُلِكَ الْحَالُ فِي كَلُلِّ مَا دَخَلَ فِي اسْمِ الْمَقَلْبَرَةِ ، مِمَّا حَوْلَ القُبُوْر : لا يُصَلَّى فِيْه .

فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ المَنْعُ مُتَنَاوِلا ً لِحَرِيْمِ القَبْرِ المُصْحَابُ ، وَذَكَرَهُ المُصْحَابُ ، وَذَكَرَهُ وَرَجَّحَهُ شَيْخُ الإسلام في «شَرْح العُمْدَةِ» (٢/ ٢٦).

وَهُو السَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ الأَدِلَّةُ كَمَا سَبَقَ ، وَإِخْرَاجُ هَذِهِ المَوَاضِعِ مِنْ عُمُوْمِ الأَدِلَّةِ ، تَحَكُمٌ غَيْرُ مَقْبُول .



# فـصــل في حُكــْمِ الصَّلاةِ إلىَ القُـبُـوْر

أَمَّا الصَّلَاةُ إِلَى القَبْرِ: فَصَلَّةٌ مُحَرَّمَةٌ غَيْرُ صَحِيْحَةٍ كَذَلِكَ، لِحَدِيْثِ أَبِي مَرْثَلِ الغَننَوِيِّ عَن ِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لا تُصَلَّوْا إِلَى القُبُورِ، وَلا تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ في «صَحِيْحِه» (٩٧٢).

وَبِهَ لَذَا قَالَ كَثِيْرٌ مِنَ الْأَصْحَابِ ، مِنْهُمُ الآمِدِيُّ ، وَأَبِهُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَامِدِ ، وَأَبُوْ محمَّدِ ابنُ قُدَامَة ، وَشَيْخُ الإسلام ابنُ تَيْمية رَحِمَهُمُ الله .

وَذَكَرَ القَاضِي أَبُوْ يَعْلَى مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَينِ ابْنُ الفَرَاءِ البَعْدَادِيُّ (ت80 هـ): أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ المُصلِّي فِيْهَا ، لأَنَّ الهَوَاءَ تَابِعٌ لِلْقَرَارِ ، فَيَثْبُتُ فِيْهِ حُكْمُهُ ، وَلِدَلِكَ لَوْ حَلَفَ لا يَدْخُلُ تَابِعٌ لِلْقَرَارِ ، فَيَثْبُتُ فِيْهِ حُكْمُهُ ، وَلِدَلِكَ لَوْ حَلَفَ لا يَدْخُلُ وَاللَّهُ لِلْقَرَارِ ، فَيَثْبُتُ فِيْهِ حُكْمُهُ ، وَلِدَلِكَ لَوْ حَرَجَ المُعْتَكِفُ إلى سَطْحِ ذَارًا ، فَدَخَلَ سَطْحَهَا : حَنِثَ . وَلَوْ خَرَجَ المُعْتَكِفُ إلى سَطْحِ المَسْجِدِ : كَانَ لَهُ ذَلِكَ ، لأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ المَسْجِد : كَانَ لَهُ ذَلِكَ ، لأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ المَسْجِد ) (۱).

وَجَوَّزَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ الصَّلاة في عُلْمُ المَوَاضِعِ المَنْهِيِ عَنْهَا ، وَقَالُوْا: (الصَّحِيْحُ قَصْرُ النَّهْيِ عَلَى مَا تَنَاوَلَهُ ، وَأَنَّهُ لا يُعَدَّى إلى غَيْرِهِ ، لأَنَّ الحُكْمَ إِنْ كَانَ تَعَبُّدِيًّا: فَالقِيَاسُ فِيْهِ مُمْتَنِعٌ ، وَإِنْ عُلَّلَ: فَإِنَّمَا يُعَلَّلُ بِكَوْنِهِ لِلنَّجَاسَةِ ، وَلا يُتَخيَّلُ هَذَا في سَطْحِهَا).

١- «المُنغني» لابن قدامة (١/ ٤٧٤).

وَكَلَامُهُمْ هَذَا مَرْدُودٌ إِنْ أُطِيْقَ ، فَإِنَّهُ لا يَصِحُ إطْلاقُهُ إلا عَلَى المَوَاضِعِ التَّتِي عِلَّةُ النَّهْيِّ فِيْهَا النَّجَاسَة ، مَعَ مَنْع جَمَاعَاتٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ إطْلاقَهُ فِيْهَا ، وإِنْ كَانِتِ العِلَّةُ النَّجَاسَة كَمَا تَقَدَّمَ فِي كَلام القَاضِي وَكَلام غَيْره .

إلا أنه لا يَصِحُ إِذْ خَالُ عُلْسُ الْمَقْبَرَةِ فِي ذَلِكَ الْبَتَة ، لا خُتِلافِ الْعِلْةِ ، وَتَحَقَّق عِلَةِ النَّهْ يِ الْحَقْقِيَّةِ عَن الصَّلاةِ فِي الْمَقْبُرَةِ فِي الْعُلْسُو وَفِي الْعِلْسُ وَفِي الْعُلْسُ وَفِي الْعُلْسُ وَقَدْ قَرَّرْنَا فِي فَصْل تَقَدَّمَ (ص٧٧-٤٣): أَنَّ عِلَة النَّهْ يِ عَن السَّفْل . وَقَدْ قَرَرْنَا فِي فَصْل تَقَدَّمَ (ص٧٧-٤٣): أَنَّ عِلَة النَّهْ يِ عَن السَّفْل . وَقَدْ قَرَرْنَا فِي فَصْل تَقَدَّمَ (ص٧٤-٤٣): أَنَّ عِلَة النَّهْ يَ عَن السَّفْل . وَقَدْ قَرَرْنِعَةِ إليه وَمَا فِي ذلك مِنْ فَتْحِ بَابٍ لِلشِّرْكِ وَذرِيْعَةٍ إليه وَمَا فِي ذلك مِنْ فَتْحِ بَابٍ لِلشِّرْكِ وَذرِيْعَةٍ إليه وَمَا فِي ذلك مِنْ قُبُورَ أَنْبِيائِهِم مُسَاجِد .

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلامِ ابنُ تَيْمية َ في «شَرْحِ العُمْدَةِ» (٢/ ٤٨٠-٤٨١): (وَذَهَ بَتْ طَائِفَ ةَ مِنْ أَصْحَابِنَ اللَّ جَوَازِ الصَّلاةِ إلى هَذِهِ المَوَاضِعِ مُطْلَقًا – أَي المَوَاضِعَ المَنْهيِّ عَن ِالصَّلاةِ فِيْهَا – مِنْ غَيْرِ المَوَاضِعِ مُطْلَقًا – أَي المَوَاضِعَ المَنْهيِّ عَن ِالصَّلاةِ فِيْهَا – مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ ! وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيْفٌ ، لا يَلِيْقُ بِالمَدْهَ بِ

وَمِنْهُمْ : مَنْ لَـمْ يَكُنْرَهُ ذَلِكَ إِلا ۚ فِي القَبْرِ خَاصَّة ً، لأَنَّ النَّهْيَ عَن ِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ إِنَّمَا صَحَّ فِي الصَّلاةِ إِلَى القُبُوْرِ كَـمَا تَـَقَـدًم .

وَلْأَنَهُا هِي السَّتِي يُخافُ أَنْ تُتَّخَدَ أَوْتَانَا ، فَالصَّلَاةُ إلَيْهَا شَبِيْهَا ، شَبِيْهَا ، شَبِيْهَة " بِالصَّلاةِ بَيْنَ يَدَيْ الصَّنَم ، وَذَلِكَ أَعْظَمُ مِنَ الصَّلاةِ بَيْنَ يَدَيْ الصَّنَم ، وَذَلِكَ أَعْظَمُ مِنَ الصَّلاةِ بَيْنَهَا .

وَلِهَا يَكُورَهُونَ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَى القَبْرِ ، مَا لا يَكُورَهُونَهُ مِنَ الصَّلاةِ إِلَى القَبْرِ ، مَا لا يَكُورَهُونَهُ مِنَ الصَّلاةِ إِلَى المَقْبَرَة .

وَهَذِهِ حُجَّةُ مَنْ رَأَى التَّحْرِيْمَ وَالإبْطَالَ ، مُخْتَصًّا بِالصَّلاةِ إِلَى القَّبْرِ ، وَإِنْ كَرِهَ الصَّلاةَ إِلَى تِلنُكَ الْأَشْيَاءِ ، وَهُو قَوْلٌ قَوِيٌّ جِدًّا ، وَقَدْ قَالَهُ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا .

وَوَجْهُ الكَرَاهَةِ فِي الجَمِيْعِ: مَا تَقَدَّمَ عَن ِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ مِنْ عَنْ ِ وَوَجْهُ الكَرَاهَةِ فِي الجَمِيْعِ: مَا تَقَدَّمَ عَن ِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ مِنْ عَنْ بِخِلافٍ عَلِمْنَاهُ بَيْنَهُمْ ، وَلاَنَّ القُبُورَ قَدِ اتُّخِدَت أُوثَانًا وَعُبِدَت ، وَالصَّلاة والصَّلاة والصَّلاة والصَّلاة والكَانِ ، وَذَلِك حَرامٌ ، وَإِنْ لَمَ وَالصَّلاة والمَدِهُ المَرْءُ ، وَلِهَذَا لَوْ سَجَدَ إِلَى صَنَم بَيْنَ يَدَيْهِ لَمْ يَجُزْ ذلك) اهد.

وَقَالَ الشَّيْخُ العَلامَةُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الوَهِابِ آل الشَّيْخِ رَحِمَهُمُ اللهُ في «فَتْحِ المَحِيْدِ» (ص٧٧): (قَوْلُهُ: «وَالتَّذِيْنَ يَتَّخِدُوْنَ القُبُوْرَ مَسَاجِدَ» أَي: وَإِنَّ مِنْ شِرَارِ النّاسِ التَّذِيْنَ يَتَّخِدُوْنَ القبُوْرِ النّاسِ التَّذِيْنَ يَتَّخِدُوْنَ القبُوْرَ مَسَاجِدَ ، أَي بِالصَّلاةِ عِنْدَهَا وَإليَّهَا ، وَبِنَاءِ المَسَاجِدِ عَلَيْهَا، وَتَقَدَّمَ فِي الأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ أَنَّ هَذَا مِنْ عَمَلِ اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى) اهـ.



### فصل

في فسَادِ ظنَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الفِتْنَة وَلَا أَمِنَتْ مِنْ تَعْظِيْمِ أَصْحَابِ القَّبُوْدِ ، وَتَصْوِيْرِ التَّمَاثِيْلِ، وَبنيان ِأَنَّهَا فِتْنَة عَمْيًا وُ خَطِيْرَة لا تـُؤْمَن

قَدْ ظَنَّ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ مَلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ الْحَنِيْفِيَّةَ حَقَّ الْمَعْرِفَةِ (١)، عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا أَفْضَلُ الصَّلاةِ وَالتَّسْلِيْمِ: أَنَّ مَا خَشِيهُ النَّبِيُ عَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا أَفْضَلُ الصَّلاةِ وَالتَّسْلِيْمِ: أَنَّ مَا خَشِيهُ النَّبِيُ الْفَيْ عَلَى أُمَّتِهِ مِنْ تَعْظِيْمِ القُبُورِ وَآثَارِ الصَّالِحِيْنَ ، وتصْويْرِ تَمَاثِيْ لِهِمِ المُفْضِي أُمَّتِهِ مِنْ تَعْظِيْمِ القُبُورِ وَآثَارِ الصَّالِحِيْنَ ، وتصْويْرِ تَمَاثِيْ لِهِمِ المُفْضِي إِلَى عِبَادَتِها وَعِبَادَتِهِمِ : إنَّمَا كَانَ ذلِكَ في أَوَّل الأَمْرِ ، لِقَدُرْبِ العَهْدِ إِلَى عِبَادَةِ الأَوْثَان . أَمَّا اليَوْمَ : فَلا ، فَقَدْ أُمِنَتْ هَذِهِ الْفِتْنَة !

١- كَأَحْمَدِ بْن مُحَمَّدِ بْن الصِّدِيْق الغُمَارِيِّ المَغْربِيِّ (ت١٣٨٠هـ) في كِتَابِيهِ "إخْ يَاءِ المَقْبُوْر،
 مِنْ أَدِلَّةِ اسْتِحْبَابِ بِننَاءِ المسَاحِدِ وَالقِبَابِ عَلَى القُبُوْر».

وَقَدْ بِسَيْنَ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ في كِتَابِهِ «تَحْذِيْرِ السَّاحِد ، مِنَ اتَّخَاذِ القُبُوْرِ مَسَاحِد»: فَسَادَ ذلِكَ الكِتَابِ وَضَعْفَهُ وَتَنَاقُضَ مُؤَلِّفِهِ .

وَمِنْ ذَلِكَ : أَنَّ الغُمَارِيُّ زَعَمَ فِيْهِ (ص١٨-١٩): أَنَّ الأَثِمَّة َ اتَّفَقَسُواْ عَلَــَى تَعْلِيْـل ِ النَّهْيُّ عَن ِ اتَّخَاذِ المَسَاجِدِ عَلَى القُبُـوْر بِعِلتَّيْن ِ، قَالَ:

(إحْدَاهُمَا: أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى تُنْحِيْسِ المسجد.

وَثَانِيْهِمِمَا - وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِيْنَ ، بَلِ الجَمِيْعِ حَتَّى مَنْ نَصَّ عَلَى العِلَّةِ السَّابِقَةِ-: أَنَّ ذلِكَ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى الضَّلالِ وَالفِتْنَةِ بِالقَبْرِ).

ثُمَّ زَعَمَ الغُمَارِيُّ (ص ٢- ٢١): أَنَّ هَذِهِ العِلَّةَ الْأَخِيْرَةَ، قَلَدِ انْتَفَتْ بِرُسُوخِ الإِيْمَانِ فِي نُفُوسِ المُؤْمِنِيْنَ، وَنَسْنَاتِهِمْ عَلَى التَّوْحِيْدِ الخَالِصِ، وَاعْتِقَادِهِمْ نَفْيَ الشَّرِيْكِ مَعَ اللهِ تَعَالَى، وَأَنْتُهُ سُبْحَانَهُ المُنْفَرِدُ بِالخَلْقِ وَالإَيْجَادِ وَالتَّصْرِيْف.

ثُمَّ قَالَ: (وَبَانْتِفَاءِ العِلَّةِ ، يَنْتَفِي الحُكْمُ المُتَرَتِّبُ عَلَيْهَا : وَهُوَ كَرَاهَةُ اتَّخَاذِ المَسَاحِدِ وَالقِبَابِ عَلَى قُبُوْر الأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِين).

وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ فِي كِتَابِهِ السَّابِيقِ (ص١١٢-١٣٤)، وَبَيْنَ بُطْلانَ زَعْمِهِ
هَـدَا، وَأَنَّ اعْتِقَادَ الرَّجُلِ انْفِرَادَ اللهِ بِالخَلْقِ وَالإِيْجَادِ وَالتَّصْرِيْفِ، دُوْنَ إِفْرَادِهِ وَحْدَهُ سُبْحَانَهُ
بِالعِبَادَةِ: لا يَنْفَعُهُ، كَمَا أَنَّ إِيْمَانَ مُشْرِكِي العَرَبِ المُتنَقَـدُمِيْنَ بِيدَلِكَ لَـمْ يَنْفَعُهُمْ، لِصَرْفِهِمِ اللهِ بَالْعَبَادَةِ: لا يَنْفَعُهُ، كَمَا أَنَّ إِيْمَانَ مُشْرِكِي العَرَبِ المُتنَقَدَّمِيْنَ بِيدَلِكَ لَـمْ يَنْفَعُهُمْ، لِصَرْفِهِمِ اللهِ بَاللهِ عَنْ وَجَلُّ، قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَلَينِ سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ لَنَا مِنَ العِبَادَةِ لِغَنْدِ اللهِ عَنْ وَجَلُّ، قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَلَينِ سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَويَ وَالأَرْضَ لَيْنَا مِنَ العِبَادَةِ لِغَنْدِ اللهِ عَنْ وَجَلُّ ، قَالَ سُبْحَانَهُ بِعَمْرِ هَلُ هُنَ كَثِيقَاتُ صُرِيّةً أَقُلُ أَوْرَهِ يَشَعِيكُ وَاللَّهِ عَنْ وَجَلَّ الْمُتَواكِقُونَ لِيُهُمْ مَلْ هُنَ كَيْفِقَاتُ ضُرِيّةً أَقُلُ أَوْرَهَ يَشَعُلُ مَنْ اللّهِ عَنْ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَاكُونَ لَيْنَهُ عَلَى مُنْ عَلَقَ السَّمَونِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَعَلُ اللهِ إِنْ اللهِ عَنْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْلَ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ يَتُوكُ لَكُونَ الْمُؤْلِكُ وَلَهُ الْمُعَالَى الللهِ عَنْ عَلَيْهِ يَتَوْكَكُلُ الْمُمُولُونَ لَيْنَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَالَى الللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَقَــَالَ سُـبْحَانــَهُ: ﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَسْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَرَ وَمَن يُحْرَجُ الْحَقَ مِنَ الْمَيْتِ وَيُحْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَيِّرُ الْأَثَرُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنْقُونَ إِنْكُمْ

فَ إِنَّ كُفْرَهُمْ لَـمْ يَأْتِهِمْ مِنْ إِخْلَالهِمْ بِتَوْحِيْدِ الرَّبُوْبِيَّةِ ، وَإِنَّمَا جَاءَهُمْ مِنْ إِشْرَاكِهِمِ فِي تَوْحِيْدِ العِبَادَة .

ثُمُّ بيَّنَ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ (ص110) تَنَاقُصَ الغُمَارِيُّ ، وَأَنَّهُ مَعَ زَعْمِهِ رُسُوْخَ الإِيْمَانِ فِي نُفُوسِ النَّاسِ، وَنَشْأَتِهِمِمْ عَلَى التُّوْحِيْدِ الخَيَالِصِ: نَاقِيَضَ نَفْسَهُ بَعْدَ زَعْمِهِ ذَلِكَ بَعْمَاتٍ مِ فَكَدَرَ أَنَّ كَنْيْرًا مِنَ العَامَّةِ بِالمَعْرِبِ ، يَعْتَقِدُوْنَ وَيَنْطِقُونَ فِي حَتَّ جُمْلَةٍ مِنَ الصَّالِحِيْنَ بِمَا هُوَ كُفْرٌ صَرَيْحٌ مُخْرِجٌ مِنَ المِلَّة !

وَمِنْ ذَلِكَ : قَـوْلُ الغُـمَارِيِّ (ص٢٢):(فَـانَ عِـنْدَنَا بِالمَـغْـرِبِ مَنْ يَقُـوْلُ عَن ِ القُـطُـبِ الأَكْبَرِ مَـوْلانَا عَبْدِ السَّلامِ بْن ِمشَيْش رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «إنَّهُ النَّذِي خَلَـقَ الدِّيْنَ وَالدُّنْيَا».

وَمِنْهُمْ: مَنْ قَالَ وَالمَطَرُ نَازِلٌ بِشِيئَةِ: "يَا مَولانَا عَبْدَ السَّلامِ أَلْطُفْ بِعِبَادِك"!: فَهَدَا كُفْرٌ)اهـ كَلامُه. فَمَعَ وُقُوْفِ الغُمَارِيِّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، وَسَمَاعِهِ لَهُ: زَعَمَ مَا زَعَمَ! وَادَّعَى مَا ادَّعَى! فَأَيْنَ وَهَذَا بِاطِلٌ ، بَلْ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ قَدْ خَشِيَ تِلَكُ الْفِتْنَةَ عَلَى أُمَّتِهِ وَصَحَابِتِهِ ، وَهُوَ فِيْهِمْ بِيْنَ أَظْهُرِهِمْ ، وَفِيْهِمْ أَصْحَابِهُ ، وَهُمْ حَدِيثُ وَصَحَابِتَهِ ، وَهُوَ فِيْهِمْ ، وَقَدْ ظُهَرَ التَّوْحِيثُ وَاسْتَقَرَّ ، وَزَهَقَ وَهُمْ حَدِيثُ وَاسْتَقَرَّ ، وَوَلَهُ فَا اللَّهُ وَيِنْ بَعْدَهُمْ - بَعْدَ البَاطِلُ وَالشِّرِكُ وَانْدَحَرَ : فَكَمَا يُخْشَى عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ - بَعْدَ وَفَاتِهِ وَقَاتِهِ وَقَاتِهِ وَقَاتِهِ مَنْ بَعْدَهُمْ - بَعْدَ وَقَاتِهِ وَقَاتِهِ وَقَاتِهِ مَا لِللَّهُ مَنْ بَعْدَهُمْ - بَعْدَ وَقَاتِهِ وَقَاتِهِ وَقَاتِهِ مَا لِهُ وَالْمُدَونِ اللَّهُ مَالِهِ ، وَتَصَرَرُم القَدُونُ وَاللَّهُ مَا لَا اللَّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمُدُونِ وَقَاتِهِ وَتَحَرَّمُ اللَّهُ وَالْمُدَاتِ وَالْمَالِمُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُدَاتِ وَالْمَدَى مَنْ بَعْدَهُمْ اللَّهُ وَالْمُدَونُ وَاللَّهُ وَالْمُدُونُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُنْسُلُ وَالْمُنْ وَالْمُدُونُ وَالْمُدَاتِ وَالْمُدَاتِ وَالْمُلُولُ وَالْمُنْ وَالْمُنْسُلُومُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُثَلِّ وَالْمُنْ وَلَالْمُ فَالِمُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَالِمُ وَلَالُمُ وَالْمُ الْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالَالُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُعُمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ اللْمُ

لِهَ ذَا لَمَّا حَدَّرَ النَّبِيُّ عَيَّكُ أُمَّنَهُ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيْحِ الدَّجَالِ، وَبَالَغَ فِي التَّحْذِيْرِ حَتَّى قَالَ عَيْكِ: «مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ إلا "أَنْدَرَ أُمَّتَهُ ، أَنْدَرَهُ نُوحٌ

تَوْحِيْدُ أُوْلَئِكَ الخَالِصُ ، وَشِرْكُهُمْ بِاللهِ ظَاهِرِ؟!

بَلْ إِنَّ شِرْكَهُمْ أَعْظَمُ مِنْ شِرْكِ مُشْرِكِي العَرَبِ القُدَامَى ، فَالْمُشْرِكُونَ القُدَامَى سَالِمُونَ فِي تَوْجِيْدِ العِبَادَة . أَمَّا إِذَا اضْطُمُرُواْ فِي تَوْجِيْدِ العِبَادَة . أَمَّا إِذَا اضْطُمُرُواْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ السُّبُلُ : فَيُخْلِصُونَ التَّوْجِيْدَ وَالعِبَادَة اللهِ ، كَمَا قَالَ عَنْهُمْ سُبْحَانَهُ ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فَي الْفَلْكِ دَعُواْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهِينَ فَلَمَا نَجَدُهُمْ إِلَى ٱلْبَرِ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ إِنْ هُمْ يُشْرِكُونَ إِنَّهُ ﴾.

أَمَّا مُشْرِكُو رَمَانِنَا: فَشِرْكُهُمْ مُطَّرِدٌ مَعَهُمْ فِي أَخْوَالهِمْ كُلِّهَا! بَلْ إِنَّهُمْ يُخْلِصُوْنَ الشَّرْكَ بِاللهِ فِي شَدَائِدِهِمْ ، فَإِنَّهُمْ رُبَّمَا دَعَوا اللهَ وَمَعَهُ غَنْيْرَهُ فِي الرَّخَاءِ ، فَإِذَا اشْسَتَدَّ بِهِمِ الكَرْبُ ، وَلِنَهُ مَنْ ذُوْنِ اللهِ ، وَلَمْ يَدْعُوْهُ سُبْحَانَه . وَبَعُدَ عَنْ ظُنَّهُمِمُ الفَرَجُ : أَخْلَصُوْا الدُّعَاءَ لِشُركَائِهِمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ ، وَلَمْ يَدْعُوْهُ سُبْحَانَه .

بَلْ إِنَّ كَيْثِيرًا مِنْهُمْ : قَدْ فَسَدَ عِنْدَهُ تَوْحِيْدُ الرَّبُوبِيَّةِ أَيْضًا – فَصَارَ شِرْكُهُ وَكُفْرُهُ أَعْظَمَ مِنْ كُفْرِ المُتَقَدِّمِيْنَ مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ –: فَيَنَزْعُمُ أَنَّ فُلانًا لَهُ تَصَرُّفٌ فِي الكَوْنِ! أَوْ خَلْقُ الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ! كَمَا فِي قَوْلِ ذَلِكَ المُشْرِكِ النَّذِي حَكَى قَوْلَهُ الغُمَارِيّ. وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيْكُمْ فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ ، فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ (ثَلاثًا). يَخْفَى عَلَيْكُمْ (ثَلاثًا).

إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، وَإِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ اليُمْنَى ، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْهَ اليُمْنَى ، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْهَ اليُمْنَى ، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْهَ وَكَابَهُ مَا يَالَهُ عَنْهُمَا .

فَلَمَّا حَدَّرَهُمْ عَلَيْهُ مِنْهُ، وَخَشِيَ أَصْحَابُهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فِي فَيْ مَلْمَ مُلِنَا: «غَمَيْرُ الدَّجَالِ أَخُوَفُنِي فِتْنَتَهُ وَشَرَّهُ: قَالَ لَهُمْ عَلَيْهُ مُطَمَّا بَا: «غَمَيْرُ الدَّجَالِ أَخُوفُنِي عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ يَخْرُجْ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيْكُمْ فَأَنَا حَجِيْجُهُ دُوْنَكُمْ . وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسَتُ فِيْكُمْ ، فَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْهُ ، وَالله مُ خَلِيْفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم .

فَخَشْيَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ العُظْمَى كَانَتْ عَلَى أُمَّتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ عَلَيْهُ، لا فِي حَيَاتِه . مَعَ أَنَّ الدَّجَّالَ يَدَّعِي الإلهِيَّة ]! وَدَعْوَاهُ ظَاهِرَةُ البُطْلانِ عِنْدَ المُؤْمِنِينَ لا رَيْبَ فِي فَسَادِهَا عِنْدَهُمْ وَلا شَك .

فَإِذَا كَانَتْ فِتْنَتُهُ عَظِيْمَةً مَعَ ظُهُورِ فَسَادِهَا ، فَكَنْفَ بِمَثَيْلَتِهَا شَرًا وَخُبْثًا ، مَعَ خَفَائِهَا عَلَى كَثِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ورواجها عِنْدَ طوائِف مِنْهُمْ ؟!

وَقَدَ خَشِيَ فِنْ نَهَ الشِّرْكِ أَنْسِيَاءُ اللهِ وَرُسُلُهُ - صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ مِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ، فَكَنَيْفَ بِمَنْ دُوْنَهُمْ؟! قَالَ خَلِيْلُ الرَّحْمَنِ إِبْرَاهِيْمُ: ﴿ وَأَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ( إَنْ اللهُ الرَّحْمَنِ إِبْرَاهِيْمُ: ﴿ وَأَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ( إِنْ اللهُ اللهُ الرَّحْمَنِ إِبْرَاهِيْمُ: ﴿ وَأَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ( إِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

لِهَـدَا كَانَ يَقُوْلُ إِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : «مَنْ يَأْمَنُ مِنَ البَلاءِ بَعْدَ خَلِيْل اللهِ إِبْرَاهِيْمَ حِيْنَ يَقَـوُلُ: رَبِّ ﴿ وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴿ فَا جَلَيْل اللهِ إِبْرَاهِيْمَ حِيْنَ يَقَـُولُ: رَبِّ ﴿ وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴿ فَا اللهِ اللهِ اللهِ إِبْرَاهِيْمَ حِيْنَ يَقَـوُولُ: رَبِّ ﴿ وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الللهُ اللهُ اللللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

قَالَ شَيْخُ الإسلامِ في «شَرْحِ العُمْدَةِ» (٢/ ٤٥٢): (وَلَعَلَّ بَعْضُ النَّاسِ يُختَدَّلُ إِلَيْهِ: أَنَّ ذَلِكَ كَانَ أَوَّلَ الأَمْرِ، لِقَرُّبِ العَهْدِ بِعِبَادَةِ الأَوْتَانِ، وَأَنَّ هَذِهِ المَعْسَدَةَ قَدْ أُمِنَتِ اليَوْمَ! وَلَيْسَ الأَمْرُ كَمَا تَخَيَّلَه.

فَإِنَّ الشَّرْكَ وَتَعَلَّقَ القُللُوْبِ بِغَيثِ اللهِ عِبَادَةً وَاسْتِغَاثَةً، عَالِبٌ عَلَى قُللُوْبِ النَّاسِ فِي كُلِّ وَقَنْتٍ ، إلاَّ مَنْ عَصَمَ الله .

وَالشَّيْطَانُ سَرِيْعٌ إِلَى دُعَاءِ النَّاسِ إِلَى ذَلِكَ، وَقَدَّ قَالَ الحَكِيْمُ الخَبِيْرُ: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَّ مُرْهُمُ مِاللَّهِ إِلَا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَ مُرَادُهُم مِاللَّهِ إِلَا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَنْكُ ﴾.

وَقَالَ إِمَامُ الحُنَفَاءِ: ﴿ وَأَجْنُبْنِى وَبَنِىَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴿ ثَنَ إِنَّهُ وَ إِنَّهُ أَن أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِى فَإِنَّهُ مِنِي ﴾... وَسَيَعُودُ الدِّيْنُ غَرِيْبًا كَمَا بَدَأَ ، وَيَصِيْرُ الصَّغِيْرُ كَبِيْرًا ، فَكَيْفَ تُؤْمَنُ الفِتْنَة؟! بَلْ هِي وَاقِعَة "كَثِيْرَة .

فَهَذِهِ هِيَ العِلَّةُ المَقْصُوْدَةُ لِصَاحِبِ الشَّرْعِ فِي النَّهْيِّ عَن ِ الصَّلاةِ فِي المَّدَرةِ ، وَاتِّخَاذِ القُبُورِ مَسَاحِدَ لِمَنْ تَأَمَّلَ الأَحَادِيْثَ وَنَظَرَ فِيْهَا ،

وَقَدْ نَصَّ الشَّارِعُ عَلَى هَذِهِ العِلَّةِ كَمَا تَقَدَّم) اهـ كَلامُهُ رَحِمَهُ الله .

وَكَمَا أَبْطَلَتِ الْأَدِلَّةُ طَنَّ أُولْكِكَ الظّانِيْنَ -لِجَهْلِهِمِهُ -أَمْنَ الفِتْنَةِ: فَقَدْ أَبْطَلَ ظَنَّهُمْ أَيْضًا، حَالُ المُسْلِمِيْنَ بَعْدَ وَفَاةِ نَبِيِهِمْ ﷺ، وَتَأَخُّر سِنِيهِمِ .

فَوَقَعَ كَثِيْرٌ مِنْهُمْ فِيْمَا حَدَّرَ مِنْهُ النَّبِيُ ﷺ وَخَشِيَهُ ، حَتَّى عَمَّ ذَلِكَ كَثِيْرًا مِنْ بِلادِ المُسْلِمِيْنَ ، فَبُنِيتِ المَشَاهِدُ عَلَى القبُورِ ، وَعُرفَتْ لَهُ أَنْوَاعٌ مِنَ العِبَادَاتِ ، وَعُظِّمَ مَنْ فِيْهَا مِنْ مَقْبُور ، وَصُرفَتْ لَهُ أَنْوَاعٌ مِنَ العِبَادَاتِ ، وَعُظِّم مَنْ فِيْهَا مِنْ العِبَادَاتِ ، وَعَشَرفَتْ لَهُ أَنْوَاعٌ مِنَ العِبَادَاتِ ، فَهُمْ يَدْعُونَ هُ وَيَسْتَفْفُونَ ، وَيَتَوَسَّلُونَ إلى اللهِ بِهِ ! وَيَطُونُ مَوْنَ إلى اللهِ بِهِ ! وَيَطُونُ وَيَطُونُ وَيَسْتَفْفُونَ ، وَيَتَوسَلُونَ إلى اللهِ بِهِ ! وَيَطُونُ مَوْلَهُ ! وَيَخْبُونُ وَيَنْدَرُونَ لَهُ ! وَيَحْلِفُونَ بِهِ ! يَرْجُونَ وَيَطُونُ اللهُ ! وَيَحْلِفُونَ بِهِ ! يَرْجُونَ وَيَطُونُ مَوْلَهُ ! وَيَخْلُونُ اللهِ اللهِ بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

بَلْ بَلَغَ الْحَالُ بِكَثِيْرٍ مِنْ أَصْحَابِهَا: أَنْ حَجُّوْا إِلَيْهَا ، وَعَظَّمُوْا ثُرُبَتَهَا ، وَتَبَرَّكُوْا بِجَنَبَاتِهَا ، وَفَضَّلُوْا الصَّلاة َ فِيْهَا عَلَى كَثِيْرٍ مِنْ ثُرُبتَهَا ، وَفَضَّلُوْا الصَّلاة َ فِيْهَا عَلَى كَثِيْرٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ الخَالِيَةِ مِنْ ذلك .

بَلْ إِنَّ حَالَ جَمَاعَاتٍ مِنْهُمْ ، يَقْتَضِي تَفْضِيْلَهَا عَلَى المَسَاجِدِ الثَّلاثَةِ الثَّي لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَّ إلَيْهَا ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَحُجُّ إلَيْهَا كُلَّ عَامٍ ، وَلَمْ يَحُجَّ الثَّيي لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَّ إلَيْهَا ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَحُجُّ إلَيْهَا كُلُّ عَامٍ ، وَلَمَ يَحُجَّ مَرَّةً وَكَفَتْه . أَمَّا مَشَاهِدُ المُشْرِكِيْنَ وَمَعَابِدُهُمْ حَجَّةَ الإسلامِ ! أَوْ حَجَّ مَرَّةً وَكَفَتْه . أَمَّا مَشَاهِدُ المُشْرِكِيْنَ وَمَعَابِدُهُمْ حَوْلَ القُبُورِ وَفِيْهَا : فَلا تَكُنْفِيهِ فِيْهَا مَرَّةً ، عِيَاذاً بِاللهِ مِنَ الخُنْلان .

وَمِمَّا زَادَ مِنْ ضَلال ِ هَؤُلاءِ وَإِغْوَائِهِمْ ، وَتَحَكُّمِ أَدْوَائِهِمْ

بِأَبْدَانِهِمْ : عُلَمَاءُ السُّوْءِ ، وَشُيُونْ الضَّلالَةِ ، نُوَّابُ إِبْلِيْسَ ، وَأَئِمَّة كُلِّ مُفْلِس مِنْ السَّدِيْنَ وَيَنْدُوا لَهُمْ سُوْءَ أَعْمَالِهِمْ ، وَقَبَيْنَ أَفْعَالِهِمْ .

إمّا تَعَبُّدًا مِنْهُمْ للهِ تَعَالَى بِهَ نِهِ الْأَعْمَالِ الشِّرْكِيَّةِ ، مِنْ جِنْسِ تَعَبُّدِ مُشْركِي الجَاهِلِيَّة .

وَإِمّا تَكَسُّبًا ، وَأَكُلْا ً لأَمْوَال ِ النّاس ِ بِالبَاطِل ِ ، حِيْنَ يَبُدُلُوْنَهَا لِتِلْك َ الأَجْدَاثِ ، فَإِذَا انْصَرَفُوْا - مُفْلِسِيْنَ مِنْ دِيْنِهِمْ وَمِنْ كَرَائِمِ أَمْوَالْهِمْ - خَلُص أُوْلَتِك اللّصُوْصُ المُبْطِلُوْنَ إِلَيْهَا ، فَأَخَدُوْهَا وَاسْتَأْثَرُوْا بِهَا .





#### فصل

في بيَان وَاجِبِ المُسْلِمِيْنَ تِجَاهَ المَسْاهِدِ المَبْنِيَّةِ عَلَى القُبُور

إذا تَقَرَّرَ مَا سَبَقَ بدَلِيْلِهِ ، وَعَلِمْتَ أَنَّ سَبَبَ شِرُكِ قَوْمِ نَوْمٍ نَوْمٍ وَكَثِيْرٍ مِنَ الْأُمَمِ بَعْدَهُمْ : هُو غُلُوهُمْ في الصّالِحِيْنَ ، باِتّخاذِهِمْ قُبُورَهُمْ مَسَاجِدَ ، يُصَلَّوْنَ فِيْهَا وَإِلَيْهَا ، أَوْ تَصُويْرِ تَمَاثِيْلِهِمْ مِمّا تَقَدَّمَ تَعْدَمَ تَعْدَمَ مَسَاجِدَ ، يُصَلَّوْنَ فِيْهَا وَإِلَيْهَا ، أَوْ تَصُويْرِ تَمَاثِيْلِهِمْ مِمّا تَقَدَدًم تَفُومُ مَسَاجِدَ ، يُصَلَّونَ فِيْهَا وَإِلَيْهَا ، أَوْ تَصُويْرِ تَمَاثِيْلِهِمْ مِمّا تَقَدَدًم تَقَدَدًم تَعْدَلُهُ ، تَقَى بَالَغَ وَشَدَّدَ الشّارِعُ في النّهْيِ عَنْ ذَلِكَ ، وَلَعَنَ فَاعِلَهُ ، وَأَعْلَمُ في الوّعِيْدِ ، وَزَادَ في التّهُديد .

بَلْ بَلَغَتُ شِدَّة مُخَطَرِهِ إِلَى أَنْ حَدَّرَ النَّبِيُ عَلَيْ أُمَّتَهُ مِنْ ذلِك ، قُبَيْلُ وَفَاتِهِ بَخَمْسِ لَيَالٍ وَهُوَ فِي السِّيَاقِ، مَعَ مَا كَانَ يُعَانِيْهِ عَلَيْ فِي قَلَّ لِللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهَا: (لَمَا نَلُولَ بِرَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْهَا: (لَمَا نَلُولَ بِرَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى وَجُهِهِ ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجُهِهِ ، فَإِذَا اغْتَمَ بَيهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجُهِهِ ، فَإِذَا اغْتَمَ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجُهِهِ ، فَإِذَا اغْتَمَ بَيهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجُهِهِ ، فَعَالَى الْيُهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورُ فَعَلَى وَجُهِهِ ، فَإِذَا اغْتَمَ بَعِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجُهِهِ ، فَعَالَى الْيُهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورُ فَعَلَى وَهُو كَذَلِكَ أَبُورِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورُ اللهِ عَلَى الْيُهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورً الْبُورِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورً اللهِ عَلَى الْيُهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورً الْبُورِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورً اللهُ عَلَى الْيُهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورُ اللهُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اللهُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اللهُ عَلَى الْيَهُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اللهُ عَلَى الْنَالِكَ الْبُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّهِ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْكَ قَبْلَ أَنْ يَمُوْتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُوْلُ: «إنِّي أَبْرَأُ إلى اللهِ أَنْ

يَكُوْنَ لِي مِنْكُمُ خَلِيْلاً ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَلَهِ اتَّحْدَذَنِي خَلِيْلاً ، كَمَا اتَّحْدَدُ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيْلاً ، لاتَّحْدَدْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً ، ألا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ كَانَهُوْا يَتَّحْدِدُوْنَ قَبُوْرَ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً ، ألا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ كَانَهُوْا يَتَّخِدُوا الْقُنُبُوْرَ مَسَاحِدَ ، إنتِي أَنْسِيَائِهِم وَصَالِحِيْه مِ مَسَاحِدَ ، ألا فَلا تَتَّخِدُوا الْقُلُبُوْرَ مَسَاحِدَ ، إنتِي أَنْهَاكُم عَنْ ذلك » رَوَاهُ مُسْلِمٌ في «صَحِيْحِه» (٥٣٢).

قَالَ شَيْخُ الإسلامِ ابْنُ تَيْمية في «شَرْحِ العُمْدَةِ» (٢/ ٤٤٨ - ٤٤٥): (فَإنَّمَا نَهَى عَنْ ذلِك ، لأَنَّ الصَّلاة عِنْدَهَا ، وَاتِّخَاذَهَا مَسَاحِد ، فَإنَّمَا نَهَى عَنْ ذلِك ، لأَنَّ الصَّلاة عِنْدَهَا ، وَاتِّخَاذَهَا مَسَاحِد ، ضَرْبٌ مِنْ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ ، وَسَبَبٌ إليه ، لأَنَّ عُبّادَ الأَوْثَانِ مَا كَانلُوْا يَقُوْلُونَ : إِنَّ تِلْكُ الحِجَارَة وَالْخَشَب خَلَقَتْهُمْ ! وَإِنَّمَا كَانلُوْا يَقُولُونَ : إِنَّ تِلْكُ الحِجَارَة وَالْخَشَب خَلَقَتْهُمْ ! وَإِنَّمَا كَانلُوْا يَقُولُونَ إِنَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ وَإِلَّهُمْ بِعِبَادَتِهِم ، يَتَوَسَّلُونَ إِلَى الله .

فَإِذَا تَوَسَّلَ الْعَبْدُ بِالْقَبْرِ إِلَى اللهِ: فَهُو عَابِدُ وَثَنَ ، حَتَّى يَعْبُدَ اللهَ مُخْلِطًا لَهُ الدِّيْنَ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شُفَعَاءً وَشُرَكَاءَ ، كَمَا أَمَرَ اللهُ تُعَالَى بَدَلِكَ فِي كِتَابِهِ ، وَيَعْلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ دُوْن ِ اللهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيْعٌ كَمَا أَخْبَرَ تَعَالَى .

وَهَادَا جَمَعَ النَّبِيُ عَلَيْهُ بِينَ مَحْقِ التَّمَاثِيلِ، وَتَسْوِياةِ القُبُورِ اللّهُ الله . المُشْرِفةِ ، إذْ كَانَ بِكِلِنَيْهِمَا يُتوَسَّلُ بِعِبَادَةِ البَشَرِ إلى الله .

ُ قَالَ أَبُوْ الْهَيّاجِ الْأَسَدِيُّ: قَالَ لِي عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَلا أَبْعَشُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ أَلاَّ تَدَعَ تِـمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ ،

وَلا قَبْرًا مُشْرِفًا إلا سَوَيْتَه وَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلا البُخارِيَّ وَابْنَ مَاجَهُ (۱) اهد. وقال شَيْخُ الإسلامِ أَبُوْ العَبّاسِ ابْنُ تَيْمية في «اخْتِيارَاتِهِ» (ص١٣٣): (وَيَحْرُمُ الإسْرَاجُ عَلَى القُبُوْرِ، وَاتّخاذُ المسَاحِدِ عَلَيْهَا، وَبَيْنَهَا، ويتَعَيّنُ إِزَالتَهُا، وَلا أَعْلَمُ فِيْهِ خِلافًا بَيْنَ العُلمَاءِ المَعْرُوْفِين) اهد.

وَقَالَ أَيْضًا رَحِمَهُ اللهُ - كَمَا في «مَجْمُوعِ فَتَاوَاهُ» (١٧/ ٤٥٤) -: (كَنْدَلِكَ قَالَ العُلْمَاءُ: يَحْرُمُ بِنِنَاءُ المُسَاحِدِ عَلْمَى القُبُورِ، وَيَحِبُ هَدْمُ كُلِّ مَسْجِدٍ بُنِيَ عَلَى قَبر).

وَقَالَ الْعَلَامَة ُ أَبِوْ عَبِدِ اللهِ ابْنُ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ رَحِمَهُ اللهُ فِي إِغَاثَةِ اللهَ هُان في ﴿إِغَاثَةِ اللَّهُ هُانَ ﴾ (١/ ٢٠٩ - ٢١٠): (فَمِنَ الْأَنْصَابِ: مَا قَدْ نَصَبَهُ الشَّيْطَانُ لِلْمُشْرِكِيْنَ ، مِنْ شَجَرَةٍ ، أَوْ عَمُودٍ ، أَوْ وَثَنَرٍ ، أَوْ قَبْرٍ ، أَوْ خَشَبَةٍ ، أَوْ عَيْنٍ وَنَحُو ذلك .

وَالوَاجِبُ: هَدْمُ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَمَحْوُ أَثَرِهِ، كَمَا أَمَرَ النَّبِيُ عَلِي عَلِيًا وَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِهَدْمِ القبُورِ المُشْرِفَةِ وَتَسْوِيَتِهَا بِالأَرْضِ، كَمَا رَوَى مُسْلِمٌ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِهَدْمِ القبُورِ المُشْرِفَةِ وَتَسْوِيَتِهَا بِالأَرْضِ، كَمَا رَوَى مُسْلِمٌ فِي «صَحِيْحِهِ» (٩٦٩) عَنْ أَبِي الهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَلا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: أَنْ لا أَدَعَ تِمْثَالاً عَنْهُ: «أَلا أَبْعَثُكُ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: أَنْ لا أَدَعَ تِمْثَالاً إلا "طَمَسْتُهُ ، وَلا قَبْرًا مُشْرِفًا إلا "سَوَيْتُه».

١- رَوَاهُ الإِمَامُ أَخْمَدُ في «مُسْنَلِهِ» (١/ ٩٨و ١٢٩) وَمُسْلِمٌ في «صَحِيْحِهِ» (٩٦٩) وَأَبِسُوْ دَاوُوْدَ (٣٢١٨)
 وَالتَّرْمِذِيُّ (١٠٤٩) وَالنَّسَائِيِّ (٢٠٣١).

وَعَمَّى الصَّحَابَةُ بِأَمْرِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَبْرَ دَانْيَالَ وَأَخْفَوْهُ عَنِ النَّاسَ. وَلَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ يَنْتَابُوْنَ الشَّجَرَةَ التَّتِي بَايَعَ تَحْسَتَهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَصْحَابُهُ: أَرْسَلَ فَقَطَعَهَا.

رَوَاهُ ابْنُ وَضّاحٍ في كِتَابِهِ فَقَالَ: سَمِعْتُ عِيْسَى بْنَ يُونسُسَ يَقَوُلُ: «أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِقَطْعِ الشَّجَرَةِ التَّتِي بُويْسِعَ يَقُولُ: «أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِقَطْعِ الشَّجَرَةِ التَّتِي بُويْسِعَ تَحْتَهَا النَّبِيُ عَلَيْهِ ، فَقَطَعَهَا ، لأَنَّ النّاسَ كَانهُواْ يَدْهَبُونَ فَيهُ صَلَّونَ تَحْتَهَا ، فَخَافَ عَلَيْهِمُ الفِتْنَة ».

قَالَ عِيْسَى بْنُ يُونْسُ: ﴿وَهُوَ عِنْدَنَا مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَوْن عَنْ عَنْ اللهُ عَنْه ﴿ وَهُو عَنْ اللهُ عَنْه ﴾ (١) فَا لَيْ اللهُ عَنْه ﴾ (١) فَعَ الله عَنْه ﴾ (١) في الله عَنْه ﴿ وَالله عَنْه ﴾ (١) في الله عَنْه في الله عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ أَلْهُ عَنْهُ أَلْهُ عَنْهُ أَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ أَلْهُ عَنْهُ عَنْ

١- «مَا جَاءَ في البيدَعِ» (ص٩١) لابن ِ وَضّاحِ القُدُرْطُ بِيِّ رَحِمَهُ الله (ت٢٨٧هـ).

وَقَــَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ بَعْدَهُ (ص٩٦-٩٢): (وَكَــَانَ مَالِكُ بْنُ أَنسَ وَغَـَيْرُهُ مِنْ عُلــَـمَاءِ المَــدِيـــنَةِ : يَكُــْرَهُوْنَ إِتَـٰـيَــَانَ تِلـٰكَ ۖ الْمَسَاجِــدِ ، وَتِلـٰكَ ۖ الآثــَارِ لِلنَّبِيُ ﷺ ، مَا عَــدَا قُــُبــَاءً وَاحِــدًا .

وَسَمِعْتُهُمْ يَذْكُرُوْنَ : أَنَّ سُفْيَانَ النُّوْرِيَّ دَحَلَ مَسْجِدَ بَيْتِ المَقْدِسِ فَصَلَتَى فِيْهِ ، وَلَـمْ يَتَبَعْ وَسَعْتُهُمْ يَذُكُ وَلَا الصَّلاةَ فِيْهَا . وَكَنْدَلِكَ فَعَلَ غَيْرُهُ مِمَّنْ يُقَتْدَى بِه . وَقَدَمَ وَكِيْعٌ أَيْضًا مَسْجِدَ بَيْتِ لِللَّكَ الآثنارَ ، وَلا الصَّلاةَ فِيْهَا . وَكَنْدَلِكَ فَعَلَ غَيْرُهُ مِمَّنْ يُقَتْدَى بِه . وَقَدَمَ وَكِيْعٌ أَيْضًا مَسْجِدَ بَيْتِ المَقْدِسِ ، فَلَمْ يُعِدُ فِعْلَ سُفيّان .

فَ عَلَيْكُمُ بِالاَتُبَاعِ لاَيْمَةِ الهُدَى المَعْرُوفِيْنَ ، فَقَدْ قَالَ بَعْضُ مَنْ مَضَى: «كَمَ مِنْ أَمْرِ هُو الْمَوْمَ اللهُ عَرُوفَ عَنْدَ كَيْثِيرِ مِنَ النّاسِ: كَانَ مُنْكَرًا عِنْدَ مَنْ مَضَى ، وَمُتَحَبَّبِ إلىيْهِ بِمَا يُبْغِضُهُ عَلَيْهِ اللهِ مَنْهُ ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ عَلَيْهَا زِيْنَةٌ وَبَهْجَةً) اهد كَلامُهُ رَحِمَهُ الله .

فَإِذَا كَانَ هَـذَا حَالُ أَيْمَةِ السَّلَفِ، وَأَيْمَةِ الإسْلاَمِ أَيْمَةِ الهُدَى رَحِمَهُمُ اللهُ مَعَ آثَارِ السَّبِيِّ وَالسَّبِيِّ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمِ : فَكَلَيْفَ بِحَالِ أُولَا يَكُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمِ : فَكَلَيْفَ بِحَالِ أُولَا يَكَ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمِ : فَكَلَيْفَ بِحَالِ أُولَا يَكُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمِ : فَكَلَيْفَ بِحَالِ أُولَا يَكُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِمَ اللهِ اللهِ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فَإِذَا كَانَ هَـذَا فِعْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالشَّجَرَةِ التَّتِي ذَكَرَهَا اللهُ تَعَالَى فِي القَّرُآنِ، وَبَايِعَ تَحْتَهَا الصَّحَابَةُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيَّةِ: فَمَاذَا حُكَمْهُ فِي القَرْآنِ، وَبَايِعَ تَحْتَهَا الصَّحَابَةُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْةٍ: فَمَاذَا حُكَمْهُ فِي القَرْسَابِ وَالأَوْثَانِ، التَّتِي قَدْ عَظُمَتِ الفِتْنَةُ بِهَا ، وَاشْتَدَّتِ البَلِيَّةُ بِهَا.

وَأَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ هَدَمَ مَسْجِدَ الضِّرَارِ ، فَفِي هَـدَا دَلِيْلٌ عَلَى هَـدُم مَا هُوَ أَعْظَمُ فَسَادًا مِنْهُ ، كَالْمَسَاجِدِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى القُبُوْر .

فَ إِنَّ حُكَمْ الإِسْلامِ فِيْهَا: أَنْ تُهُدَمَ كُلُهُ ا حَتَّى تُسَوَّى بِالأَرْضِ، وَهِيَ أَوْلَى بِالهَدْم مِنْ مَسْجِدِ الضِّرَار.

وَكَدَلِكَ القِبَابُ التِّي عَلَى القُبُوْدِ: يَجِبُ هَدْمُ هَا كُلُهُا ، لأَنَّهُ وَكَثَلِكَ القِبَابُ البَّي عَلَى القُبُودِ: يَجِبُ هَدْمُ هَا كُلُهُا ، لأَنَّهُ وَلَيْ قَدْ نَهَى عَن ِ البِنَاءِ عَلَى القُبُودِ كَمَا تَقَدَدُم .

فَبِنَاءٌ أُسِّسَ عَلَـنَى مَعْصِيَتِهِ وَمُخَالَفَتِـهِ: بِنِـنَاءٌ غَـنَيْرُ مُحْــتَرَمٍ ، وَهُــوَ أَوْلَى بِالْهَـدُمِ مِنْ بِنِنَاءِ الغَـنَاصِبِ قَـَطْعًا .

وَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِهَدْمِ القُبُورِ المُشْرِفَةِ كَمَا تَقَدَّم . فَهَدْمُ القِبَابِ وَالبِنَاءِ وَالمُسَاجِدِ التَّتِي بُنِيَتْ عَلَيْهَا أَوْلَى وَأَحْرَى ، لأَنَّهُ عَلِيْ لَعَنَ مُتَّخِذِي المَسَاجِدِ عَلَيْهَا ، وَنَهَى عَن ِ البِنَاءِ عَلَيْهَا .

فَيَجِبُ الْمُبَادَرَةُ وَالْمَسَاعَدَةُ إِلَى هَدْمِ مَا لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاعِلَهُ ، وَنَهَى عَنْه. وَالله عُزَّ وَجَلَّ يُقِيْمُ لِدِينْ نِهِ وَسُنتَّةِ رَسُوْلِهِ ﷺ مَنْ يَنْصُرُهُمَا ، وَيَدْبُ عَنْهُمَا ، فَهُو أَشَدُ عَيْرَةً ، وَأَسْرَعُ تَغْيِيْرًا . وَكَنَدَلِكَ يَجِبُ إِزَالَةُ كُلِّ قِنْدِيْلِ، أَوْ سِرَاجٍ عَلَى قَبْرِ وَطَفْيهُ. فَإِنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ مَلَ عُوْنٌ بِلَعْنَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلا يُصِحُ هَذَا الوَقْفُ، وَلا يَحِلُ إِثْبَاتُهُ وَتَنْفِيْدُه).

وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ أَيْضًا في «زَادِ المَعَادِ» عِنْدَ ذِكْرِهِ وَتَعُدَادِهِ فَوَائِلَ غَزُووَ تَبُولُ وَشَيْئًا مِنْ فِقْهِ هَا (٣/ ٥٧١-٥٧١) قَالَ: وَمَنْهَا: تَحْرِيْقُ أَمْكِنَةِ المَعْصِيةِ التَّتِي يُعْصَى اللهُ وَرَسُولُهُ عَلَيْهِ فِيْهَا وَهَدْمُهَا ، كَمَا حَرَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَسْجِدَ الضِّرَارِ ، وَأَمَرَ بِهَدْمِهِ . وَهُو مَسْجِدٌ يُصَلَّى فِيهِ ، وَيُدْكُرُ اسْمُ اللهِ فِيْهِ ، لَمَا كَانَ بِنَاؤُهُ ضِرَارًا ، وَتَفْرِيْقًا بَيْنَ المُؤْمِنِيْنَ ، وَمَأْوَى لِلْمُنَافِقِيْن .

وَكُلُّ مَكَانٍ هَذَا شَأْنُهُ: فَوَاجِبٌ عَلَى الإمَامِ تَعْطِيْلُهُ:

- إمّا بيهَـدْمِ وَتَحْرِيْقٍ،
- وَإِمَّا بِتَغْيِيْرِ صُوْرَتِهِ ، وَإِخْرَاجِهِ عَمَّا وُضِعَ لَه .

وَإِذَا كَانَ هَــذَا شَــأَنُ مَسْجِدِ الضِّرَارِ: فَـمَشَـاهِــدُ الشِّرْكِ الـَّتِي تَدْعُو سَـدَنتُهَا إِلَى اتِّخاذِ مَنْ فِيْهَا أَنْدَادًا مِنْ دُوْن ِ اللهِ: أَحَــتُ بِالهَــدُمِ ، وَأَوْجَب) اهـ كلامُه .

إذا عَلِمْتَ ذلك كُلَّهُ: فَوَاجِبُ المُسْلِمِيْنَ تِجَاهَ هَذِهِ المُسَاجِدِ المَسْنِيَّةِ عَلَى قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالعُلْمَاءِ وَالشُّيُوخِ وَالمُلُوكِ وَعَيْرِهِمْ: أَنْ الْبَنْنِيَّةِ عَلَى قَبُودِ الْأَنْبِيَاءِ وَالعُلْمَاءِ وَالشُّيُوخِ وَالمُلُوكِ وَعَيْرِهِمْ: أَنْ لا تُتَّخَدَ مَسَاجِدَ ، بَلْ يُقطع ذلك عَنْهَا ، إمّا بِهَدْمِهَا ، أَوْ سَدِّهَا . أَوْ نَحْوِ ذلك مِمّا يَمْنَعُ أَنْ تُتَّخَدَ مَسْجِدًا .

# فصل في بيَان ِ تَحْرِيْمِ الوَقَنْفِ لِلنْمَشَاهِدِ وَالنَّذْرِ لَهَا وَإِسْرَاجِهَا

وَكَمَا لا تَصِحُ الصَّلاةُ مُطلْلَقًا في شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ المَسْاجِدِ المَبْنِيَّةِ عَلَى القُبُورِ، أَوْ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْهَا: فلا يَجُورُ الوَقْفُ عَلَيْهَا ، وَلا يَصِحُ ، فَإِنْ أَوْقَفَ : لَمْ يُعْمَلْ بِهِ ، وَكَانَ الوَاقِفُ آثِمًا .

وَلا يَجُورُ إِسْرَاجُ ضَوْءٍ فِيْهَا ، لأَنهُ عَلَيْهِ لَعَنَ مَنْ يَتَّخِدُ القُبُوْرَ مَسَاجِدَ ، وَلَعَنَ مَنْ يَتَّخِدُ عَلَيْهَا السُّرُج .

وَقَدْ عَدَّ ابنُ حَجَرِ الْهَيْتَمِيُّ في «الزَّوَاجِرِ ، عَن ِ اقْتِرَافِ الكَبَائِر» (١/ ٣٢٠): إيْقَادَ السُّرُجِ عَلَى القُبُوْرِ مِنَ الكَبَائِرِ العِظَامِ ، وَجَعَلَهَا كَبِيْرَةً في مَوْضِعَيْن ِ مِنْ كِتَابِهِ ، فَجَعَلَهَا الكَبِيْرَةَ الرَّابِعَة وَالتَّسْعِيْنَ ، ثُمَّ أَعَادَهَا (١/ ٣٦١) وَجَعَلَهَا الكَبِيْرَةَ التَّانِيَة وَالعِشْرِيْنَ بَعْدَ المِئَة .

وَلا يَصِحُ النَّذُرُ لَهُ ا ، بَلْ هُ وَ نَذُرُ مَعْصِيَةٍ ، تَجِبِ فِيْهِ التَّوْبَةُ وَالْكَفَّارَةُ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ ، كَمَا ثَبَتَ فِي «صَحِيْحِ التَّوْبَةُ وَالْكَفَّارَةُ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ ، كَمَا ثَبَتَ فِي «صَحِيْحِ اللَّخَارِيِّ» (٦٦٩٦) عَنْ عَائِشَة رَضِيَ الله عُنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيهِ قَالَ: «مَنْ نَدَرَ أَنْ يَعْصِي الله وَلَا يَعْصِه».

وَذَكَرَ هَـٰذَا شَيْخُ الْإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيةَ رَحِمَهُ اللهُ في «شَرْحِ العُمْدَةِ» وَرَجَّحَهُ ، وَلا يَسَعُ أَحَـٰدًا خِـلافُه (٢/ ٤٥٠).

وَقَالَ الْعَلَامَةُ أَبِهُ عَبْدِ اللهِ ابْنُ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ فِي كِتَابِهِ «زَادِ اللهِ ابْنُ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ فِي كِتَابِهِ «زَادِ المُعَادِ» (٣/ ٧٧٢) في ذِكْرِ فَوَاقِلِهِ غَنَوْوَةٍ تَبِهُ وْكُو: (وَمِنْهَا: أَنَّ الوَقَّفَ المَعَادِ» (٣/ ٧٧٥) في ذِكْرِ بِرِّ وَلَا قُرْبَةٍ ، كَمَا لَمَ يُصِحَّ وَقَّفُ هَلَا لَا يَصِحُ عَلَى غَيْرِ بِرِ وَلَا قُرْبَةٍ ، كَمَا لَمَ يُصِحَّ وَقَّفُ هَلَا المَسْجِدِ [يَعْنى مَسْجِدَ الضِّرَار].

وَعَلَى هَـدًا: فَيُهُـدَمُ المَسْجِدُ إذا بُني عَلَى قَبْر ، كَمَا يُنْبَشُ المَيِّتُ إذا دُفِنَ في المَسْجِدِ ، نَصَّ عَلَى ذلِكَ الإمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُه .

فَلا يَجْتَمِعُ في دِيْن ِ الإسْلامِ مَسْجِدٌ وَقَابْرٌ ، بَلْ أَيَّهُمَا طَرَأَ عَلَى الآخَر : مُنِعَ مِنْهُ ، وَكَانَ الحُكْمُ لِلسّابِق .

وَلَوْ وُضِعًا مَعًا: لَمْ يَجُزْ.

وَلا يَصِحُّ هَــٰذَا الوَقُّـٰفُ وَلا يَجُوْز .

وَلا تُصِحُ الصَّلاة ُ في هَدَا المَسْجِدِ، لِنَهْ يِ رَسُول اللهِ عَلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ ، وَلَعْنِهِ مَن ِ اتَّخَذَ القَبْرَ مَسْجِدًا ، أَوْ أَوْقَدَ عَلَيْهِ سِرَاجًا .

فَهَدَا دِيْنُ الإسلامِ التَّذِي بَعَتْ اللهُ بِيهِ رَسُولْتَهُ وَنَبِيَّهُ ﷺ، وَعُرْبَتُهُ بَيْنَ النَّاسِ كَمَا تَرَى).

وَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ أَيْضًا في ﴿إِغَاثَةِ اللَّهُفَانِ» (١ / ٢١٠): (وَكَادَلِكَ يَحْبُ إِذَالَة مُ كُلِّ قِائِدِيْل ، أَوْ سِرَاجٍ عَلْسَى قَبْرٍ وَطَفْيهُ . فَإِنَّ فَاعِلَ ذَلِك مَلْعُوْنٌ بِلِلَعْنَةِ رَسُول ِ اللهِ عَلِيَ ، وَلا يَصِحُ هَذَا الوَقْف ، وَلا يَصِحُ هَذَا الوَقْف ، وَلا يَحْبِ للهِ عَلِيْ ، وَلا يَصِحُ هَذَا الوَقْف ، وَلا يَحِل إِنْ بِنَاتُهُ وَتَنْفِيدُه ) اهد.

وَقَالَ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ رَحِمَهُ الله : (وَالظَّاهِ رُ أَنَّهُ لا فَرْقَ (١): فَلَوْ بَنَى مَسْجِدًا يَقْصِدُ أَنْ يُدْفَنَ فِي بَعْضِهِ: دَخَلَ فِي اللَّعْنَةِ ، بَلْ يَحْرُمُ الدَّفْنُ فِي الْمَسْجِد .

وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يُدْفَنَ فِيْهِ: لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ، لِمُخَالَفَتِهِ وَقَافَهُ مَسْجِدًا)اه نَقَلَهُ عَنْهُ المنَاوِيُّ في «فَيْضِ القَلِيْر» (٥/ ٢٧٤).

١- أي لا فَرْقَ بَيْنَ اتَّخَاذِ المُسْجِدِ عَلَى القَبْرِ بَعْدَ الدُّفْنِ، وَبَيْنَ بِنَاءِ مَسْجِدٍ ثُمَّ إذْ خَالُ قَبْرٍ فِيه .



### فصل

في بَيَانِ ضَلالِ مَنْ شَدَّ رَحْلَهُ إِلَى مَشْهَدٍ أَوْ قَبْرٍ ، وَتَحْرِيْمِ شَدِّ الرِّحَالِ إِلَى كُلِّ مَسْجِدٍ غَيْرِ المُسَاجِدِ الثَّلاثَةِ ، وَالتَّنْبِيْهِ عَلَى عِلَّةِ الرِّحَالِ إِلَى كُلِّ مَسْجِدٍ غَيْرِ المُسَاجِدِ الثَّلاثَةِ ، وَالتَّنْبِيْهِ عَلَى عِلَّةِ الرِّحَالِ إِلَى كُلِّ مَسْجِدٍ غَيْرٍ المُسَاجِدِ الثَّلاثَةِ ، وَالتَّنْبِيهِ عَلَى عِلَّةِ النَّهْيِّ النَّهْيِّ النَّه عَنْ كَثِيْرٍ مِنْ قَاصِرِي العِلْمِ وَالمَعْرِفة

رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ في «مُسْنَدِه» (٢/ ٢٣٤)، (٣/ ٣٤) وَالبُحْارِيُّ فِي «صَدِيْحِهِ» (١٨٩٤)، (١٨٩٩) وَمُسْلِمٌ في «صَدِيْحِهِ» في «صَدِيْحِهِ» (١٨٩٩)، (١٨٩٩) وَجَمَاعَة ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْتُ اللهُ عَنْهُمَا عَن ِ النَّبِيِّ عَيْلٍ قَالَ: «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا اللهُ اللهُ تَلاثَةِ مَسَاجِدَ : المَسْجِدِ الحَرَام ، وَمَسْجِدِ الرَّسُوْل ، وَالمَسْجِدِ الْأَقْصَى».

وَفِي هَذَا الْحَدِيْثِ : تَحْرِيْمُ شَدِّ الرِّحَالِ إِلَى كُلِّ مَسْجِدٍ أَوْ بُقْعَةٍ يُظَنُّ فَضَلْهُ البِعَيْنِهَا ، سِوَى هَذِهِ المَسَاحِدِ الثَّلاثَةِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ تِلْكَ البِقَاعُ مَذْكُوْرَةً بِفَضْلٍ أَوْ بَرَكَةٍ كَالطُّوْرِ ، أَوْ لَمْ تُذْكَرْ ، وَسَواءٌ كَانَتْ قَبْرَ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، أَوْ أَثَرًا مِنْ آثَارِهِ ، وَلَوْ كَانَ قَبْرَ نَبِيِّنَا محمَّدٍ عَيْقِيْ .

وَلا شَكَ أَنَّ زِيَارَة القُبُورِ الزِّيارَة الشَّرْعِيَّة ، خَاصَّة تَّ قَبْرَ نَبِيِّنَا مِحَمَّدٍ عَلِيَّة : فَرْبَة مِنَ القُرُبِ ، وَطَاعَة مِنَ الطَّاعَات .

إلا أَنَّ ذلِكَ مَشْرُوط بِعَدَمِ شَدِّ رَحْلٍ ، وَلا إعْمَالِ مُطِيٍّ ، لِلْحَدِيْثِ السّابِق. فَمَنْ شَدَّ رِحَالَهُ قَاصِدًا المَسْجِدَ النَّبَوِيَّ لِلصَّلاةِ فِيْهِ: شُرِعَ لَهُ بَعْدَ وُصُولِهِ وَسُنَّ ، زِيَارَة وَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَالسَّلامُ عَلَيْهِ ، وَعَلَى صَاحِبَيْهِ رَضِيَ الله وَ عَنْهُمَا . أَمَّا إِنْ كَانَ شَـدُهُ لِـرَحْـلِهِ قَاصِـدًا القَـبْرَ الشَّـرِيْفَ: فَـهَذَا آثِمٌ، مُخَالِفٌ لِقَـوْل ِ النَّبِيِّ عَيَّا اللهِ مُوْتَكِبًا لِنَهْ يِهِ .

وَمِنَ المَعْلُومِ: أَنَّ كُلَّ مَنْ زَارَ المَسْجِدَ النَّبَوِيَّ: زَارَ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ، سَوَاءٌ كَانَ بَاعِثَهُ عَلَى السَّفَرِ المَسْجِدُ أَوِ القَبْرُ، إلاَّ أَنَّ الأَوَّلَ مُثْبَابٌ لِمُوَافَقَتِهِ السُّنَّةَ، وَامْتِثَالِهِ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ، وَالآخرَ آثِمٌ لِمُخالَفَتِها.

وَقَدْ سُئِلَ شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمية عَمَّنْ شَدَّ رَحْلَهُ لِنِيَارَةِ شَيْءٍ مِنْ قَبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ ، أَيَجُونُ لَهُ ذلك؟ وَهَلْ لَهُ التَّرَخُصُ بِرُحَصِ وَهُلْ لَهُ التَّرَخُصُ بِرُحَصِ المُسَافِرِيْنَ أَوْ لا؟ وَمَاصِحَّةُ مَا جَاءَ في ذلك مِنْ أَحَادِيْثَ بِالمَنْعِ أَوِ الإَبَاحَة؟ المُسَافِرِيْنَ أَوْ لا؟ وَمَاصِحَّةُ مَا جَاءً في ذلك مِنْ أَحَادِيْثَ بِالمَنْعِ أَوِ الإَبَاحَة؟ في ذلك مَنْ أَحَادِيْثَ بِالمَنْعِ أَوِ الإَبَاحَة؟ في ذلك مَنْ أَحَادِيْثَ بِالمَنْعِ أَو الإَبَاحَة؟ في ذلك مَنْ أَحَادِيْثُ بَاللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ ا

(الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ ، أَمَّا مَنْ سَافَرَ لِمُجَرَّدِ زِيَارَةِ قُبُورِ الأَنْسِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ قَصْرُ الصَّلاةِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ مَعْرُوفَيْنِ:

أَحَدُهُمَا - وَهُوَ قَوْلُ مُتَقَدِّمِي العُلَمَاءِ النَّذِيْنَ لا يُجَوِّزُوْنَ القَصْرَ فِي سَفَرِ المَعْصِيَةِ ، كَأَبِي عَبْدِ اللهِ ابْن ِ بَطَّة َ ، وَأَبِي الوَفَاءِ ابْن ِ عَقِيْل ٍ ، وَطَوَائِفَ كَثِيْرَةٍ مِنَ العُلَمَاءِ المُتَقَدِّمِيْنَ -: أَنَّهُ لا يَجُورُ القَصْرُ فِي مِثْل ِ هَذَا السَّفَر ، لأَنَّهُ سَفَرٌ مَنْهِيٍّ عَنْه .

وَمَــٰذُهَبُ مَالِـكِ وَالشّـافِعِيِّ وَأَحْمَــٰدَ : أَنَّ السَّفــَرَ المَـنُهــِيَّ عَنْــهُ فِـي الشَّرِيْعَةِ لا يُقـْصَــرُ فِـيْــه .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ يَقْصِرُ ، وَهَذَا يَقُوْلُهُ مَنْ يُجَوِّزُ القَصْرَ فِي السَّفَرِ المُحَرَّم ، كَأْبِي حَنِيْفَة .

وَيَقُولُهُ بَعْضُ المُتَأَخِّرِيْنَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ، مِمَّنْ يُجَوِّزُ السَّفَرَ لِزِيَارَةِ قُبُوْرِ الْأَنْبِياءِ وَالصَّالِحِيْنَ ، كَأَبِي حَامِلٍ الغَزَّالِيِّ ، وَأَبِي مُحَمَّلٍ ابْنِ عَبْدُوْسٍ الحَرَّانِيِّ ، وَأَبِي مُحَمَّلٍ ابْنِ قُدُامَةَ المُقَادِسِيّ .

وَقَدْ يَحْتَجُّ بَعْضُ مَنْ لا يَعْرِفُ الحَدِيْثَ بِالْأَحَادِيْثِ المَرْوِيَّةِ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ وَعَضُ مَنْ لا يَعْرِفُ الحَدِيْثَ بِالْأَحَادِيْثِ المَرْوِيَّةِ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ وَاللَّهُ مَكَانَّمَا زَارَنِي بَعْدَ مَمَاتِي : فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي » رَوَاهُ الدّارَقُطْنِي (٢/ ٢٧٨).

وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ النِّاسِ مِنْ قَـوْلِهِ: «مَنْ حَجَّ وَلَـمْ يَـزُرْنِـي: فَقَـدُ جَفَانِي»: فَهَـذَا لَـمْ يَرُوهِ أَحَـدٌ مِن العُلـمَاء.

وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ ﷺ : «مَنْ زَارَنِي وَزَارَ أَبِي إِبْرَاهِيْمَ فِي عَامٍ وَاحِدٍ : ضَمِنْتُ لَهُ عَلَى اللهِ الجَنَّة».

فَإِنَّ هَـذَا أَيْضًا بِاتِّفَاقِ العُلَمَاءِ: لَمْ يَرُوهِ أَحَدٌ، وَلَـمْ يَحْتَجَّ بِعِدْ العُلَمَاءِ: لَمْ يَرُوهِ أَحَدٌ، وَإِنَّمَا يَحْتَجُّ بَعْضُهُمْ بِحَدِيْثِ الدَّارَقُطْنِيِّ وَنَحْوه .

وَقَلِ احْتَجَّ أَبُوْ مُحَمَّدٍ الْمَقْدِسِيُّ (٢) عَلَى جَوَازِ السَّفَرِ لِنِيارَةِ

١- رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي "صَحِيْحِهِ" (٩٧٦) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه.

۲- «المُعنى» لابن قدامة (٣/١١٧-١١٨).

القُبُور ، بِأَنَّهُ عَلَيْهُ كَانَ يَزُورُ مَسْجِدَ قُبَاء (١).

وَأَجَابَ عَنْ حَدِيثِ «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ» بِإِنَّ ذلك مَحْمُوْلٌ عَلَى نَفْي الاسْتِحْبَاب.

١- رَوَاهُ البُحَّارِيُّ في «صَحِيْحِهِ» (١١٩٢)، (١١٩٣)، (١١٩٤) وَمُسْلِمٌ (١٣٩٩) مِنْ حَدِيْثِ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ عَلْيَي مَسْجِدَ قُبْنَاءَ كُلُّ سَبْتٍ ، مَاشِيًا وَرَاكِبًا»، قَالَ نَافِعٌ : «وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُه».

قُلْتُ : وَلا وَجْهَ لاسْتِدْلال ِ أَبِي محمَّد بِهِ ، فَإِنَّ زِيَارَة مَسْجِدِ قَبُسَاءَ لأَهْل ِ المَدِيْنَة ، خَالِية وَمِنْ شَدِّ الرِّحَال ِ لِقُرْبِهِ . وَهِيَ مُسْتَحَبَّة مَسْنُوْنَة لَمُ مُ ، اقْ تِتَدَاءًا بِفِعْل ِ النَّبِي تَعَيُّ ، وَقَدْ كَانَ النَّي شَدِّ الله عَنْهُ: «كُنّا نُصلتِ الغَصْرَ، النَّي عَيْهُ يَاثِيهِ وَلِقُرْبِهِ وَ مَاشِيًا وَرَاكِبًا . بَلْ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ الله عُنهُ: «كُنّا نُصلتِ العَصْرَ، النَّي عَيْهُ عَنْهُ : «كُنّا نُصلتِ العَصْرَ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ مِنّا إلى قُبْنَاء ، فَيَأْتِيهِم وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَة " وَوَاهُ البُخارِيُّ في «صَحِيْحِهِ» (٥٥١) وَمَحَلُ النَّزَاع في شَدِّ الرَّحْل لِزِيَارَةِ مَسْجِدٍ غَيْر المَسَاجِدِ الثَّلاثَة .

أَمَّا جَوَابُ أَبِي مُحَمَّدٍ ابْنِ قُدَامَة عَلَى حَدِيْثِ «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا الى ثلاثةِ مَسَاجِدَ»، عَلَى نَفْي اسْتِحْبَابِ شَدِّها لِغَيْرِهَا ، ثُمَّ تَجْوِيْزُهُ شَدًّ الرِّحَالِ لِلمُسَاجِدِ عَامَّة عَيرَ عَلَى نَفْي اسْتِحْبَابِ شَدُّها لِغَيْرِها ، ثُمَّ تَجْوِيْزُهُ شَدًّ الرِّحَالِ لِلمُسَاجِدِ عَامَّة عَيرَ السَّاجِدِ الثَّلاثةِ ، بِزِيَارَةِ النَّبِيُ ﷺ لِسَجْدِ قُبُاء : غَيْرُ مُسَلَّم ، وَفِيْهِ تَعَارُضٌ وَتَنَاقَتُض :

\* فَإِنَّهُ إِمَّا أَنْ يَنْفِي اسْتِحْبَابَ زِيَارَةِ مَسْجِدِ قُبْاءَ ، لِيَسْتَقِيْمَ تَأُويْلُهُ لِحَدِيْثِ «لا تُشَدُّ الرَّحَالُ»: فَيُخَالِفَ بِدَلِكَ السُّنَّةَ الصَّحِيْحَة الصَّرِيْحَة . بَلْ يُحَالِفُ مَا وَرَدَ مِنْ عَظِيْمٍ فَصَلْ زِيَارَتِهِ ، للرِّحَالُ»: فَيُخَالِفَ بِدَلِكَ السُّنَّة الصَّحِيْحِ: «مَنْ تَطَهَرُ فِي بَيْتِهِ ، ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبْاءَ ، لا يُرِيْدُ إلا كَمَّوْلِهِ يَنَظِيَّة فِي الحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ: «مَنْ تَطَهَرُ فِي بَيْتِهِ ، ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبْاءَ ، لا يُرِيْدُ إلا الصَّلاة فِيهِ : كَانَ كَتُحْمُرة » رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ في «مُسْنَدِهِ» (٣/ ٤٨٧) وَالنَّسَائِيُّ (١٩٩٦) وَابنُ مَاجَهُ الصَّلَة فِيهِ : كَانَ كَتُحْمُرة » رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ في «مُسْنَدِهِ» (٣/ ٤٨٧) وَالنَّسَائِيُّ (١٩٩٦) وَابنُ مَاجَهُ الصَّلِي بَعْدَم قَوْلِ ابن قُدَامَة بَدَلِكَ ، وَبِنَاءًا عَلَى أَصُولِه .

\* وَإِمَّا أَنْ يَسْتَحِبَّ زِيَارَةَ مَسْجِدِ قَبُنَاءَ ، كَمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ : فَيَسْقُطُ تَأْوِيْلُهُ لِحَدِيْثِ الْ تُشَدُّ الرِّحَال». وَعَلَى كِلا الحَالَيْنِ ، فَكَلامُ أَبِي محمَّدٍ غَنْدُ مَقْنَبُولْ . وَمَعْنَى الحَدِيْثِ السَّذِي لا رَيْبَ فِيْهِ : هُوَ مَا قَرَّرَهُ شَيْخُ الإسلام كَمَا سَبَق . وَأَمَّا الْأَوَّلُوْنَ فَإِنَّهُمْ يَحْتَجُوْنَ بِمَا فِي «الصَّحِيحَيْن » عَن ِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَن ِ النَّبِيِّ عَلَى أَنَّهُ قَالَ: «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا " إلى تكلاثة مسَاجِدَ : المَسْجِدِ الحَرَامِ ، وَالمَسْجِدِ الْأَقْصَى».

وَهَـدًا الحَـدِيْثُ مِمَّا اتَّفَـقَ الأَئِمَّةُ عَلَى صِحَّتِهِ وَالعَمَلِ به .

فَلَوْ نَدَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَشُدَّ الرَّحْلَ ، لِيُصلِّيَ بِمَسْجِدٍ ، أَوْ مَشْهَدٍ ، أَوْ مَشْهَدٍ ، أَوْ يَعْتَكِفَ فِيْهِ ، أَوْ يُسَافِرَ إِلَيْهِ غَيْرَ هَذِهِ الثَّلاثَةِ : لَمَ يُجِبْ عَلَيْهِ ذلِكَ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَة .

وَلَوْ نَـدَرَ أَنْ يُسَافِرَ وَيَاْتِيَ المَسْجِدِ الحَرَامَ ، لِحَجِ أَوْ عُمْرَةٍ : وَجَبَ عَلَيْهِ ذلِكَ بِاتِهْاقِ العُلْمَاء .

وَلَوْ نَدَرَ أَنْ يَأْتِيَ مَسْجِدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، أَوْ المَسْجِدَ الأَقَاصَى ، لِصَلاةٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي أَو اعْتِكَافٍ : وَجَبَ عَلَيْهِ الوَفَاءُ بِهَدَا النَّذْرِ عِنْد مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَأَحْمَدَ . وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ ، لأَنَّهُ لا يَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة ، لأَنَّهُ لا يَجِبُ عِنْدَهُ بِالنَّرْع .

أمّا الجُمْهُورُ فَيُوجِبُونَ الوَفَاءَ بِكُلِّ طَاعَةٍ ، كَمَا ثَبَتَ فِي «صَحِيْحِ البُحْمَارِيِّ»(٦٦٩٦) عَنْ عَائِشَة رَضِيَ الله عُنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ الله عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ الله عَنْهَا: أَنْ يَعْصِيَ الله فَلا قَالَ: «مَنْ نَدَرَ أَنْ يَعْصِيَ الله فَلا يَعْصِه». وَالسَّفَرُ إِلَى المَسْجِدَيْنِ طَاعَة ": فَلِهَذَا وَجَبَ الوَفَاءُ به .

وَأَمَّا السَّفَرُ إِلَى بُقَعْةٍ غَيْرَ المسَاجِدِ الثَّلاثةِ: فَلَمْ يُوْجِبْ أَحَدٌ مِنَ العُلْمَاءِ السَّفَرَ إِلَيْهِ إِذَا نَدَرَهُ ، حَتَّى نَصَّ العُلْمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لا يُسَافَرُ إِلَى مَسْجِدِ

قُبَاءً ، لأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ المَسَاحِدِ الثَّلاثَةِ .

مَعَ أَنّ مَسْجِدَ قُبَاءَ يُسْتَحَبُّ زِيَارَتُهُ لِمَنْ كَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ ؛ لأَنَّ ذلِكَ لَيْسَ بِشَدِّ رَحْل كَمَا فِي الْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ: «مَنْ تَطَهَرَ فِي بَيْتِهِ ، ثُمَّ أَيْسَ بِشَدِّ رَحْل كَمَا فِي الْحَدِيْثِ الصَّلاةَ فِيْهِ ، كَانَ كَعُمْرَة »(١). أَتَى مَسْجِدَ قُبُاءَ ، لا يُرينُدُ إلا الصَّلاةَ فِيْهِ ، كَانَ كَعُمْرَة »(١).

قَالُوْا : وَلَأَنَّ السَّفَرَ إِلَى زِيَارَةِ قُبُوْدِ الْأَنْبِياءِ وَالصَّالِحِيْنَ بِدْعَةٌ ، لَمْ يَفْعَلْهَا أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلا التَّابِعِيْنَ ، وَلا أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَلا أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَلا اسْتَحَبَّ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ المُسْلِمِيْنِ .

فَمَنِ اعْتَقَدَ ذَلِكَ عِبَادَةً وَفَعَلَهُ: فَهُوَ مُحْالِفٌ لِلسُّنَّةِ وَلإَجْمَاعِ الْأَئِمَّة.

وَهَـذَا مِمَّا ذَكَرَهُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ ابْنُ بَطَّةَ فِي «الإِبَانَةِ الصُّغْرَى» (ص٨٩) مِنَ البِدَع المُخَالِفَةِ لِلسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ.

وَبَهَ ذَا يَظْهُرُ بُطْلانُ حُجَّةِ أَبِي مُحَمَّدٍ المَقَدْسِيِّ، لأَنَّ زِيَارَةَ النَّبِيِّ فَكُنْ بِشَدِّ رَحْلٍ، وَهُوَ يُسَلِّمُ لَهُمْ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لِمَسْجِدِ قُبَاءَ، لَمْ تَكُنْ بِشَدِّ رَحْلٍ، وَهُوَ يُسَلِّمُ لَهُمْ أَنَّ النَّيْ النَّهِ لا يَجِبُ بِالنَّذُر.

وَقَوْلُهُ بِأَنَّ الْحَدِيْثَ التَّذِي مَضْمُونُهُ «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ» ، مَحْمُولٌ عَلَى نَفْي الاسْتِحْبَابِ : يُجَابُ عَنْهُ بِوَجْهَيْن ِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ هَـذَا تَسْلِيْمٌ مِنْهُ أَنَّ هَـذَا السَّفَـرَ لـيَسْ بِعَـمَل صَـالِحٍ، وَلا قُرْبَةٍ، وَلا هُوَ مِنَ الحَسَنَات.

١ - رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْتَدِهِ»(٣/ ٤٨٧) وَالنَّسَائِيُّ (٦٩٩) وَابْنُ مَاجَهْ(١٤١٢) مِنْ حَدِيْثِ سَهْلِ بْن حُنَيْف.

فَإِذِنْ مَن ِ اعْتَقَدَ أَنَّ السَّفَرَ لِزِيَارَةِ قُبُوْدِ الْأَنْبِياءِ وَالصَّالِحِينَ قُرْبَة ، وَعِبَادَة ، وَطَاعَة : فَقَدْ خَالَفَ الإِجْمَاع .

وَإِذَا سَافَرَ لَاعْتِقَادِ أَنَّ ذَلِكَ طَاعَةً: كَانَ ذَلَكَ مُحَرَّمًا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِين . فَصَارَ التَّحْرِيْمُ مِنْ جِهَةِ اتِّخَاذِهِ قُرْبَةً ، وَمَعْلَهُومٌ أَنَّ أَحَدًا لا يُسَافِرُ إِلَيْهَا إِلاَّ لِـدَلِـك .

وَأَمَّا إذا نَـدَرَ الرَّجُلُ أَنْ يُسَافِرَ إلـيَّهَا لِغـرَض مُبَاحٍ: فَهَــدَا جَـائِــزٌ، وَلَـيْسَ مِنْ هَـدَا البَـاب.

الوَجْهُ الثّانِي: أَنَّ هَدَا الحَدِيْثَ يَقْتَضِي النَّهْيَ ، وَالنَّهْيُ يَقَتْضِي النَّهْيَ ، وَالنَّهْيُ يَ يَقَتْضِي التَّحْرِيْم .

وَمَا ذَكَرُوهُ مِنَ الْأَحَادِيْثِ فِي زِيارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ: فَكُلُسُهَا ضَعِيْفَة ، بإتِّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ بِالْأَحَادِيْث .

بَلْ هِيَ مَوْضُوْعَة ، لَـمْ يَرُو أَحَـدٌ مِنْ أَهْلِ السُّنَنِ المُعْتَمَدَةِ شَيْئًا مِنْهَا .

بَلْ مَالِك" - إمَامُ أَهْلِ المَدِيْنَةِ النَّبَوِيَّةِ ، التَّذِيْنَ هُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِحُكْم هَنْ وَاللَّهُ النَّاسُ أَلَةِ -: كَرِهَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : «زُرْتُ قَبْرَهُ عَلَيْهُ» .

وَلَوْ كَانَ هَــدا اللَّفَظُ مَعْرُوفًا عِنْـدَهُمْ ، أَوْ مَشْـرُوعًا ، أَوْ مَأْثُـلُورًا عَن ِ النَّبِيِّ وَاللَّهُ عَلَهِ اللَّهِينْـنَة .

وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ أَعْلَمُ النّاسِ فِي زَمَانِهِ بِالسُّنَّةِ: لَمَّا سُئِلَ عَنْ ذلِكَ ، لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ مِنَ الْأَحَادِيْثِ إلا ّ حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : «مَا مِنْ رَجُل يُسَلِّمُ عَلَيَّ إلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيَّ وَكَالَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيَ وَكُلَ يُسَلِّمُ عَلَيً إلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيَ وَعُلَى هَذَا اعْتَمَدَ أَبُوْ دَاوُوْدَ فِي «سُنَنِه» (٢٠٤١).

وَكَلَالِكَ مَالِكَ فِي «المُّوَطَّا»: رَوَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن ِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ كَانَ إذا دَخَلَ المَسْجِدَ قَالَ: «السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبَةِ» ثُمَّ يَنْصَرف .

وَفِي ﴿ سُنَن ِ أَبِي دَاوُوْدَ ﴾ (٢٠٤١) عَن ِ النَّبِيِّ ﷺ أَنسَّهُ قَالَ: ﴿ لا تَتَّخِدُواْ قَبْرِي عِيْدًا ، وَصَلُواْ عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُمَا كُنْتُمْ ﴾.

وَفِي "سُنَن سَعِيْد بْن مَنْصُوْر»: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَسَن بِن حَسَن بِن حَسَن بِن حَسَن بُن حَسَن بِن عَلِي بْن حَسَن بِن عَلِي بْن عَلِي بْن أَبِي طَالِبٍ رَأَى رَجُلًا يَخْتَلِفُ إِلَى قَبْرِ النَّبِي ﷺ وَيَلا بُنِي عَلِي بُن اللهِ عَلَي قَالَ: «لَا تَتَّخِدُوا وَيَدْعُو عِنْدَهُ فَقَالَ: «لَا تَتَّخِدُوا وَيَدْعُو عِنْدَهُ فَقَالَ: «لَا تَتَّخِدُوا عَلَى مَلا تَكُمُ مَ عَيْدًا ، وَصَلَّو اعَلَى مَا اللهِ عَلَي مَا كُنْتُ مُ قَتْبُرِي عِدًا ، وَصَلَّو اعَلَى اللهِ عَلَي مَا كُنْتُ مُ مَن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وَفِي "الصَّحِيْحَيْنِ" عَنْ عَائِشَة رَضِيَ الله مُ عَنْهَا: عَن ِ النَّبِيِّ عَيْ أَنَّهُ قَالَ فِي مَرَض ِ مَوْتِه ِ: "لَّحَدُوْا قُبُوْر وَالنَّصَارَى ، اتَّحَدُوْا قُبُور وَالنَّصَارَى ، اتَّحَدُوْا قُبُور وَالنَّصَارَى ، اتَّحَدُوْا قُبُور وَالنَّصَارَى ، الله مَسَاحِد » يُحَدُّرُ مَا فَعَلُوا ، وَلَوْلا ذَلِك لَا بُرِزَ قَبْرُهُ ، وَلَوَلا ذَلِك لَا بُرِزَ قَبْرُهُ ، وَلَكِنْ كَره أَنْ يُتَحَدُ مَسْجِدًا [خ(٤٣٥) م(٥٣١)].

وَهُمْ دَفَنَهُ وَهُ عَلَيْهِ فِي حُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا خِلَافَ مَا اعْتَادُوهُ مِنَ الدَّفْنِ فِي الصَّحْرَاءِ ، لِللَّا يُصلَّي أَحَدٌ عِنْدَ عَنْدَ وَيَتَادُوهُ مِنَ الدَّفْنِ فِي الصَّحْرَاءِ ، لِللَّا يُصلَّي أَحَدٌ عِنْدَ قَبْرُهُ وَتَنَا .

وَكَانَ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ - لَـمَّا كَانَـتِ الحُجْرَةُ النَّبَوِيَّةُ مُنْفَصِلَةً عَن ِ المَسْجِدِ إلى زَمَن ِ الوَلِيْدِ بْن ِعَبْدِ المَلكِ (ت٩٩هـ) -: لا يَدْخُلُ أَحَدٌ إلىَيْهِ ، لا لِصَلاةٍ هُنَاك ، وَلا تَـمَسُّحِ بِالقَبِرْ ، وَلا دُعَاءٍ هُنَاك ، بَلْ هَـذَا جَمِيْعُهُ إنَّمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَهُ فِي المَسْجِد .

وَكَانَ السَّلَفُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ إِذَا سَلَّمُوْا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، وَلَمْ يَسْتَقْبِلُوْا القَبْر . وَلَمْ يَسْتَقْبِلُوْا القَبْر .

وَأَمَّا الوُقُوْفُ لِلسَّلامِ عَلَيْهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلامُهُ: فَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ: «يَسْتَقْبِلُ القَبْلَةَ أَيْضًا، وَلا يَسْتَقْبِلُ القَبْرَ».

وَقَالَ أَكُثْرُ الْأَئِمَّةِ: «بَلْ يَسْتَقْبِلُ القَبْرَ عِنْدَ السَّلام خَاصَّة».

وَلَهُ يَقُلُ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ: «إنَّهُ يَسْتَقْبِلُ القَبْرَ عِنْدَ الدُّعَاء».

وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ إلا عَكَايَة مَكَنْدُوبَة ، تَرُورَى عَنْ مَالِكٍ ، وَمَنْهَبُهُ بِخِلافِهَا .

وَاتَّفَتَ الْأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّهُ لا يَتَمَسَّحُ بِقَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَلا يُعَبِّلُه . وَهَـذَا كُلُّهُ مُحَافَظَةٌ عَلَى التَّوْحِيْدِ ، فَإِنَّ مِنْ أُصُولِ الشَّرْكِ بِاللهِ : اتِّخَاذَ القُبُوْرِ مَسَاجِدَ ، كَمَا قَالَ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ فِي قَـوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَقَالُواْ لاَ نَذَرُنَ ءَالِهَتَكُمُ وَلاَ نَذَرُنَ وَذًا وَلا سُواعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا إِنَّيَكُ.

قَالُوْا: «هَ وُلاءِ كَانَـُوْا قَـوْمًا صَالِحِينَ فِي قَـوْمِ نَـُوْحِ ، فَلَـمّا مَاتُوْا عَكَفُوْا عَلَى صُورِهِمْ تَمَاثِنُيلَ ، ثُمَّ صَوَّرُوْا عَلَى صُورِهِمْ تَمَاثِنُيلَ ، ثُمَّ طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَـدُ فَعَبَدُوْهَا».

وَقَدْ ذَكَرَ البُّحَارِيُّ فِي «صَحِيْحِهِ» (٤٩٢٠) هَـذَا المَعْنَى عَن ِ ابْن ِ عَبَاس . وَذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيُّ وَعَنْيُرُهُ فِي «التَّفْسِيرِ» عَنْ غَيْرِ وَاحِيدٍ مِنَ السَّلَف .

وَذَكَرَهُ وَبُيْمَةُ وَغَيْرُهُ فِي «قَصَصِ الْأَنْبِياءِ» مِنْ عِدَّةِ طُرُق. وَقَدْ بَسَطْتُ الْكَلامَ عَلَى أُصُول ِ هَذِهِ الْمَسَائِل ِ فِي غَيْر هَذَا المَوْضِع. وَأَوَّلُ مَنْ وَضَعَ هَذِهِ الْأَحَادِيْثَ فِي السَّفَر لِزِيَارَةِ الْمَسَاهِدِ التَّي عَلَى القَبُورِ: أَهْلُ البِدَعِ مِنَ الرَّافِضَةِ وَنَحْوِهِمْ ، التَّذِيْنَ يُعَطِّلُمُونَ عَلَى القَبُورِ: أَهْلُ البِدَعِ مِنَ الرَّافِضَةِ وَنَحْوِهِمْ ، التَّذِيْنَ يُعَطِّلُمُونَ المَسَاجِدَ ، وَيُعَظِّمُونَ المَشَاهِدَ ، يَدَعُونَ بينونَ بينونَ اللهِ التَّي أَمَرَ أَنْ يُذَكّرَ المُسَاجِدَ ، وَيُعَظِّمُونَ المَشَاهِدَ التَّي أَمَر أَنْ يُذَكّرَ فِيْهَا اللهِ التَّي أَمَر أَنْ يُتَكَالُ اللهِ التَّي أَمَر أَنْ يُذَكّرَ فِيْهَا اللهُ مُونَ المَشَاهِدَ التَّي يُشْرَكُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَيُعَظِّمُونَ المَشَاهِدَ التَّي يُشْرَكُ وَهُا وَيْنَ لَمْ يُنزِل الله عُبهِ سُلاطَانًا .

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَنجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُ نَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَنجِدِ ﴾.

وَقَــَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَنِّجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ

وَقَــَالَ تَعَــالىَ: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذَكَّرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ﴾. وَقَدُ ثَبَتَ عَنْهُ عَيْدُ فِي الصَّحِيْحِ»: أَنَّهُ كَانَ يَقَدُولُ: "إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ ، كَانَدُوا يَتَّخِدُونَ القبُورَ مَسَاجِدَ ، أَلا فَلا تَتَّخِدُوا القبُورَ مَسَاجِدَ ، فَلا قَبْدُوا القبُورَ مَسَاجِدَ ، فَإِنَّى أَنْهَاكُمْ عَنْ ذلك» ، وَالله أَعْلَم) اهد كلامُ شَيْخ الإسلام رَحِمَهُ الله .

## فصل

وكانت فتواه هذه نخو سنة (٩٠ه) وبَعْدَ سنين : أَنكَرَر فَتُواهُ هَذه بَعْدَ سِنِين : أَنكَرَر فَتُمَاعُه مَن أهل البيدع سنة (٢٢٦ه) ، وحَصل له في مُحمه الله بيسببها ، مِحن عظيمة ، وضبج المبيطلون مِنها ، وشرقوا بيها ، وكم يستطيعوا دفعها ، فكذبوا عليه ، وحَرّفوا مُسراده ، بها بيها ، وكم يستطيعوا دفعها ، فكذبوا عليه ، وحَرّفوا مُسراده ، ليكنف روا النّاس مِنه ، ويَحْمِلُوا بدلك عليه ، وزعموا أنه يُحرّم ليكنف روا النّاس مِنه ، ويَحْمِلُوا بدلك عليه ، وزعموا أنه يُحرّم ويكرم أنها من وريارة وكنت بوا الله المنان منه وكريارة وكنت بوا الله المنان مِصْر بقلعة ومَشق ، بكتاب ورد مِنه في شهر شعبان سنة (٢٢٨هـ).

قَالَ الْحَافِظُ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدِ بْن عَبْدِ الْهَادِي الْمَقْدِسِيُّ (ت ٢٤٤هـ) في «العُقَوْدِ الدُّرِيَّةِ» بَعْدَ أَنْ سَاقَ هَذِهِ الْفُرِثِيَّا كَامِلَة (ص ٣٣٠–٣٤١): (هَذَا آخِرُ مَا أَجَابَ بِهِ شَيْحُ الْإِسْلام ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَم .

وَلَهُ مِنَ الْكَلَامِ فِي مِثْلَ ِ هَـذَا كَثِيرٌ كَمَا أَشَـارَ إِلَيْهِ فِي الْجَـوَابِ. وَلَـمّا ظَفِرُوا فِي دِمَشْقَ بِهَـذَا الْجِـوَابِ: كَتَبَـوُهُ وَبَعَثـوُا بِهِ إِلَى اللهِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ قَاضِي الشَّافِعِيَّةِ: «قَابَلْتُ الْجَـوَابَ عَنْ هَـذَا السُّـؤَالِ المَكْتُوبِ عَلَى خَـطٌ ابْن ِ تَيْمية َ فَصَحَّ».

إِلَى أَنْ قَالَ: "وَإِنسَمَا المُخسْزِي جَعْلَهُ: زِيَارَةَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَبُهُورِ الْأَنْبِيَاءِ رِضُوانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ مَعْصِيَةً بِالإِجْمَاعِ، مَقْطُوعًا بِهَا» هَذَا كَلامُه.

فَانْظُوْ إِلَى هَـدَا التَّحْرِيْفِ عَلَى شَيْخِ الإسْلامِ ، وَالجَوَابُ لَيْسَ فِيْهِ المَنْعُ مِنْ زِيَارَةِ قُبُوْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ فِيْهِ قَوْلَـيْن ِ: فِي شَـدٌ الرَّحْل ِ، وَالسَّفَر إِلَى مُجَرَّدِ زِيَارَةِ القُبُوْر .

وَزِيَارَةُ القُبُوْرِ مِنْ غَيْرِ شَدِّ رَحْلِ إِلَـيْهَا مَسْأَلَـةٌ، وَشَـدُ الرَّحْلِ لِمُجَرَّدِ الزِّيَارَةِ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى .

وَالشَّيْخُ لا يَمْنَعُ الزِّيارَةَ الخَالِينَةَ عَنْ شَدِّ رَحْلٍ، بَلْ يَسْتَحِبُهَا وَيَنْدُبُ إِلَى الشَّيْخُ إِلَى الشَّيْخُ إِلَى الشَّيْخُ إِلَى الشَّيْخُ إِلَى الشَّيْخُ إِلَى النَّيْمَارَةِ فِي الفُتُنيا، وَلا قَالَ: ﴿إِنَّهَا مَعْصِيةٌ ﴾، وَلا حَكنى الإجْمَاعَ عَلَى المَنْع مِنْهَا، وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِية.

وَلَ مَا وَصَلَ خَطُ القَاضِي المَذْكُوْرِ إِلَى الدِّيارِ المِصْرِيَّةِ: كَتُرُ الكَلامُ، وَعَظُمَتِ الفِتْنَةُ، وَطُلِب القَلْضَاةُ بِهَا، فَاجْتَمَعُوْا وَتَكَلَّمُوا، وَأَشَارَ بَعْضُهُمْ بِحَبْس ِ الشَّيْخِ، فَرَسَمَ السُّلْطَانُ بِهِ، وَجَرَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُه.

ثُمُّ جَرَى بَعْدَ ذلِكَ أُمُوْرٌ عَلَى القَائِمِيْنَ في هَذِهِ القَضِيَّةِ ، لا يُمْكِنُ ذِكْرُهَا في هَذَا المَوْضِع .

وَقَدْ وَصَلَ مَا أَجَابَ بِهِ الشَّيْخُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ إِلَى عُلَمَاءِ بَعْدَادَ ، فَقَامُوا فِي الانْتِصَارِ لَهُ ، وَكَتَبُوا بُمُوافَقَتِهِ ، وَرَأَيتُ خُطُوطَهُمْ بِدَلِكَ ، وَهَذَا صُوْرَةُ مَا كَتَبُوا) ثُمَّ أَوْرَدَهَا ابنُ عَبْدِ الهَادِي رَحِمَهُ اللهُ ، وَرَحِمَهُمْ .

وَذَكَرَ الْحَافِظُ عَلَمُ الدِّيْنِ أَبُوْ مُحَمَّدِ القَاسِمُ بِنْ مُحَمَّدِ بِنْ يُوسُفَ البِرِزْالِيُّ (ت٧٣٩ هـ) في «تَارِيْخِهِ»: أَنَّ شَيْخَ الإسْلامِ اعْتُقِلَ بِقَلْعَةِ دِمَشْقَ ، عَصْرَ الاثْنَيْنِ سَادِسَ عَشْرَ شَعْبَانَ سَنَةَ (٧٢٦هـ).

ثُمَّ قَالَ: (وَفِي يَوْمِ الجُمْعَةِ عَاشِرِ الشَّهْرِ المَنْكُورِ: قَـرُئَ بِجَـامِعِ دِمَشْقَ الكِتَابُ السُّلْطَانِيُّ ، الوَاردُ بإعْتِقَالِهِ وَمَـنْعِهِ مِنَ الفُتُنْيَا .

وقال الحافظ العماد ابن كثير في «البيداية والنّهاية» (١١/١١/٥٤) في حَوَادِثِ سَنَة (٢٢٧هـ): (ثُمُّ يَوْمَ الْحَمِيْسِ [١١/١١/١١هـ] دَخَلَ في حَوَادِثِ سَنَة (٢٢٧هـ): (ثُمُّ يَوْمَ الْحَمِيْسِ الرّا / ١١/١هـ] دَخَلَ القَاضِي جَمَالُ الدِّيْنِ ابْنُ جَلّة ، وَنَاصِرُ الدِّيْنِ مَشَدُ الأَوْقَافِ ، وَسَأَلاهُ عَنْ مَضْمُوْن قَوْلِهِ في مَسْأَلَةِ الزِّينارة . فَكَتَبَ ذَلِك في دَرْج ، وَسَأَلاهُ عَنْ مَضْمُوْن قَوْلِهِ في مَسْأَلَةِ الزِّينارة . فَكَتَبَ ذَلِك وَي دَرْج ، وَكَتَب تَحْتَهُ قَاضِي الشّافِعيَّةِ بهِمَشْق: «قَابَلْتُ الجَوَابَ عَنْ هَذَا وَكَتَب تَحْتَهُ قَاضِي الشّافِعيَّةِ بهِمَشْق: «قَابَلْتُ الجَوَابَ عَنْ هَذَا اللّهُ وَلَّ اللهُ وَاللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَ

قَالَ ابْنُ كَثِيْرِ بَعْدَهُ : (فَانْظُرُ الآنَ هَذَا التَّحْرِيْفَ عَلْمَى شَيْحِ الْإِسْلامِ ، فَإِنَّ جَوَّابِهُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، لَيْسَ فِيْهِ مَنْعُ زِيَارَةِ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ ، وَإِنِّمَا فِيْهِ ذِكُرُ قَوْلْمَيْنِ فِي شَدِّ الرَّحْلِ، قَالْمَا فِي فَيْهِ ذِكُرُ قَوْلْمَيْنِ فِي شَدِّ الرَّحْلِ، وَالسَّفْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ ، وَإِنَّمَا فِيْهِ ذِكُرُ قَوْلْمَيْنِ فِي شَدِّ الرَّحْلِ، وَالسَّفْرِ إِلَى مُجَرَّدِ زِيمَارَةِ القُبُورِ ، وَزِيمَارَة القبُورِ مِنْ غَيْرِ شَدِّ وَالسَّفْرِ إِلَى مُجَرَّدِ زِيمَارَةِ القبُهُور ، وَزِيمَارَة ، الرَّيْمَانِة ، وَشَدُّ الرَّحْلِ لِمُجَرَّدِ الزِّيمَارَةِ ، مَسْأَلَة ، أَخْرَى .

وَالشَّيْخُ لَمْ يَمْنَعِ الزِّيَارَةَ الْخَالِيَةَ عَنْ شَدِّ رَحْلٍ، بَلْ يَسْتَحِبُّهَا وَيَنْدُبُ إِلَيْهَا، وَكُتُبُهُ وَمَنَاسِكُهُ تَشْهَدُ بِدَلِكَ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ إِلَى هَذِهِ الزِّيَارَةِ فِي هَذَا الوَجْهِ مِنَ الفُتْنَيَا، وَلا قَالَ «إِنَّهَا مَعْصِيَةً»، وَلا حَكي الزِّيارَةِ فِي هَذَا الوَجْهِ مِنَ الفُتْنِيَا، وَلا قَالَ «إِنَّهَا مَعْصِيةً»، وَلا حَكي الإِجْمَاعَ عَلَيْهِ مِنْهَا، وَلا هُو جَاهِلٌ قَوْلُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ «زُورُوا الإِجْمَاعَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، اللهُ سُبْحَانَهُ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ، القَبُونَ وَلا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَلا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ،

## فصل

وَقَلِهِ انْتَصَرَ لِشَيْخِ الإسْلامِ رَحِمَهُ اللهُ ، وَذَبَّ عَنْهُ ، وَبَيَّنَ مُرَادَهُ ، وَرَجَّحَهُ وَأَنْ عَنْهُ ، وَبَيَّنَ مُرَادَهُ ، وَرَجَّحَهُ وَأَظْهُرَهُ : جَمَاعَاتٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَرْبَابِ المَلَدَاهِبِ كَافَّةً ، وَعَلَى رَأْسِهِمْ عُلَمَاءُ بَغْدَاد .

وَضَلَّ آخَرُوْنَ عَنْ عِلَّةِ نَهْيِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَضَابِطِهِ فِي شَدِّ الرِّحَالِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَضَابِطِهِ فِي شَدِّ الرِّحَالِ إِلَى غَنْدٍ المُسَاجِدِ الثَّلاثَةِ: فَعَارَضُوهُ - مَعَ أَنتَهُ فِي «الصَّحِيْحَيْن» - إلى غنيرِ المسَساجِدِ الثَّلاثَةِ: فَعَارَضُوهُ - مَعَ أَنتَهُ فِي «الصَّحِيْحَيْن» - بياجْمَاعِ العُلمَ عَلَى جَوَازِ شَدِّ الرِّحَالِ إِلَى الثُّعُورِ ، وَطَلَبِ العِلمِ ، بياجْمَاعِ العُلمَ عَلَى جَوَازِ شَدِّ الرِّحَالِ إِلَى الثُّعُورِ ، وَطَلَبِ العِلمِ ،

وَالتِّجَارَةِ ، وَزِيارَةِ الأَرْحَامِ ، وَغَيْرِ ذلِك مِمَّا هُوَ مَشْرُوعٌ ، أَوْ صَرَفُواْ مَعْنَاهُ عَنْ حَقِيدة ، وَعَمُواْ عَنْ سَبَبِ الحُكُم وَعِلَّتِه .

قَالَ شَيْخُ الإسلامِ مُبَيِّنَا العِلَّةَ الصَّحِيْحَةَ المُعْتَبرَةَ فِي ذلِك ، وَرَادًّا عَلَى أُولْكَ أَلْمُتوَ مُمَيْنَ - كَمَا فِي «مَجْمُوعِ الفَتَاوَى» - ورَادًّا عَلى أُولْكِ المُتَوَ هُمِيْنَ - كَمَا فِي «مَجْمُوعِ الفَتَاوَى» (٢٧/ ٢٤٩ - ٢٥٩): (فَالمُسَافِ رُ إِلَى الثُّغ مُوْدِ، أَوْ طَلَسَبِ العِلْمِ ، أَوْ طَلَسَبِ العِلْمِ ، أَوْ التِّجَارَةِ ، أَوْ زِيَارَةِ قَرِيْبِهِ : لَيْسَ مَقْصُودُهُ مَكَانًا مُعَيَّنًا إلا " بِالعَرض ، إِذَا عَرَف أَنْ مَقْصُودُهُ فِي غَيْرِهِ لَدَهَ بَ إِلنَّه .

فَالسَّفَرُ إِلَى مِشْلِ هَـدَا ، لَـمْ يَدْخُلْ فِي الْحَـدِيْثِ بِاتِفْلَاقِ الْعُلَمَاءِ ، وَإِنَّمَا دَخَلَ فِيهِ مَنْ يُسَافِرُ لِمَكَانٍ مُعَيَّنٍ ، لِفَضِيْلَةِ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ ، كَالتَّذِي يُسَافِرُ إِلَى المَسَاجِدِ وَآثَارِ الأَنْبِيَاءِ ، كَالطُّوْدِ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ ، كَالتَّذِي يُسَافِرُ إلى المسَاجِدِ وَآثَارِ الأَنْبِيَاءِ ، كَالطُّوْدِ اللَّذِي كَلَّمَ الله عَلَيْهِ مُوْسَى ، وَعَارِ حِرَاءَ ... وَمَا هُوَ دُوْنَ ذَلِكَ مِنَ الله المُنارَاتِ وَالجِبَال) اهـ كَلامُهُ رَحِمَهُ الله .

وَقَالَ آخَرُوْنَ : (قَالَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ "إلا " إلى ثلاثة مسَاجِدَ»: اسْتِثْنَاءٌ مُفرَعٌ ، وَالتَّقْدِيْرُ فِيْهِ: "إلى مَسْجِدٍ» أَي : لا تُشادُ الرِّحَالُ إلى مَسْجِدٍ إلا " إلى النَّدُ الثَّلاثة .

فَأَجَازُوْا كُلُلُ سَفَرِ - وَإِنْ كَانَ سَفَرًا لِبُقَعْهِ فَاضِلَةٍ ، أَوْ تَبْرِ وَغَيْرِهِ - وَلَمْ يَمْنَعُوْا إِلاَّ مَنْ سَافَرَ لِمَسْجِدٍ غَيْرَ هَذِهِ الثَّلاثَةِ ، وَجَعَلُوْا ذَلِكَ هُوَ الضّابِطَ! وَهَذَا غَيْرُ صَحِيْح .

وَلَوْ سَلَّمْنَا لَهُمْ ذَلِكَ، وَجَعَلَّنَا التَّقَلْدِيْرَ فِي ذَلِكَ الاَسْتِثْنَاءِ الْمُفرَّغِ: ﴿ إِلَى مَسْجِدٍ عَنْ ِ الثَّلاثَةِ اللَّفَرَ إِلَى مَسْجِدٍ عَنْ ِ الثَّلاثَةِ بِاللَّفُوْءَ وَعَنْ سَائِرِ البِقَاعِ وَالْأَمَاكِن ِ الثَّتِي يُعْتَقَدُ فَضْلُهَا بِاللَّفْرِيْهِ وَالْفَحُوى ، وَطَرَيْق ِ الْأَوْلَ .

فَ إِنَّ الْمَسَاجِدَ وَالْعِبَادَةَ فِيْهَا ، أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْعِبَادَةِ فِي تِلْكَ اللهِ مِنَ العِبَادَةِ فِي تِلْكَ اللهِ عَالَى اللهِ مِنَ الْعِبَادَةِ فِي تِلْكَ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

فَإِذَا كَانَ السَّفَرُ إِلَى البِقَاعِ الفَاضِلَة - بِالنَّصِّ وَالإِجْمَاعِ-: قَدَّ نُهِي عَنْهُ: فَالسَّفَرُ إِلَى المَفْضُولَةِ أَوْلَى بِالتَّحْرِيْمِ وَأَحْرَى .

وَالصَّوَابُ: أَنَّ التَّقَـٰدِيْرَ فِي هَــدَا الاسْتِثُـنَاءِ هُـوَ: «إِلَى بُقْعَـةٍ وَمَكَانٍ يُظَـنَ وَمَكَانٍ يُظـنَ فَضَلُـهُ » أَي: لا تُشــَدُ الرِّحَـالُ إِلَى بُقْعَـةٍ يُظـنَ فَصَلْهُ الرِّحَالُ إِلَى بُقْعَـةٍ يُظـنَ فَصَلْهُ الرَّحَالُ إِلَى بُقَاعِدِ .

وَعَلَى كِلا التَّقَدِيْرَيْنِ فِي هَذَا الاسْتِثْنَاءِ: يَحْرُمُ شَدُّ الرِّحَالِ، إلاَّ إلىَ تُلاثَةِ مَسَاجِد.

إذا تَقَرَّرَ هَــذَا الحُكُمُ وَاسْتَقَـرَّ: عَلِمْتَ أَنَّ شَدَّ الرِّحَـالِ إِلَى قُبُوْرِ الأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ: مُنْكَرِّ عَظِيْمٌ، وَإِثْمٌ جَسِيْمٌ، وَضَلالَةٌ عَمْيَاءُ، وَجَهَالَة \* جَهْلاء.

وَأَنَّ ذَلِكَ المُسَافِرَ قَدْ سَافَرَ مَأْزُوْرًا فِي سَفَرِ مَعْصِيَةٍ ، لا يَجُوزُ لَهُ فِيْهِ الجَمْعُ وَلا القَصْرُ ، وَلا التَّرَخُصُ بِرُخَصِ المُسَافِريْن .

فَإِنْ كَانَ صَائِمًا: لَمْ يَجُزْ لَهُ الإِفْطَارُ ، وَإِنْ كَانَ مُصَلِّيًا: لَمْ تَصِحَّ صَلاتُهُ إلا "بالإتْمَام.

ثُمَّ إذا عَلِمْتَ أَنَّ كُلُّ شَادٌ رَحْلٍ وَمُسَافِرٍ إِلَى تِلَّكَ المَشَاهِلِ وَمُسَافِرٍ إِلَى تِلَّكَ المَشَاهِلِ وَالقَبُورِ: لَمْ يُسَافِرْ لَمَا ، إلا " لأَجْلِ الصَّلاةِ عِنْدَهَا ، رَجَاءَ بَرَكَةِ بُلَعْتُوا فِي الضَّلالِ بُقَعْتِهَا : عَلِمْتَ أَنَّ أُولْلَئِكَ المُسَافِرِيْنَ ، قَدْ بَلَعْهُوا فِي الضَّلالِ مَبْلَعْنًا عَظِيْمًا .

بَلْ لا يَخْلُو أُوْلَئِكَ المُسَافِرُوْنَ المُرْتَحِلُوْنَ إلى القُبُوْرِ ، مِنْ دُعَاءِ أُوْلَئِكَ المَسَافِرِ ، وَالاسْتِغَاثَةِ بِهِمِ ، وَرَجَاءِ نَفْعِهِمْ ، وَخَاءِ أُوْلَئِكَ المَقَ بُورِيْنَ ، وَالاسْتِغَاثَةِ بِهِمِمْ ، وَرَجَاءِ نَفْعِهِمْ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمّا هُوَ شِرْكٌ وَكُفْرٌ بِاللهِ مُخْرِجٌ مِنَ الجِلَّةِ ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ فَاعِلِهِ عَدْلاً وَلا صَرْفًا .

فَهَذَا البَابُ النَّذِي خَشِيَ النَّبِيُّ عَلَى أُمَّتِهِ مِنْهُ قَدْ فُتِحَ، وَهَدَا نَهْيُهُ عَلَى أُمَّتِهِ مِنْهُ قَدْ فُتِحَ، وَهَدَا نَهْيُهُ عَنِ النَّخَاذِهَا مَسَاجِدَ قَدْ أُوْتِيَ: فَكَانَ ذريْعَةً إلى إشْراكِهِمْ باللهِ وَكُفْرِهِمْ ، كَمَا كَانَ ذريْعَةً لِشِرْكِ الْأُمَم قَبْلَهُمْ .



#### فصل

في بنيان حَال الآحَادِيْثِ المَرْويَّةِ في فَضْل ِ زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَأَنَّهَا مَوْضُوْعَة ، مَعَ كَوْن ِ زِيَارَةِ قَبْرِهِ ﷺ قُرْبَة مِنَ القُرَبِ ، وَطَاعَة مِنَ الطَّاعَاتِ ، بِشَرْط أَنْ لا يَكُوْنَ ذلك َ بِشَدٌ رَحْل ِ إِلَيْه

أَمَّا مَا يَحْتَجُّ بِهِ بَعْضُ المُبْطِلِيْنَ ، مِمَّا يُرُونَى في هَـدَا البَابِ مِنْ أَحَادِيْثَ ، كَحَدِيْثِ «مَنْ حَجَّ وَلَـمْ يَزُرْنِي: فَـَقَـدْ جَـفَانِي» ، وَحَدِيْثِ «مَنْ زَارَنِي وَزَارَ أَبِي فِي عَامٍ وَاحِدٍ : ضَـمِنْتُ لــهُ عَلــكى اللهِ الجَـنــّة»: فَلَـنُي وَزَارَ أَبِي فِي عَامٍ وَاحِدٍ : ضَـمِنْتُ لــهُ عَلــكى اللهِ الجَـنــّة»: فَلَـنُي مَوْضُوعٌ فَلَيْسَ هُمُ مُحجَّةٌ في شَيْءٍ مِنْهُ ، وَكُلُّ مَا في هَـدَا البَابِ ، مَوْضُوعٌ لا يَصِحُ ، ولا يُحْتَجُ بِمِثْلِه .

وَقَدْ جَمَعَهَا الْحَافِظُ محمَّدُ بْنُ أَحْمَدِ بْن عَبْدِ الْهَادِي الْمَقْدِسِيُّ رَحِمَهُ اللهُ اللهُ وَقَدْ جَمَعَهَا الْحَافِظُ محمَّدُ بْنُ أَحْمَدِ بْن عَبْدِ الْهَادِي الْمَقْدِسِيُّ رَحِمَهُ اللهُ في كِتَابِهِ «الصّارِمِ المُنْكِي ، في الرَّدِ عَلى السُّبْكِي »، وَتَكَلَّمَ فِي في عَلى كُلِّ حَدِيْثٍ بِهَا يَسْطِى وَيَكْفِي ، وَبَيْنَ أَنَّهَا جَمِيْعًا بَاطِلَة " لا تُصِح .

قَالَ شَيْخُ الإسلام ابنُ تَيْمية رَحِمَهُ اللهُ (٢١٦/٢٧):

(وَقَدْ يَحْتَجُ بَعْضُ مَنْ لا يَعْرِفُ الحَدِيْثَ ، بِالأَحَادِيْثِ المَرْوِيَّةِ فِي زِيَارَةِ قَـنْرِ المَرْوِيَّةِ فِي زِيَارَةِ قَـنْرِ النَّبِيِّ عَيْلِهُ كَقَـوْلِهِ: «مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَمَاتِي: فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي» رَوَاهُ الدَّارَقُطْ فِي (٢/ ٢٧٨).

وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ قَوْلِهِ: «مَنْ حَجَّ وَلَـمْ يَزُرْنِي: فَقَـلْ جَفَانِي»: فَهَـدًا لَـمْ يَـرْوِهِ أَحَـدٌ مِنَ العُلـمَاء .

وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ: «مَنْ زَارَنِي وَزَارَ أَبِي فِي عَامٍ وَاحِدٍ: ضَمِنْتُ لَــَهُ عَلَى اللهِ الجَنــُّة».

فَإِنَّ هَـذَا أَيْضًا بَاطِلٌ باِتِّفَاق ِ العُلَمَاءِ ، وَلَمْ يَرُوهِ أَحَــدٌ ، وَلَـمْ يَرُوهِ أَحَــدٌ ، وَلَـمْ يَحْتَجُّ بَعْضُهُمْ بحَدِيثِ الدَّارَقُطُنِيِّ.

ثُمُّ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ (٢٧/ ٢١٦ - ٢١٩):

(وَلَكِنَّ هَـذَا وَإِنْ كَانَ لَـمْ يَرْوِهِ أَحَدَّ مِنَ العُلَـمَاءِ فِي كُتُبِ الفِقْهِ وَالحَـدِيْثِ، لا مُحْتَجًّا وَلا مُعْتَضِدًا بِهِ ، وَإِنْ ذكرَهُ بَعْضُ المُتَأَخِّرِيْنَ : فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو أَحْمَدَ النُ عَـدِيِّ فِي «كِتَابِ الضُّعَفَاءِ» (٨/ ٢٤٨) لِيبُبَيِّنَ ضَعْفَ روَايتِه .

فَدَكَرَهُ بِحَدِيْثِ النَّعْمَانِ بْن ِشِبْلِ البَاهِلِيِّ البَصْرِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِع عَن ِ ابْن ِ عُمَر: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِي: فَقَدْ خَنْ مَالِكٍ غَنْرُ هَدَا!».

يَعْنِي : وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ حَدِيْثِ مَالِكٍ ، فَعُلِمَ أَنَّ الآفَةَ مِنْ جِهَتِه .

قَالَ يُونْسُ بْنُ هَارُونَ: «كَانَ النُّعْمَانُ هَـٰذَا مُتَّهَمَّا».

وَقَالَ أَبُوْ حَاتِم ابْنُ حِبّانَ: «يَأْتِي مِنَ الثِّقَاتِ بِالطّامّات».

وَقَلَدُ ذَكَرَ أَبِّوُ الفَرَجِ ابْنُ الجَوْزِيُّ هَلَا الحَلَدِيْثَ فِي «المَوْضُوْعَاتِ» (٢/ ٢١٧) ، وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيْقِ أَبِي حَاتِم ابْن حِبّانَ: «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن مُحَمَّدِ بْن النَّعْمَان بْن بُن مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن النَّعْمَان بْن شِيبل حَدَّثَنَا جَدِي عَنْ مَالِك».

ثُمَّ قَالَ أَبُو الفَرَجِ (٢/٢١): «قَالَ أَبِوْ حَاتِمٍ: النُّعْمَانُ يَأْتِي عَن ِ الثَّعْمَانُ الدَّارَقُطْ فِي : الطَّعْنُ فِي هَدَا الحَدِيْثِ مِنْ مُحَمَّدِ بْن مُحَمَّدٍ ، لا مِنْ مُعْمَان »اه.

وَأَمَّا الْحَدِيْثُ الْآخَرُ: «مَنْ زَارَنِي وَزَارَ أَبِي فِي عَامٍ وَاحِدٍ: ضَمِنْتُ لَـهُ عَلَى اللهِ الْحَنَّة»: فَهَذَا لَيْسَ في شَيْءٍ مِن الكُتُبُ ، لا بِإِسْنَادٍ مَوْضُوعٍ ، وَلا غَيْر مَوْضُوع .

وَقَدْ قِيْلَ: إِنَّ هَـذَا لَـمْ يُسْمَعْ فِي الإِسْلامِ ، حَتَّى فَتَتَحَ المُسْلِمُـوْنَ بَيْتَ المَقْدِسِ، فِي زَمَن ِ صَلاحِ الدِّيْن (ت٥٨٩هـ).

فَلِهَ ذَا لَمْ يَذْكُرُ أَحَدٌ مِنَ العُلْمَاءِ لا هَدَا وَلا هَدَا ، لا عَلَى سَبِيْلِ الاعْتِمَاد .

بِخِلافِ الحَدِيْثِ النَّذِي قَدْ تَقَدَّمَ: فَإِنَّهُ قَدْ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ وَرَوَوْهُ، وَهُوَ مَعْرُوْفٌ مِنْ حَدِيْثِ النَّذِي قَدْ تَقَدَّمَ: فَإِنَّهُ قَدْ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ وَرَوَوْهُ، وَهُوَ مَعْرُوْفٌ مِنْ حَدِيْثِ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَ الْلهِ عَاصِمٍ - صَاحِبِ عَاصِمٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَا عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ال

وَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ العِلْمِ بِالحَدِيْثِ عَلَى الطَّعْن ِ فِي حَدِيْثِ حَفْصٍ مِ المَّدُونَ قِرَاءَتِه .

١ - رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ في «المُعْجَمِ الكَبِيرِ» (١٢/ ٤٠٦) وَ «الأَوْسَطِ» (١/ ٢٠١) وَابْنُ عَدِيٍّ في «الكَامِل»
 (٣/ ٢٧٢) وَالدَّارَقُطْنِيُّ في «سُنَنِه» (٢/ ٢٧٨) وَالْبَيْهَقِيُّ في «شُعَبِ الإِيْمَان» (٣/ ٤٨٩).

قَالَ البَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإِيْمَان» (٣/ ٤٨٩): «رَوَى حَفْصُ بْنُ أَبِي دَاوُوْدَ - وَهُوَ ضَعِيْفٌ - عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَن ِ ابْن ِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَجَّ فَزَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي : كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي».

قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنِ عَنْ حَفْصِ هَـٰذَا : «لَيْسَ بِثِقَةٍ ، وَهُوَ أَصَـحُ قِرَاءَةً مِنْ أَبِي بَكْرِ ابْن ِ عَيّاشٍ ، وَأَبُوْ بَكْرِ أَوْثَـَقُ مِنْه».

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: «كَانَ حَفْصٌ أَقْرَأَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَكَانَ أَبِـُوْ بَكَـْرٍ صَدُوْقًا ، وَكَانَ خَفْصٌ كَذَابًا».

وَقَالَ البُخارِيُّ : «تركُوه».

وَقَالَ مُسْلِمُ بْنُ الحَجّاجِ : «مَتْرُوْك».

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيِّ : «ضَعِيْفُ الْحَدِيْثِ ، تَرَكْتُهُ عَلَى عَمْد».

وَقَالَ النَّسَائِيُّ : «لَـنَسَ بِثِقَـةٍ ، وَلا يُكُـنَبُ حَدِيْثُه » وَقَالَ مَرَّةً : «مَتْرُوك».

وَقَالَ صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدِ البَغَدَادِيُّ : «لا يُكَتَبُ حَدِيْتُهُ ، وَأَحَادِيْتُهُ كُلُهُ مَاكِيْرٍ».

وَقَالَ أَبُوْ زُرْعَةَ : «ضَعِيْفُ الحَدِيْث».

وَقَالَ أَبِسُوْ حَاتِمِ الرّازِيُّ: «لا يُكُستَبُ حَدِيْتُهُ ، وَهُوَ ضَعِيْفُ الْحَدِيْثِ الْحَدِيْثِ ». الحَدِيْثِ ».

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ خِرَاشٍ: «هُوَ كَذَّابٌ مَتْرُوْكٌ يَضَعُ الحَدِيْث». وَقَالَ الحَاكِمُ أَبُوْ أَحْمَدَ : «ذاهِبُ الحَدِيْث».

وَقَالَ ابْنُ عَدِيِّ (٣/ ٢٧٦): «عَامَّةُ أَحَادِيْشِهِ عَمَّنْ رَوَى عَنْهُ ، غَيْرُ مَحْفُوظَة».

وَفِي البَابِ حَدِيثٌ آخَرُ رَوَاهُ البَزّارُ وَالدّارَقُطُ فِي (٢/ ٢٧٨) وَغَـنْرُهُمَا ، مِنْ حَدِيْثِ مُؤْسَى بْنِ هِلالٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَـافِعٍ عَن ِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ زَارَ قَابْرِي: وَجَبّتْ لَـهُ شَـفَاعَتِي »(١).

قَالَ البَيْهَقِيُّ (٣/ ٤٩٠) - وَقَدْ رَوَى هَدَا الحَدِيْثَ ، ثُمَّ قَالَ -: «وَقَدْ رَوَى هَدْا الحَدِيْثَ ، ثُمَّ قَالَ -: «وَقَدْ قِيْلَ: «عَنْ مُوسَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ» وَسَواءٌ «عَبْدُ اللهِ» أَوْ «عُبَيْدُ اللهِ» فَهُوَ مُنْكَرٌ عَنْ نَافِعِ عَن ِ ابْن ِ عُمَرَ ، لَمْ يَأْتِ بِهِ غَيْدُه »اهـ.

وَقَالَ العُقَيْلِيُّ (٤/ ١٧٠) في مُوْسَى بْن ِ هِلال ِ هَــدَا: «لا يُتَابِعُ عَلَى حَدِيثِه».

وَقَالَ أَبُوْ حَاتِم الرّازيُّ : «هُوَ مَجْهُوْل».

وَقَالَ أَبُوْ زَكَرِيًّا النَّوَاوِيُّ فِي «شَرْحِ المُهَذِّبِ» (٨/ ٢٥٢) لَمَّا ذكرَ قَوْلَ أَبِي إِسْحَاقَ «وَتُسْتَحَبُّ زِيَارَة وَبُرِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ ، لِمَا رُوِيَ عَن اِللهِ عَمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَن النَّبِيِّ عَلَيْ أَنتُهُ قَالَ: «مَنْ زَارَ قَبْرِي : ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله عُمَرَ : فَرَوَاهُ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي » قَالَ النَّوَاوِيُّ: «أَمَّا حَدِيْثُ ابْن عُمَرَ : فَرَوَاهُ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي » قَالَ النَّوَاوِيُّ: «أَمَّا حَدِيْثُ ابْن عُمَرَ : فَرَوَاهُ أَبِسُو بَحَدْ الله الله أَلُولُ وَيُهُ الله عَلَيْ الله عَمْرَ السَّامُ وَحِمَهُ الله .

۱ - رَوَاهُ الدُّوْلابِيُّ في «الكُنْنَى وَالأَسْمَاءِ»(۲/ ۲۶) وَالبَيْهَقِيُّ في «شُعَبِ الإِيْمَان»(۳/ ٤٩٠) وَالعُقــَيْلِيُّ في «الضُّعَـفَاء»(٤/ ١٧٠).

وَخُلاصَة مُ أَحَادِيْثِ البَابِ: مَا قَالَهُ شَيْخُ الإسلامِ فِي مَوْضِعِ آخرَ-كَمَا فِي هَوْضِعِ آخرَ-كَمَا فِي هَجْمُوْعِ فَتَاوَاهُ» (١/ ٣٥٦): (وَالْأَحَادِيْثُ المَرْوِيَّة مُ فِي زِينَارَةٍ قَسَبِرِهِ عَيْفَة : كُلُّهَا ضَعِيْفَة "، بَلْ كَذِب") اهد.



فِي نَقَ ض شُبُهَاتِ المُعْتَرِض عَلَى تَحْرِيْمِ الصَّلاةِ مُطْلَقًا فِي المَقَابِرِ وَعِنْدَ القبُور

أَمَّا مَا ظَنَّهُ هَـدَا المُعْتَرِضُ حُجَّةً وَدَلِيْلاً فِي مَقَالِهِ فَاسْتَدَلَّ بِهِ ، فَلَيْسَ كَذَلك .

وَقَدْ ذَكَرَ خَمْسَةَ أَدِلَّةٍ أَجَازَ بِهَا الصَّلاةَ فِي المَقْبَرَةِ لَـ بزَعْمِهِ لَـ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِمّا ذَكَرَهُ حُجَّةٌ، وَهَـذَا بَيَانُ رَدِّهَـا :

أَمَّا دَلِيْكُهُ الْأُوَّلُ:

فَقَوْلُهُ: (قَوْلُ رَسُوْل اللهِ ﷺ: «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا» [خ(٣٣٥)، (٤٣٨) م (٤٣٨)]، وَهَدَا يَعُمُّ الأَرْضَ كُلَّهَا) انْتَهَى كَلامُه.

وَهَـٰذَا بَاطِـلٌ ، فَإِنَّ الأُمَّةَ مُجْمِعَة عَلَى تَخْصِيْص ِ هَـٰذَا العُمُوْمِ ، وَأَنَّ مِنَ الأَرْض ِمَا لَيْسَ بطَهُوْر ، وَلا مَسْجِدٍ تَصِحُ فِيْهِ الصَّلاة .

ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي مُخَصِّصاتِ ذلك العُمُومِ ، مَعَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى بَعْضِهَا . وَمِنْ ذلك : إِجْمَاعُهُمْ عَلَى تَحْرِيْمِ الصَّلاةِ عَلَى عَلَى بَعْضِهَا . وَمِنْ ذلك : إِجْمَاعُهُمْ عَلَى تَحْرِيْمِ الصَّلاةِ عَلَى الأَرْضِ النَّحِسَةِ وَبُطْلانِهَا لِغَيْر المُضْطَرِّ ، وَاخْتَلَفُوا فِي المُضْطرَ . الأَرْض ِ النَّحِسَةِ وَبُطْ لانِهَا لِغَيْر المُضْطرَرِّ ، وَاخْتَلَفُوا فِي المُضْطرَرِ .

وَهُوَ عُمُوْمٌ مُقَيَّدٌ أَيْضًا بأَحَادِيْثِ النَّهْيِّ عَن ِ الصَّلاةِ فِي المَقَابِرِ وَعِنْدَ القُبُورِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ طَرَفٌ مِنْهَا . وَمُقيَّدٌ بأَحَادِيْثَ أُخُرَى عَنْ مَوَاضِعَ أُخُرَى كَذَلك .

قَالَ القَاضِي أَبُوْ بَكْرِ ابْنُ العَرَبِيِّ فِي «عَارِضَةِ الْآخُوذِيِّ» (٢/ ١١٤ – ١١٥) بَعْدَ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدِ الخَـنُدِيِّ «الْأَرْضُ كُلُلُّهَا مَسْجِدٌ إلاَّ المَقْبُرَةَ وَالحَـمَّامَ» وَالحَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ الخَلْرِيِّ «الأَرْضُ كُلُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا».

وَهِيَ خَصِيْصَة فُضِلَت بِهَا هَذِهِ الأُمَّة عَلَى سَائِرِ الأُمَم، في حُرْمَة سَيِّدِ البَشرِ ، لا يُسْتَثْنَى مِنْهَا إلا "البِقاعُ النَّجِسَة والمَعْصُوبَة ، النَّتِي يَتَعَلَّق بِهَا حَق الغَيثر .

وَكُلُّ حَدِيْثٍ سِوَى هَذَا: ضَعِيْفٌ ، حَتَّى حَدِيثُ السَّبْعَةِ مَوَاطِنَ ، التَّي وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهَا: لا يَصِحُ عَن ِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيّ (٣٤٦).

وَالمَوَاضِعُ السَّتِي لا يُصلَّى بيها ، ثلاثة عَشرَ مَوْضِعًا: الأَوَّلُ المَزْبَلَة ، وَالمَوْنِق ، وَأَعْطَانُ الإبلِ، المَزْبَلَة ، وَالمَعْرِيْق ، وَأَعْطَانُ الإبلِ، وَظَهُرُ الكَعْبَةِ ، وَأَمَامَك جِدَارُ مِرْحَاض عَليْهِ نَجَاسَة ، وَالكَنِيْسَة ، وَالكَنِيْسَة ، وَالكَنِيْسَة ، وَالبَيْعَة ، وَفِي دَار العَدَاب) اهد.

وَقَـَدْ ذَكَـرَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ هُـنَا اثْنَيْ عَشَرَ مَوْضِعًا ، وَلَـمْ يَذْكُرِ الثــّالِثَ عَشَرَ ! وَلَـعَلَــهُ الحِبُشُ ، أَو الأَرْضُ المَـغْصُوْبــة .

أَمَّا الْحَنَابِلَةُ : فَقَدُ ذَكَرُواْ عَشَرَةَ مَوَاضِعَ ، هِيَ : المَقبْرَةُ ، وَالمَخزَرَةُ ، وَالمَزْبَلَةُ ، وَالْحُشُ ، وَالْحَمَّامُ ، وَقَارِعَةُ الطَّرِيْقِ ، وَأَعْطَانُ الْإِبِلِ ، وَظَهْرُ الْكَعْبَةِ ، وَالمَوْضِعُ المَعْصُوبُ ، وَالمَوْضِعُ النَّحِس .

وَقَلَدُ ذَكَرَهَا شَيْخُ الْإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيةَ فِي «شَرْحِ العُمْدَةِ» (٢/ ٤٢٥) ، ثُمَّ قَالَ: (وَأَمَّا ثَلاثَةٌ مِنْهَا: فَقَدَدُ تُوَاطَأَتِ الْأَحَادِيْثُ

وَاسْتَفَاضَتْ بِالنَّهْيِّ عَن ِالصَّلاةِ فِيهَا ، وَهِيَ : المَقْبَرَةُ ، وَأَعْطَانُ الإبِل ِ ، وَالحَمَّامُ . وَسَائِرُهَا جَاءَ فِيهَا مِنَ الحَدِيْثِ مَا هُو دُوْنَ ذَك )اهد. وَالمَسْأَلَةُ مُبْسُوط آ في كُتُبِ الفِقه ، وَلا تَخْفَى .

وَلَمَا ذَكَرَ أَبُو محمَّدِ ابْنُ قُدُامَةً فِي «المُعَنْنِي» (٢/ ٢٦ ٤ - ٤٦٩) قَوْلُ مَن ِ اسْتَدَلَّ بعُمُومٍ قَوْلِهِ عَلَيْ «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» وَنَحْوِهِ: خَصَّصَهُ أَبِهُ محمَّدٍ بِقَوْلِهِ عَلَيْ «الأَرْضُ كُلُهُا مَسْجِدٌ إلا " الحَمَّامَ وَالمَقْبَرَة».

ثُمَّ قَالَ: (وَهَــدا خَاصٌ مُقَدَّمٌ عَلَى عُمُوْم مَا رَوَوْه).

وَقَالَ (٢/ ٤٨٠) فِي الحَلِيْثِ الْآوَّلِ - أَي حَدِيْثَ «جُعِلَتْ لِيَ الْآرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا» -: (وَهُوَ صَحِيْحٌ مُتَّفَى عَلَيْهِ ، وَاسْتُشْنِيَ مِنْهُ الْآرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا» -: (وَهُو صَحِيْحٌ مُتَّفَى عَلَيْهِ ، وَاسْتُشْنِيَ مِنْهُ الْمُوْمَ الْمُوْمَ ، وَمَعَاطِنُ الإبرل ِ بأَحَادِيْثَ صَحِيْحَةٍ خَاصَّةٍ ، فَفَيْمَا عَدَا ذَلِكَ يَبَعْقَى عَلَى الْعُمُوْم ).

وكَذَلِكَ أَبُوْ حَاتِم إَبْنُ حِبّانَ في «صَحِيْحِهِ» لَمّا رَوَى (٤/ ٥٩٥) (٢٦٩٧): حَدِيث حُديث حُديث مَ ذيفة رَضِيَ الله عُنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَضّلْنُا عَلَى النّاسِ بِثَلاثٍ : جُعِلَتِ الأَرْضُ كُلُلُّهَا مَسْجِدًا ، وَجُعِلَت مُفُوْفُ كُلُلُّهَا كَصَفُوفُ وَجُعِلَ تُرْبَت هُهَا لَنَا طَهُورًا ، وَجُعِلَت صُفُوفُ فَ سَنَا كَصَفُوفُ وَجُعِلَ تَنْ صُفُوفُ فَ سَنَا كَصَفُوفُ وَجُعِلَ تَنْ صُفُوفُ فَ سَنَا كَتَصُفُوفُ وَجُعِلَ تَنْ صُفُوفُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَهُو عَنْدَ الإَمَامِ أَحْمَدَ فِي «مُسْنَدِهِ» (٥/ ٣٨٣) ومُسْلِم فِي «صَحِيْحِه» (٥/ ٣٨٣) ومُسْلِم فِي «صَحِيْحِه» (٥/ ٥٢٢): خَصَّصَ ابنُ حِبّانَ هَلَا العُمُومُ وَالإطلاقَ بِيشَلاثَةِ أَبْوَابٍ:

- أوَّهُ اللَّهُ (٤/ ٥٩٦): «ذِكْرُ وَصْفِ التَّخْصِيْصِ الأوَّلِ التَّذِي يَخْصُ عُمُوْمَ
   تِلْكَ اللَّفْظَةِ التَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا».
- وَالشَّانِي (٤/ ٥٩٨): «ذِكَـرُ التَّخْصِيْصِ الثَّانِي الـتَّذِي يَخُـصُ عُمُـوْمَ الثَّانِي اللَّفَظَةِ التَّبِي ذَكَرُناهُ قَبْلُ».
- وَالنَّالِثُ (٤/ ٩٩٥): «ذِكْرُ التَّخْصِيْصِ الثَّالِثِ التَّذِي يَخُصُّ عُمُوْمَ قَـوْلِهِ عَيَّاتُهُ: «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا».

وَأُوْرَدَ تَحْتَهَا ثَلاثَة أَحَادِيْثَ :

- أَوَّ لَمُ اللهُ عَنْهُ أَنَ النَّهِ بُن مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْدُ نَهَى
   أَنْ يُصلَتَى بَيْنَ القُبُورِ . وَهَذَا صَحَّحَهُ الضِّيَاءُ المَقْدِسِيُّ فِي «الأَحَادِيْثِ المُخْتَارَة».
- وَالنَّانِي (١٦٩٩): حَدِيْثُ أَبِي سَعِيْدٍ الخَدُّرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْهُ وَالمَقْبَرَة».
- وَالثَّالِثُ (١٧٠٠): حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله ُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: "إذا لَمْ تَحِدُوْا إلا مَرَابِضَ الغَنَمِ ، وَمَعَاطِنَ الإبِلِ: فَصَلَتُوْا فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ ، وَلا تُصلتُوْا فِي أَعْطَانِ الإبِلِ » وَهُوَ عِنْدَ الإمَامِ أَحْمَدَ فِي الغَنَمِ ، وَلا تُصلتُوْا فِي أَعْطَانِ الإبِل » وَهُو عِنْدَ الإمَامِ أَحْمَدَ فِي «مُسْنَدِهِ» (٢/ ٤٩١) وَابْنِ مَاجَهُ (٧٦٨).

وَبَوَّبَ ابْنُ حِبّانَ فِي مَوْضِعِ آخَر (٦/ ٨٨) عَلَى حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا السّابِقِ: ﴿ جُعِلَتُ لِيَ الْأَرْضُ طَهُوْرًا وَمَسْجِدًا ﴾ أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الأَرْضِ لا الكُلّ).

وَبَوَّبَ قَبُلْمَهُ (٦/ ٨٧): (ذِكُرُ خَبَرٍ قَدُ يُوهِمُ غَيْرَ المُتَبَحِّرِ فِي صِناعَةِ العِلْمِ أَنَّ الأَرْضَ كُلُهَا طَاهِرَةً ، يَجُوْزُ لِلْمَرْءِ الصَّلاةُ عَلَيْهَا).

شُمَّ سَاقَ حَدِيْثَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ السَّبِيُّ عَيَّكُمُ اللهُ عَنْهُ أَنَّ السَّبِيُّ عَيَّكُمُ قَالَ: «فُضِّلَتْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِسِتٌ : أُعْطِيْتُ جَوَامِعَ الكَلِمِ ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الغَنَائِمُ ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَهُوْرًا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الغَنَائِمُ ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَهُوْرًا وَمُسْجِدًا ، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الخَلْق كَافَّة ، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيتُوْن ».

وَهَـذَا الحَـدِيْثُ عِنْدَ الإمَـامِ أَحْمَدَ فِي «مُسْـنَدِهِ» (٢/ ١١٩ - ٤١٢) وَمُسْلِم في «صَحِيْحِه» (٢٣).

وَبَوَّبَ ابْنُ حِبَّانَ بَعْدَهُ أَبْوَابًا عِدَّةً ، أَوْرَدَ تَحْتَهَا جُمْلَةَ أَخَادِيْثَ فِي الْأَمَاكِن ِ المَخْصُوْصَةِ وَالمُسْتَثَنْنَاةِ مِنْ ذلِكَ العُمُوْمِ ، كَالمَقْبَرَةِ ، وَالحَمَّام ، وَأَعْطَان ِ الإبل ِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا .

وَكَذَلِكَ الْحَافِظُ أَبُوْ بَكْرِ ابنُ الْمُنْذِرِ فِي «الْأَوْسَطِ» (٢/ ١٨٠ - ١٨٠): ذكرَ في «جِمَاعِ أَبْوَابِ المَوَاضِعِ النَّتِي تَجُوْزُ الصَّلاة عَلَيْهَا ، وَالمَوَاضِعِ المَنْهِيِّ عَن ِ الصَّلاةِ فِيْهَا»: أَرْبَعَة أَبْوَابٍ:

- أوَّهُ ا : ذِكْرُ الأَخْبَارِ الَّتِي يَـدُلُ ظَاهِـرُهَا ، عَلَـى أَنَّ الأَرْضَ كُلَّهَا مَسْجِدٌ وَطَهُور .
- وَالثَّاني : ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْ «جُعِلَتِ الْأَرْضُ لِي مَسْجِدًا» كُلُّ أَرْضٍ طَيِّبَةٍ دُوْنَ النَّجِسِ مِنْهَا .

- وَالثَّالِثُ : ذِكْرُ النَّهْيِّ عَن ِ اتِّخاذِ القُبُور مَسَاجِد .
- وَالرَّابِعُ: ذِكْرُ النَّهْيِّ عَن ِ الصَّلاةِ فِي المَقْبَرَةِ وَالحَـمَّامِ.

قَالَ البَعْوِيُّ فِي "شَرْحِ السَّنَّةِ": (أَرَادَ أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ لَمْ تُسبَحْ لَمُ الصَّلاةُ إِلاَّ فِي بِينَعِهِمْ وَكَنَائِسِهِمْ ، فَأَبَاحَ اللهُ لَمِنْهِ الأُمَّةِ ، لَمُ الصَّلاة وَيْن بِينَعِهِمْ وَكَنَائِسِهِمْ وَتَيْسِيرًا ، ثُمَّ خَصَّ مِنْ الصَّلاة حَيْثُ كَانُوا ، تَخْفِيْفًا عَلَيْهِمْ وَتَيْسِيرًا ، ثُمَّ خَصَّ مِنْ جَمِيْعِ المَوَاضِعِ : الحَمّامَ ، وَالمَقْبَرَة ، وَالمَكَانَ النَّحِس) نَقَلَهُ عَنْهُ الشَّيْخِ عَبْدُ الرَّحْمَن ِ بْنُ حَسَن ِ بْن حِمَّدِ بْن ِ عَبْدِ الوَهَابِ آل الشَّيْخِ رَحِمَهُمُ الله في «فَتنْح المَجييد» (ص٢٠٦).

وَقَالَ شَيْخُ الإسْلامِ في «شَرْحِ العُمْدَةِ» (٢/ ٢٣٩-٤٤): (وَأَمَّا الْأَحَادِيْثُ الْمَشْهُوْرَةُ في جَعْل الأَرْض مَسْجِدًا: فهي عَامَّة ، وَهَاذِهِ الْأَحَادِيْثُ الْمَشْهُونَةُ في جَعْل الأَرْض مَسْجِدًا: فهي عَامَّة ، وَهَاذِهِ الْأَحَادِيْثُ ، وَتُبيَّنُ أَنَّ هَاذِهِ الْأَحَادِيْثُ ، وَتُبيَّنُ أَنَّ هَاذِهِ الْأَمْكِنَةِ ، لَمْ تُقْصَد بدَلِك القَوْل العَامِّ ، وَيُوَضِّحُ ذلك أَرْبَعَةُ أَشْيَاء :

أَحَدُهَا: أَنَّ الْحَاصَّ يَقْضِي عَلَى الْعَامِّ، وَالْمُقَيَّدُ يُفَسِّرُ الْمُطْلَقَ، إذا كَانَ الحُكْمُ وَالسَّبَبُ وَاحِدًا، وَالأَمْرُ هُنَا كَذَلك.

الثناني: أَنَّ قَوْلَهُ وَالْكُ وَالْكُ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا»: بَيَانٌ لِكُوْن مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا»: بيَانٌ لِكُوْن جِنْس الأَرْض مَسْجِدًا له ، وَأَنَّ السُّجُوْدَ عَلَيْهَا لا يَخْتَصُ بِيَانٌ لِكُوْن عَلَى صِفةٍ مَخْصُوْصَةٍ ، كَمَا كَانَ فِي شَرْعٍ مَنْ قَبْلَنَا . لاَيُنْ ذلك لا يَمْنعُ أَنْ تَعْرضَ للأَرْض صِفة " تَمْنعُ السُّجُوْدَ عَلَيْهَا .

فَالْأَرْضُ التَّتِي هِيَ عَطَنَ ، أَوْ مَقْبَرَة ، أَوْ حَمّامٌ ، هِيَ مَسْجِدٌ ، لَكِنَّ اتِّخَادَهَا لَمّا وُجِدَ لَهُ مَانِعٌ عَرَضَ لَهَا : أَخْرَجَهَا عَنْ حُكْمِهَا . وَلَكُ خَرَجَتْ عَنْ أَنْ تَكُونَ حَمّامًا ، أَوْ مَقَابَرَة تَ : لَكَانَتْ عَلَى حَلَالَهَا.

وَذلِكَ أَنَّ اللَّفْظَ العَامَّ ، لا يُقْصَدُ بِهِ بَيَانُ تَفَاصِيْلِ المَوَانِعِ ، كَفَوْلِكُمُ اللَّفُظُ الكُمُ مَّا وَزَاءَ ذَلِكُمُ أَن تَبْتَغُوا بِأَمَوَلِكُمُ .

وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ العَقَدَ لا بُدَّ فِيْهِ مِنْ عَدَمِ الإِحْرَامِ ، وَعَدَمِ العِدَّةِ ، وَعَدَمِ العِدَّةِ ، وَلا بُدَّ لهُ مِنْ شُرُوطٍ وَأَرْكَان .

الثَّالِثُ : أَنَّ هَـدَا اللَّفَظَ العَامَّ ، قَدْ خُصَّ مِنْهُ المَـوْضِعُ النَّحِسُ ، اعْتِمَادًا عَلَى تَقْيِيدِهِ بِالطَّهَارَةِ ، فِي قَـوْلِهِ ﷺ «كُلُّ أَرْضٍ طَيِّبَةٍ» ، وَتَخْصِيْصُهُ بِالاسْتِشْنَاءِ المُحَقَّقِ، وَالنَّهْيِّ الصَّرِيْحِ أَوْلَى وَأَخْرَى .

الرّابع : أَنَّ تِلْك َ الأَحَادِيْث إنَّمَا قُصِدَ بها بيَانُ اخْتِصَاصِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ وَأُمَّتِ بِالتَّوْسِعَةِ عَلَيْهِمْ فِي الصَّلاةِ دُوْنَ مَنْ قَبْلَنا مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَأُمَمِهِمْ ، حَيْثُ حُظِرَتْ عَلَيْهِمُ الصَّلاة ُ إلاَّ في المسَاجدِ الأَنْبِيَاءِ وَأُمَمِهِمْ ، حَيْثُ حُظِرَتْ عَلَيْهِمُ الصَّلاة ُ إلاَّ في المسَاجدِ المَبْنِيَةِ للصَّلاة . فَدَكرَ عَلَيْهُ أَصْلَ الخَصِيْصَةِ وَالمَزِيتَةِ ، وَلَمْ يَقْصِدْ تَفُصِدْ مَنْ المَكْرِيتَةِ ، وَلَمْ يَقْصِدْ تَفُصِيْلَ الحُكُمْ .

وَاعْتَضَدَ ذلِكَ بِأَنَّ هَذِهِ الأَمَاكِنَ قَالِيْكَة "بِالنِّسْبَةِ إلى سَائِرِ الأَرْضِ، فَلَمَا اتَّفَقَ قِلْتُهُا، وَأَنَّهُ لَمْ يَتَمَحَّضِ المَقْصُودُ لِبَيان ِ الأَرْضِ، فَلَمَا اتَّفَقَ قِلْتُهُا، وَأَنَّهُ لَمْ يَتَمَحَّض المَقْصُودُ لِبَيان ِ أَمَاكِن ِ الصَّلاةِ، تَرَك اسْتِشْنَاءَهَا.

أَمَّا أَحَادِيْثُ النَّهْيِّ: فَقُصِدَ بِهَا بَيَانُ حُكْمِ الصَّلاةِ فِي أَعْيَانِ هَذِهِ الأَمَاكِنِ، وَهَذَا بَيِّنٌ لِمَنْ تَأَمَّلَه .

وَهَـذَا المُعْتَرِضُ مُتَنَاقِضٌ ، فَإنَّهُ لا يُـنَازِعُ فِي حُرْمَةِ اتِّخَاذِ قُبُوْرِ الْأَنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ ، وَالصَّلاةِ فِيْهَا ، فَلَـِمَ لَـمْ يَسْتَثْنَـهَا مِنَ العُمُوْمِ فَيُهُ الْمُعَدِّرِ الْأَنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ ، وَالصَّلاةِ فِيْهَا ، فَلَـِمَ لَـمْ يَسْتَثْنَـهَا مِنَ العُمُومِ فِي الْحَلَةِ السَّابِقِ ؟! أَمْ يَرَاهَا دَاخِلَةً فِيْه؟!



فِي نَـَقَـْضِ دَلِيْلِهِ الثَّانِي ، وَهُوَ بِنَـاءُ النَّبِيِّ ﷺ مَسْجِدَهُ فِي مَقَــْبَرَةٍ للمُشْرِكِيْن

أَمَّا دَلِيْكُ الثَّانِي: فَقَالَ: (بِنَاءُ رَسُوْل اللهِ ﷺ مَسْجِدَهُ فِي مَقَــْبَرَةٍ لِللهُ اللهِ عَلَيْكُ مَسْجِدَهُ فِي مَقَــْبَرَةٍ لِلمُشْرِكِيْنَ ، وَهَــَدَا أَمْـرٌ مَشْهُوْرٌ وَهُوَ فِي «الصَّحِيْحَيْن ِ»(١) انْتَهَى كَلامُه.

وَهَ الرَّسُ وَ الرَّسُ وَ الدَّلِيْسُ ، فَ الرَّسُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ الللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُعُو

لِهَ ذَا لَمْ يَذْكُرِ المُعْتَرِضُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ الصَّحَابَةَ بِنَبْشِ قَبُوْدِ المُشْرِكِيْنَ وَإِزَالَتِهَا ، لِيسَلْمَ لَهُ اعْتِرَاضُه !

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلامِ ابنُ تَيْميةَ رَحِمَهُ اللهُ -كَمَا فِي «مَجْمُوعِ الفَتَاوَى» (٢١/ ٢١) -: (ومَسْجِدُ رَسُوْل اللهِ ﷺ قَدْ كَانَ مَقَابَرَةً ولَمُسْرِكِيْنَ ، وَفِيْهِ نَحْلٌ وَخِرَبٌ ، فأَمَرَ النَّبيُ ﷺ بالنَّحْل فَقُطِعَتْ ، ولمُعلِن فَقُطِعتْ ، وأَمَر بالخِربِ فَسُويّتَ ، وأَمَر بالقُبوُدِ وَجُعِلَتْ قِبْلَةَ المَسْجِدِ ، وأَمَر بالخِربِ فَسُويّتَ ، وأَمَر بالقُبودِ فَنُهُ فَنَا المُسْرِكُونَ ) انْتَهَى ، فَنَا بُوشَةٌ ، كَانَ فِيْهَا المُسْرِكُونَ ) انْتَهَى ، وَهَذَا فِي «الصَّحِيْحَيْن» (۱) وَتَقَدَرُم .

١ - رَوَاهُ البُخَارِيُّ في «صَحِيْحِهِ» (٣٩٣٢) وَمُسْلِم (٥٢٤).

كَمَا أَنَّ دَلِيْلَ المُعْتَرِضِ هَذَا: دَلِيْلٌ عَلَيْهِ لَا لَهُ ، وَبَيَانَهُ: أَنَّهُ لَوْ كَانَتِ الصَّلاة ُ فِي المَقَبْرَةِ جَائِزَة تصيح ، لَمَا نَبَسَ النَّبِي عَلَيْهِ لَكُ مُانَتِ الصَّلاة ُ فِي المَقَبْرَةِ جَائِزَة تصيح ، لَمَا نَبَسَ النَّبي عَلَيْهَ وَكُانَتِ المُشْرِكِيْنَ وَأَخْرَجَهَا ، وَلَصَلَّوْا عَلَيْهَا دُوْنَ نَبْش .

وَلَكِنْ لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُ ﷺ بنَبْشِهَا: دَلَّ ذلِكَ عَلَى حُرْمَةِ الصَّلاةِ فِيْهَا . وَعَدَم صِحَّتِهَا .

## يُضَافُ إلى ذلك:

أَنَّ اخْتِيَارَ تِلْكَ الأَرْضِ لِتَكُوْنَ مَسْجِدًا للنَّبِيِّ عَلَيْ وَالمُسْلِمِيْنَ ، كَانَ بِوَحْدِي اللهِ عَلَيْ ، كَانَ بِوَحْدِي مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ ، كَمَا فِي قِصَّةِ نَاقَةِ رَسُوْل اللهِ عَلَيْ ، وبُرُوْكِهَا فِي ذَلِكَ المَكَان .

فَوَجَلَ عِنْدَ اخْتِيَارِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا: إصْلاحُهَا وتَهْيَئَتُهَا للمُصَلِّينَ ، وَإِزَالَة مُ مَا يُفْسِدُ ذلك .

فَلا يَجُوْزُ لِغَيْرِهِمْ مِنَ المُسْلِمِيْنَ أَنْ يَعْمَدُواْ إِلَى مَقَبْرَةِ مُشْرِكِيْنَ أَنْ يَعْمَدُواْ إِلَى مَقَبْرَةِ مُشْرِكِيْنَ أَوْ مُسْلِمِيْنَ ، فَيَنْبُشُوْهَا دُوْنَ حَاجَةٍ ، لِيُصَلَّوُا فِيْهَا لِمَا سَبَق .

# فِي نَقَنْضَ دَلَيْلِهِ الثَّالِثِ ، وَهُوَ صَلاة ُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ ، عَلَى قَبْرِ الْمُرَاةِ كَانَتْ تَقَدُمُ المَسْجِد

أَمَّا دَلِيْلُ المُعْتَرِضِ الثَّالِثِ : فَقَوْلُهُ: (صَلاة وسَلوه رَسُول اللهِ ﷺ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ المَسْجِدَ ، فِي المَقْبَرَةِ مَعَ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ) انْتَهَى كَلامُه .

وَهَـٰذَا فِيْهِ خَلَـٰط وَخَـبُط ، فَـَإِنَّ نِـزَاعَ أَهْـل ِالعِلـْمِ فِـي جَــوَازِ الصَّلاةِ المُط ْلَـَقـَةِ ، ذاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُوْدِ ، لا فِي صَلاةِ الجَـنـَازَة !

وَقِياس صَلاةِ الجَنازَةِ بِالصَّلاةِ المُطْلَقةِ: قِياسٌ مَعَ الفُارقِ، وَهُوَ فَاسِد.

فَإِنْ كَانَتِ الصَّلاةُ المُطْلَقَةُ وَصَلاةُ الجَنَازَةِ ، اتَّفَقَتَا فِي اسْم الصَّلاةِ : فَقَدِ اخْتَلَفَتَا فِي الشُّرُوْطِ وَالصِّفَة .

وَصَلاة الجَنَازَةِ فِيْهَا إظْهَارُ ضَعْفِ المَيْتِ وَعَجْزِهِ ، وَحَاجَتِهِ هُوَ إِلَى إِخْوَانِهِ الأَحْيَاءِ مِنَ المُسُلِمِيْنَ لِيسَدْعُوا الله لَه ، وَصَاجَتِهِ هُوَ إِلَى إِخْوَانِهِ الأَحْيَاءِ مِنَ المُسُلِمِيْنَ لِيسَدْعُوا الله لَه ، وَلَيْسَ فِي وَيُصَلَّوُا عَلَيْهِ ، عَلَّ الله أَنْ يَرْحَمَهُ ويَنْفَعَهُ بِدُعَائِهِم ، وَلَيْسَ فِي هَدَا مَ ظِنَّة لِشِرْكِ ، وَلا ذريْعَة "له وَلا فَتْح لِبَابِه .

بخلِلافِ الصَّلاةِ المُطْلَقَةِ ، ذاتِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ ، وَهِيَ السَّبِودِ ، وَهِيَ السَّبِي خَصَّهَا الشَّارِعُ بِالتَّحْرِيْمِ بِالأَحَادِيْثِ السَّابِقَةِ جَمِيْعًا ، وَلَعَنَ

رَسُونُ اللهِ ﷺ اليَهُوْدَ وَالنَّصَارَى ، لاتِّخَاذِهِمْ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ، يُصَلَّوْنَ فِيْهَا الصَّلاة المُطْلَقَة ، لا صَلاة الجَنَازَة !

فَاسْتِدْلالهُ بِهَدَا الدَّلِيْلِ: اسْتِدْلالٌ في غَيْرِ مَحَلَّهِ، في مَسْأَلَةٍ نَقُوْلُ بِهَا، وَلا نَنَازِعُ فِيْهَا، وَلا تَعَلُّقَ لَمِلَدَا الدَّلِيْلِ بِمَسْأَلَةِ النِّزَاع.

وَبَاعِثُهُ عَلَى الْاسْتِدْلال بِهِ أَحَدُ أَمْرَيْن ِ: إمّا جَهْلُهُ بِالفَرْق بَيْنَ الْأَمْرَيْن ِ، أَوْ إِرَادُتُهُ التَّلْبِيْس . وَعَلَى كِلا الحَاليَن ِ: لا يُعْتَدُ بِصَاحِبِ هَدَيْن .

فِي نَقَـْض ِ دَلِيْلِهِ الرَّابِعِ ، وَهُوَ زَعْمُهُ صَلاة َ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ في المَقَـنْبرَةِ مِنْ غَـيْرِ نَـكِيْر

أَمَّا دَلِيْكُ الرَّابِعُ: فَقَوْلُهُ: (صَلاة الصَّحَابَةِ فِي المَقْبَرَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ) انْتَهَى كلامه.

وَهَـٰذَا إِنْ قَـصَـٰدَ بِهِ: صَلاتَهُمْ صَلاة َ الجَـنـَازَةِ: فَتَقَـدَمَ جَـوَابُه .

وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ الصَّلاةَ المُطْلَقَةَ: فَعَلَيْهِ البَيانُ وَالدَّلِيْلُ ، وَعَدَمُ الإِجْمَال . وَحَدِيْثُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ حُجَّةٌ عَلَى مَن خَالَف .

كَمَا أَنَّ المَعْلُوْمَ مِنْ حَالِهِمْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، خِلافُ مَا ذكرَ : فَقَدْ رَأَى عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ أَنسَ بْنَ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يُصلِّي عِنْدَ قَبْرِ فَقَالَ عُمَرُ مُنبَهًا لَهُ وَمُحَذِّرًا إِيّاهُ: «القَبْرَ القَبْرَ!» وَهَذَا فِي «صَحِيْحِ البُحَارِيِّ» مُعَلَّقًا (١/ ٤٣٧) ، وَوَصلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «صَحِيْحِ البُحَارِيِّ» مُعَلَّقًا (١/ ٤٣٧) ، وَوَصلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبة فِي «مُصَنَّفِهِ» (٢/ ٣٧٩) مِنْ طَرِيْقَيْن ِ:

أَحَــدِهِـمَا: حَـدَّثنَا حَفْصٌ عَنْ حُجَيَّة عَنْ أَنسٍ،

وَالآخَــرِ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفُيْهَانُ حَدَّثَنَا حُمَـيْدٌ عَنْ أَنَسٍ ، بنَحْوه .

## وَرَوَاهُ مَوْصُولًا ۗ أَيْضًا :

- عَبْدُ الرَّزَاقِ الصَّنْعَانِيُّ في «مُصَنَّفِهِ» (١/ ٤٠٤ ٤٠٥): (عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ
   ثنابِتٍ البُنَانِيِّ عَنْ أَنس, رَضِيَ اللهُ عَنْه).
- وَمِنْ طَرِيْقِهِ: أَبُو بَكْرِ ابْنُ المُنْذِرِ فِي «الأَوْسَطِ» (٢/ ١٨٦): (حَدَّثَنَا السَّحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاق).
- وَالْبَيْهَقِيُّ فِي ﴿ سُنَنِهِ الْكُبْرَى ﴾ (٢/ ٤٣٥): (أَخْبَرَنَا محمَّدُ بْنُ مُوْسَى بْنِ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَاسِ محمَّدُ بْنُ يَعْقَدُوْبَ حَدَّثَنَا محمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا محمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَة صَدَّتُنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَس) بنَحْوِه .

وَقَدُ ذَكَرَ شَيْخُ الإسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيةَ حَدِيْثَ عُمَرَ هَـذَا ، وَقَالَ عَقِبَهُ: (وَهَـدَا يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مِنَ المُسْتَقِـرٌ عِنْدَ الصَّحَابِةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ : مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ نَبِيتُهُمْ عَلَى اللهُ عَنْهُمْ : مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ نَبِيتُهُمْ عَلَى الصَّلاةِ عِنْدَ القُبُور .

وَفِعْلُ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لا يسَدُلُّ عَلَى اعْتِقسَادِهِ جَوَازَهُ، فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ قَبْرٌ، أَوْ ذَهَلَ عَنْهُ، فَلَسَمّا نَبَّهَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ تَسَعَالَى عَنْهُ تَنَبَّه) اها، نَقلَلَهُ عَنْهُ ابْنُ القيسِّمِ في ﴿إِغَاثَةِ اللهُ مُنَانَ ﴾ اللَّهْفَان ﴾ (١/ ١٨٦).

بَلْ ذَكَرَ شَيْخُ الإسْلامِ رَحِمَهُ اللهُ فِي الشَوْحِ العُمْدَةِ» (٢/ ٤٣٧): نَوْعَ إِجْمَاعٍ لِلصَّحَابَةِ فِي تَحْرِيْمِ الصَّلاةِ فِي المَقَابِرِ، فَقَالَ: (وَأَصْرَحُ مِنَ النَّهْيِّ الصَّرِيْحِ ، وَالاسْتِشْنَاءِ القَاطِعِ ، مَعَ كَوْنيهِ أَصَحَّ وَأَشْهَرَ ،

وَهُوَ عَن ِ السَّلَفِ أَظْهَرُ وَأَكَثْرُ ، وَأَوْلَى أَنْ يُعْتَمَدَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ هَدَا كَالإِجْمَاع مِنَ الصَّحَابَة).

ثُمَّ ذَكَرَ شَيْخُ الإسْلامِ أَثَرَ عُمَرِ بْن ِ الخَطّابِ فِي تَنْبِيْهِهِ وَنَهْ يِهِ أَنَسًا عَن ِ الصَّلاةِ عِنْدَ قَبْرٍ ، وَأَثَرَ عَلِيٍّ بْن ِ أَبِي طَالِبٍ فِي النَّهْيِّ عَنْ ذلِكَ وَغَيْرِهِمْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ .

ثُمَّ قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ(٢/ ٤٣٨) بَعْدَ ذِكْرِهِ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ: (وَكَنَدَلِكَ رُويَ عَن ِ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ حَامِدٍ ، وَكَنَدَلِكَ رُويَ عَن ِ ابْن حَامِدٍ ، وَعَن ِ ابْن عُمَرَ وَابْن ِ عَبّاس ٍ كَرَاهَة وَ الصَّلاةِ فِي المَقْبَرَة .

وَهَـذَا أَوْلَى أَنْ يَكُوْنَ صَحِيْحًا ، مِمّا ذكرَهُ الخَطّابِيُّ عَن ِ ابْن ِ عُمَرَ «أَنَّهُ رَخَّصَ في الصَّلاةِ فِي المُقَابِر» ، فَلَعلَ وَلِكَ – إِنْ صَحَّ – أَرَادَ بِهِ صَلاة َ الجَنازَة).

ثُمُّ قَالَ شَيْخُ الإسلام (٢/ ٤٣٩): (وَهَذِهِ مَقَالاتُ انْتَسْرَتْ، وَلَهُ مُعْرَفْ لَهَا مُخَالِفٌ ، إلا مَا رُويَ عَنْ يَزِيْدِ بُن ِ أَبِي مَالِكٍ وَلَهُ يُعْرَفْ لَهَا مُخَالِفٌ ، إلا مَا رُويَ عَنْ يَزِيْدِ بُن ِ أَبِي مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ وَاثِلَةُ بُنُ الْأَسْقَعِ يُصَلَّي بِنِنَا صَلاةً الفَرِيْضَةِ فِي المَقْبَرَةِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لا يَسْتَتِرُ بِقَبْر » رَوَاهُ سَعِيْد .

وَهَـذَا مَحْمُولًا عَلَى أَنــهُ تَنــَحَى عَنْهَا بَعْضَ التَّـنَحِي ، وَلِـذَلِكَ قَالَ: «لا يَسْتَتِرُ بِقَبْرِ». أَوْ لَـمْ يَبْلُغُهُ نَهْيُ رَسُول ِ اللهِ عَلَيْهِ عَن ِ الصَّلاةِ فَيْهَا ، فَلَـمَّا سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَنْهَى عَن ِ الصَّلاةِ إلــنْهَا ، تَـنَحَّى عَنْهَا ، لأَنــهُ هُو رَاوي هَـذَا الحَدِيْثِ ، وَلَـمْ يَبْلُغُهُ النَّهْيُ عَن ِ الصَّلاةِ فِيْهَا ، عَمِلَ بِمَا بَلَغَهُ هُو رَاوي هَـذَا الحَدِيْثِ ، وَلَـمْ يَبْلُغُهُ النَّهْيُ عَن ِ الصَّلاةِ فِيْهَا ، عَمِلَ بِمَا بَلَغَهُ

دُوْنَ مَا لَمْ يَبْلُغُه)(١) اهـ.

وَقَالَ العَلامَةُ الشَّرِيْفُ الحَسَنُ بْنُ خَالِدٍ الحَازِمِيُّ الحَسَنِيُّ الحَسَنِيُّ رَحِمَهُ اللهُ (ت١٢٣٤هـ) في «قَوْتِ القُلُوبِ ، في تَوْجِيْدِ عَلامِ الغُينُوبِ» (ص١٣١-١٣٢): (وَاعْلَمْ أَنَّ المَنْعَ مِنَ الصَّلاةِ عِنْدَ القَبْرِ: هُوَ الغُينُوبِ» (ص١٣١-١٣٢): (وَاعْلَمْ أَنَّ المَنْعَ مِنَ الصَّلاةِ عِنْدَ القَبْرِ: هُو مِمّا اسْتَقَرَّ عِنْدَ الصَّحَابَةِ ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ أَوْ عَنْدَ الصَّالِقِيْنَ أَوْ عَنْدَ القَبُورُ) اهد. غَيْرِهِمْ ، وَعَلِمُوهُ مِنْ نَهْيِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَن ِ الصَّلاةِ عِنْدَ القُبُورُ) اهد.

وَذَكَرَ أَبُو محمَّدِ ابْنُ قُدُامَة فِي «المُغني» (٢/ ٢٦٤): أَنَّ مِمَّنْ كَرِهَ الصَّلاة فِي المَقْبَرَةِ: عَلِيُّ بِنْ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بِنْ عَباسٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بِنْ عَمَرَ . وَهَؤُلاءِ كُلُهُمْ صَحَابَة وَضِيَ الله عَنْهُمْ ، وَزَادَ مِنْ غَيْرِهِمْ : عَطَاءًا وَالنَّحَعِيَّ وَابْنَ المُنْذِرِ رَحِمَهُمُ الله .

فِي نَـقَـْضِ ِ دَلِيْلِهِ الحَـامِسِ ِ، وَهُوَ زَعْمُهُ عَدَمَ وُجُـوْدِ دَلِيْل ِ صَحِيْحٍ صَرِيْحٍ في النَّهْيِّ عَن ِالصَّلاةِ في المَـقــُبَرَة

أَمَّا دَلِيْكُ الْخَامِسُ: فَقَوْلُهُ: (عَدَمُ وُجُوْدِ دَلِيْل صَحِيْحٍ صَرِيْحٍ فِي النَّهْيِّ عَن الصَّلاةِ فِي المَقْبَرَة) انْتَهَى كَلامُه.

وَجَوَابُ هَـٰذَا تَـقَدُّمَ بِحَـمُدِ اللهِ، وَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَصِحُ فِي الأَذِهَانِ شَيْءٌ إذا احْتَاجَ النَّهَارُ إلى دَلِيلِ

\* \* \*



في اسْتِدْلال بعض عُبّادِ القُبُوْرِ عَلَى جَوَازِ اتِّخَاذِ المَسَاجِدِ عَلَى القَبُوْرِ عَلَى القَبُوْرِ عَلَى القَبُوْرِ عَلَى القَبُورِ بِيقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَخَذَ كَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ﴿ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّل

قَدِ اسْتَدَلَّ بَعْضُ عُـبّادِ القُبُوْرِ مِنْ مُشْرِكِي زَمَانِـنَا وَعَـيْرِهِمْ ، عَلَى جَـوَازِ اتَّخَاذِ المسَاحِدِ عَلَى القُبُوْرِ ، بِقَـوْلِهِ تَعَالَى ﴿ قَالَ ٱلَّذِيكَ عَلَى الْقَبُورِ ، بِقَـوْلِهِ تَعَالَى ﴿ قَالَ ٱلَّذِيكَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا لَهُ اللَّهُ .

بَلْ ذَهَبَ بَعْضُ هَـؤُلاءِ المـرَدَةِ إِلَى القـرَوْل بِاسْتِحْبَابِ التِّحْاذِهَا عَلَى القُبُوْر.

وَالْجِـوَابُ مِـنْ وُجُـوْهِ:

أَحَدُهَا: أَنَّ أُولْمَئِكَ القَائِلِيْنَ كَانُوْا كُفَّارًا ، وَلَيْسُوْا بُمُؤْمِنِينَ ، وَحَدَّرَ أُمَّتَهُ مِنْ سُلُوْكِ قَدْ لَعَنْهُمُ النَّبِيُ عَلَى أَفْعَالِمْ تِلْكَ، وَحَدَّرَ أُمَّتَهُ مِنْ سُلُوْكِ مَسَالِكِهِمُ النَّبِيُ عَلَى أَفْعَالِمْ تِلْكَ اللهُ اليَهُوْدَ وَالنَّصَارَى النَّحَدُوْا مَسَالِكِهِمُ المُرْدِيةِ فَعَالَ عَلَيْهِ: «لَعَنَ اللهُ اليَهُوْدَ وَالنَّصَارَى النَّحَدُوْا قُبُورً أَنْبِيَائِهِمْ مسَاجِدَ» وَفي رواية «وصَالحِيْهِمْ».

قَالَ شَيْخُ الإسلامِ ابْنُ تَيْمية َ في «رَدِّهِ عَلَى البَكُرِيِّ» (٢/ ٥٦٨ - ٥٦٥): (فَبُيسُوْتُ الأَوْتَانِ، وَبُيسُوْتُ النسِّيرَانِ، وَبُيسُوْتُ الْكَوَاكِبِ، وَبُيسُوْتُ الْكَوَاكِبِ، وَبُيسُوْتُ الْمَاعِنِي اللهُ شَيْئًا مِنْهَا ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ إِلاَّ فِي قِصَّةِ مَنْ لَعَنهَمُ النَّيِّ وَاللهُ عَالَ تَعَالَى: ﴿ قَالَ اللهُ عَلَهُمُ الْمَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا لَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الله فَهَ وَلاءِ التَّذِيْنَ اتِّحْدَوْا عَلَى أَهْلِ الكَهْفِ مَسْجِدًا: كَانْوُا مِنَ النَّصَارَى التَّذِيْنَ لَعَنْهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْهُمْ مَسْاجِدَ» وَفِي رواية «وَالصّالِين»). وَالنَّصَارَى اتِّحْدُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» وَفِي رواية «وَالصّالِين»).

وَمِمّا يَدُلُ عَلَى ذلِكَ : مُخَالَفَتُهُ لِمَا تَوَاتَرَ عَن ِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ لَعَنِهِ اليَهُوْدَ وَالنَّصَارَى ، لاتِّخَاذِهِمْ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاحِد .

وَقَدُ حَكَمَى ابْنُ جَرِيْسِ فِي «تَفَسْسِيْرِهِ» عَن ِ المُفَسِّرِيْنَ فِي أُوْلَئِكَ المُتَعَلِّبِيْنَ قَوْلَيْن ِ: أَخَدَهُمَا : أَنَّهُمْ مُسْلِمُوْنَ . وَالثَّانِي : أَنَّهُمْ مُشْرِكُوْن .

وَبِمَا تَقَدَّمَ مِنْ بَيَانِ لَعْنِ النَّبِيِّ ﷺ لِفَاعِلِي ذَلِكَ ، وَتَوَاتُرِ تَحْذِيْرِهِ، وَعَظِيْمٍ وَعِيْدِهِ: لا يَصِحُّ حَمْلُهُمْ إلاَّ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا مُشْرِكِيْن .

الوَجْهُ الثّانِي: إنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُمْ كَانِهُوْا مُسْلِمِيْنَ: فَكَانِهُوْا مُسْلِمِيْنَ: فَكَانِهُوْا ضَالِيِّنَ مُنْحَرِفِيْنَ بِفِعْلِهِمْ ذلِكَ، قَلِهِ اسْتَحَقُّوْا لَعْنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بَسَبَبِهِ، وَهُمْ مِنْ جُمْلَةِ الجُمُهّالِ وَالعَامَّة.

الوَجْهُ الثّالِثُ : أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَصِفْ أُوْلَئِكَ المُتَعَلِّبِيْنَ ، بِوَصْفٍ يُمْدَحُوْنَ لأَجْلِهِ ، وَإِنَّمَا وَصَفَهُمْ بِالْعَلَبَةِ ! وَإطْلاقهُهَا دُوْنَ قَرْنِهَا بِعَدْلٍ أَوْ حَقّ : يَدُلُّ عَلَى التَّسَلُّطِ وَالْهَوَى وَالظُّلْمِ ، وَلا يسَدُلُّ عَلَى عَلْمَ وَلا ضَلاح .

قَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبِ (٩٥هـ) في شَرْحِهِ عَلَى صَحِيْحِ البُخُ اليهُ وْدَ ، اتَّخَدُواْ قُبُوْرَ البُخَارِي (٢/ ٣٩٧) عَلَى حَدِيْثِ «لَعَنَ اللهُ اليَهُ وْدَ ، اتَّخَدُواْ قُبُورَ

أَنْبِيَاثِهِمِ مُسَاجِد»: (وَقَدْ دَلَّ القَرْآنُ عَلَى مِثْلِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ هَدَا الحَدِيْثُ ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي قِصَّةِ أَصْحَابِ الكَهْفِ: ﴿ قَالَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي قِصَّةِ أَصْحَابِ الكَهْفِ: ﴿ قَالَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي قِصَّةٍ أَصْحَابِ الكَهْفِ: ﴿ قَالَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي قِصَّةٍ أَصْحَابِ الكَهْفِ: ﴿ قَالَ اللَّهِ عَزَ وَجَلَّ فِي قِصَّةٍ أَصْحَابِ الكَهُ فَعَرِيْهُ مَنْ عَلَيْهِم مَسْجِدًا فَي اللَّهُ عَلَيْهُم مَسْجِدًا فَي اللَّهُ عَلَيْهُم مَسْجِدًا فَي اللَّهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُم عَلْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُمْ عَلْهَا عَلَيْهُمْ عَلْمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَالَ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ

فَجَعَلَ اتِّحْاذَ القُبُوْرِ عَلَى الْمَسَاجِدِ ، مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الغَلَبَيةِ عَلَى الْأُمُورِ ، وَذَلِكَ يُشْعِرُ بِأَنَّ مُسْتَنَدَهُ : القَهْرُ الغَلَبَةُ وَاتِبَاعُ الْهُوَى ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ العِلْمِ وَالغَلَبَةُ وَاتِّبَاعُ الْهَوَى ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ العِلْمِ وَالغَلْمَ اللهُ عَلَى رُسُلِهِ مِنَ الْهُدَى) اهد.

الوَجْهُ الرّابِعُ: أَنَّ اسْتِدْلالَ هَ وُلاءِ القُبُورِيِّيْنَ بِهَذِهِ الآياةِ عَلْ عَلَى هَذَا الوَجْهِ - مَعَ مُخالَفَتِهِ لِلأَحَادِيْثِ المُتواتِرةِ النّاهِيةِ عَنْ ذَلِكَ - مُخالِفٌ لإجْمَاعِ عُلْمَاءِ المُسْلِمِيْنَ ، عَلَى تَحْرِيْمِ اتّخاذِ ذَلِكَ - مُخالِفٌ لإجْمَاعِ عُلْمَاءِ المُسْلِمِيْنَ ، عَلَى تَحْرِيْمِ اتّخاذِ المُسَاجِدِ عَلَى القُبُور.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلامِ ابْنُ تَيْميةَ رَحِمَهُ اللهُ (٢٧/ ٤٨٨): (فَإِنَّ بِنَاءَ المَسَاجِدِ عَلَى القُبُوْرِ، لَيْسَ مِنْ دِيْنِ المُسْلِمِيْنِ.

بَلْ هُوَ مَنْهِيٍ عَنْهُ بِالنُّصُوْصِ الثَّابِتَةِ عَن ِ النَّبِيِّ عَنْهُ بِالنُّصُوْصِ الثَّابِتَةِ عَن ِ النَّبِيِّ عَنْهُ بِالنُّصُوْصِ الثَّابِيَّةِ عَن ِ النَّبِيِّ عَنْهُ بِالنَّصُوْصِ الثَّابِيَّةِ عَن ِ النَّبِيِّ عَنْهُ بِالنَّصُوْصِ الثَّابِيَّةِ عَن ِ النَّبِيِّ عَنْهُ بِالنَّصُونُ مِن الثَّابِيَةِ عَن ِ النَّبِيِّ عَنْهُ بِالنَّصُونِ مِن الثَّابِيَةِ عَن ِ النَّبِيِّ عَنْهُ بِالنَّعْمُ وَاللَّهُ عَنْهُ بِالنَّابِيِّ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ بِالنَّابِيِّ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللللَّهِ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

بَلْ لا يَجُوزُ اتَّحَادُ القُبِهُورِ مَسَاجِدَ ، سَوَاءٌ كَانَ ذلِكَ بِبِنَاءِ المَسْجِدِ عَلَيْهَا ، أَوْ بقصَدِ الصَّلاةِ عِنْدَهَا . بَلْ أَئِمَّةُ الدِّينِ مُتَّفِقهُونَ عَلَى النَّهْيِّ عَنْ ذلك) ، وَقَدْ قَدَّمْنَا الكَلامَ عَنْ هَذَا مُفَصَّلاً.

وَاللهُ أَخْسَبَرَ كَدَلِكَ فِي كِتَابِهِ بِسِدَلِكَ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿قَالَ اللهِ عَلَيْهِم مَسْجِدًا لَأَنْكَ ﴾ . فَالآيسَةُ مُصَدِّقَةً للأَحَادِيْثِ لا مُحَالِفة . للأَحَادِيْثِ لا مُحَالِفة .

#### تنبيه

قَدْ أَوْرَدَ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ ، وَغِنَفَرَ لَهُ - هَذِهِ الشُّبْهَةَ فِي كِتَابِهِ القَيِّمِ «تَحْذِيْرِ السَّاجِدِ ، مِنَ اتِّخَاذِ القُبُوْرِ مَسَاجِد» (ص٦٥-٧٨) وَرَدَّهَا مِنْ وُجُوْهٍ عِدَّةٍ فَأَحْسَنَ ، عَدَا أَنَّ وَجْهَيْهِ الأَوَّلَيْنِ فِي رَدِّهَا لا يُسَلَّمَانِ لَهُ ، بَلْ هُمَا مَرْدُوْدَان .

\* فَانَا أُهُ ذَكَرَ الوَجْهَ الأَوَّلَ فَقَالَ: (إنَّ الصَّحِيْحَ المُتَقَرِّرَ فِي عِلْمِ الأُصُوْلِ: أَنَّ شَرِيْعَة وَمَنْ قَبْلَنَا لَيْسَتْ شَرِيْعَة لَنَا ، لأَدِلَّةٍ كَثِيْرَة).

\* ثُمَّ ذكر الوَجْهَ الثَّانِي فَقالَ: (هَبُ أَنَّ الصَّوَابَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: «شَرِيْعَة مَنْ قَالَ السَّرِيْعَة مَنْ قَالَ السَّرِيْعَة مَنْ قَابُلَنَا شَرِيْعَة لَنَا»: فَلَالِكَ مَشْرُوْط عِنْدَهُمْ ، بِمَا إذا لَمْ يَرَدُ فِي شَرْعِنَا مَا يُخَالِفُه).

وَهَ ذَان ِ وَجُهَان ِ بَاطِلان ِ، فَإِنَّ اتِّخَاذَ قُبُورِ الْأَنْسِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ مَسَاحِدَ ، لَيْسَ مِنْ شَرْع اللهِ قَط ، لا في أُمَّةِ محمَّدٍ ﷺ ، وَلا في الأُمَم قَبْلَهَا .

وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ شَرْعًا مِنْ شَرْعِ اللهِ لِمَنْ كَانَ قَبْلَنَا: لَمَ يَسْتَحِقُوا لَعْنَ النَّبِيِّ بَشَيْءٍ فَعَلُوهُ قَدْ أَتَى بِهِ شَرْعُهُمُ التَّذِي بُعِثَتْ بِهِ أَنْبِيَاؤُهُمْ.

لَكِنَّ لَعْنَهُ عَلَيْهِ هُمْ ، وَتَعْلِيْظَهُ عَلَيْهِمْ : دَلِيْلٌ عَلَى كَبِيْرِ طُلُمْ هِ وَعَلِيْمِ الْمُعْنِمِ إِنْمِهِمْ ، وَعَلِيْمِ إِنْمِهِمْ ، وَعُخَالَفَتَهِمِمْ لأَنْبِيَائِهِمِمْ ، وَعَدَمِ طُلُمُهُ عَلَيْهِمِمْ .



في اسْتِدْلال بَعْض القُبُوريِّيْنَ عَلَى صِحَّةِ صَلاتِهِمْ في المَقَابِرِ وَعِنْدَ القَبُورِ بِيْنَ عَلَى صِحَّةِ صَلاتِهِمْ في المَقَابِرِ وَعِنْدَ القَبُورِ ، محكِدِيْثِ ابْن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا مَرْفُوعًا «في مَسْجِدِ الْخَيْفِ قَبْرُ سَبْعِيْنَ نبيًّا» ، وَقَدْ صَلَّى فِيْهِ النَّبيُ ﷺ وَأَصْحَابُهُ وَأَيْمَةُ الإسلام! وَبَيَان ِ بُطْلانِهِ وَأَنَّهُ مُنْكَرٌ ، وَرَدِّهِ عَلَيْهِمْ

قَدِ اسْتَدَلَّ بَعْضُ القُبُورِيِّنَ عَلَى جَوَازِ صَلاتِهِمْ في المَقابِرِ وَعِنْدَ القَبُورِ ، بَلْ وَجَوَازِ اتِّخَاذِهَا مَسَاحِدَ ، وَرُبَّمَا جَعَلَ بَعْضُهُمْ وَعِنْدَ القُبُورِ ، بَلْ وَجَوَازِ اتِّخَاذِهَا مَسَاحِدَ ، وَرُبَّمَا جَعَلَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ مُسْتَحَبًا : بِمَا رَوَاهُ أَبُو هَمَّامِ الدَّلالُ عَنْ إِبْرَاهِيْمِ بُن طَهُمَانَ فَلِكَ مُسْتَحَبًا : بِمَا رَوَاهُ أَبُو هَمَّامٍ الدَّلالُ عَنْ إِبْرَاهِيْمِ بُن طَهُمَانَ عَنْ مُنْصُورِ بْن ِ المُعْتَمِرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَن ِ ابْن ِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْهُمَا وَاللهِ عَنْ مُنْعُونِ بْن ِ اللهُ عَنْهُمَالَ وَاللهِ عَنْ مُنْعِيْنَ نَبِيًّا».

قَالُوْا : (وَمَسْجِدُ الخَيْفِ ، هُوَ مَسْجِدُ مِنَى ، وَصَلاة ُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، هُوَ مَسْجِدُ مِنَى ، وَصَلاة ُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اوَلا فِيْهِ ، وَصَلاة ُ أَصْحَابِهِ : ثَابِئَة مَعْرُوْفَة " صَحِيْحَة " لا رَيْبَ فِيْهَا وَلا مِرْيَة ": فَدَلَّت ْ صَلاة ُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ مَعَ مَا فِيْهِ مِنْ قُبُورٍ وَنُ بَنِياءٍ ، عَلَى جَوَازِ الصَّلاةِ فِي الْمَسَاجِدِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى القُبُورِ، وَفِي الْمَسَاجِدِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى القبُورِ، وَفِي الْمَسَاجِدِ الْمَبْنِيَةِ عَلَى القبُورِ وَفِي الْمَسَاجِدِ الْمَبْنِيَةِ عَلَى القبُورِ وَفَيْ الْمَسَاجِدِ الْمَبْنِيَةِ عَلَى القبُورِ وَفِي الْمَسَاجِدِ الْمَبْدِيقِ وَلَى الْمَسَاجِدِ الْمَسْلامِ مِنْ صَدْرِ وَفِي الْمَسَاجِدِ الْمَسْلامِ مِنْ صَدْرِ وَفِي الْمُعَلِيقِ فَيْهِ دُونَ إِنْكَارٍ)!

وَقَلَدُ رَوَى هَلَا الْحَلَدِيْثَ :

- أَبُوْ يَعْلَى المَوْصِلِيُّ<sup>(۱)</sup> قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّمَادِيُّ أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ هَـمّامِ الدَّلالُ بِه .
- وَالفَاكِهِيُّ فِي ﴿أَخْبَارِ مَكَّة »(٢٦٦)(٢٦٩) قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا أَبُوْ هَمَّامَ الدَّلالُ بِه .
- وَالْطَّبَرَانِيُّ فِي «مُعْجَمِهِ الكَبِيْرِ» (١٢/ ١٤) (١٣٥٢٥) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُوْ هَمَّامٍ الدَّلالُ بِه. وَالْجِوَاتُ :

أَنَّ هَـذَا الْحَكِيْثَ السَّذِي اسْتَدَلَّوْا بِهِ ، عَلَى وُجُـوْدِ سَبْعِيْنَ قَـبْرِ نَبِيٍّ فِي مَسْجِدِ الْحَيْف : حَدِيْثٌ بَاطِلٌ مُنْكَرٌ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ إسْنَادِهِ الصِّحَّة !

وَهُوَ حَدِيْثٌ لَمْ يُصَحِّمُهُ أَحَدٌ مِنَ الأَئِمَّةِ ، بَلْ وَلَمْ يَسْتَدِلَّ بِهِ أَحَدٌ مِنَ الأَئِمَّةِ ، بَلْ وَلَمْ يَسْتَدِلَّ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ المُعْتَبَرِيْنَ المُتَقَدِّمِيْنَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَسَائِلِ الصَّلاةِ في المَقَابِرِ ، لاطرِّرَاحِهِ وَظُهُوْر نَكَارَتِهِ . وَبَيَانُ ذلِكَ مِنْ وُجُوْهٍ :

أَحَدُهَا: أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ بَلْ وَالمُتَوَاتِرَةِ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ لَعْنِهِ لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، المُتَّخِذِيْنَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ، بَلْ لَعْنُهُ المُتَّخِذِيْنَ القُبُورَ مَسَاجِدَ مُطْلَقًا .

بَلْ مُخَالِفٌ لأَحَادِيْثَ صَحِيْحَةٍ كَثِيْرَةٍ أُخْرَى ، فِيْهَا تَحْرِيْمُ الصَّلاةِ إِلَى القُبُوْرِ ، وَتَحْرِيْمُ وَطُئِمَهَا وَالمَشْيُ عَلَيْهَا ، وَإِيْقَادُ السُّرُجِ فِيْهَا .

١- كَمَا في «المطالِب العَالِيةِ» لِلحَافِظِ أبن حَجَر (٣/ ٣٧٠) (١٤٢٥) (كِتَابُ الحَجّ»، «بَابُ فَضل مَسْجِدِ الخَيْف».

فَكَنَيْفَ يَتَّخِذُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مَسْجِدَ الخَيْفِ مَسْجِدًا؟! وَيُصَلِّي فِيهِ؟! وَيَكَنُّ فِيهِ؟! وَيَكَنُّ فِيهِ؟! ثُمَّ يَحْدَرُ عَلَيْهِمِمْ مِنَ اتِّحْاذِ قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَعِيْدًا ، وَلا يَحْدَرُ عَلَيْهِمِمُ اتِّحْنَاذَ قَبْرِ سَبْعِيْنَ نَبِيًّا مَسْجِدًا وَعِيْدًا ؟! ﴿ سُبْحَنَكَ هَلَا الْمُتَنَ عَظِيمٌ إِنَ اللهِ اللهِ اللهُ الله

فَلا شَـك أَنَّ حَدِيْثَ ابْن ِ عُمَرَ رَضِيَ الله عُنْهُمَا هَـذَا: حَدِيْثٌ بَاطِلٌ مُنْكر.

الثّاني: أنَّهُ مُخَالِفٌ لِلإِجْمَاعِ ، وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ فِي «فَصْلِ تَحْرِيْرِ مَحَلِّ النِّزَاعِ» أَوَّلَ الكِتَابِ (ص٢٧-٤٣) ، وَذكرْنَا هُنَاكَ إِجْمَاعَ أَهْلِ العِلْمِ النِّزَاعِ» أَوَّلَ الكِتَابِ (ص٢٧-٤٣) ، وَذكرْنَا هُنَاكَ إِجْمَاعَ أَهْلِ العِلْمِ كَافَّةً ، عَلَى حُرْمَةِ اتِّخَاذِ القُبُوْر مَسَاجِدَ ، وَالمَسَاجِدِ عَلَى القُبُور .

الثَّالِثُ: أَنَّهُ مُحْالِفٌ لإجْمَاعِ آخِرَ أَيْضًا مِنْ وَجْهِ آخَرَ ، وَهُوَ إَجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ عَلَى جَهَالَةِ قُبُوْرِ الْأَنْبِيَاءِ ، وَعَدَمِ قَطْعِهِمْ بِقَبْرِ أَجْمَاعُ العُلَمَاءِ عَلَى جَهَالَةِ قُبُوْرِ الْأَنْبِيَاءِ ، وَعَدَمِ قَطْعِهِمْ بِقَبْرِ أَجْمَاعُ العُلَمَةُ وَوْنَ عَيْره .

أَمَّا بَقِيَّة عُبُوْرِهِمْ فَفِيْهَا خِلاف كَبِيْرٌ، وَالرَّاحِحُ المَقْطُوعُ بِيهِ: بُطْلانُ نِسْبَتِهَا إلنَيْهِمْ ، سِوَى قَبْرِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلامُ ، فَفِي قَبْرِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلامُ ، فَفِي قَبْرِهِ نِزَاعٌ ، وَالجُمْهُوْرُ عَلَى ثُبُوْتِه .

قَالَ شَيْخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمية َ رَحِمَهُ الله ُ كَمَا في «مَجْمُوعِ الله ُ كَمَا في «مَجْمُوعِ الفَكَتَاوَى» (١٤١/٢٧) -: (وَلِهَدَا كَانَ العُلَمَاءُ الصَّالِحُونَ مِنَ الفُلَمِيْنَ لا يُصَلِّونَ في ذلِكَ المَكَان . هَذَا إذا كَانَ القَبْرُ صَحِيْحًا المُسْلِمِيْنَ لا يُصَلِّونَ في ذلِكَ المَكَان . هَذَا إذا كَانَ القَبْرُ صَحِيْحًا فَكَيْفَ وَعَامَّة ُ القُبُورِ المَنْسُوْبَةِ إلى الأَنْبِيَاءِ كَنَذِبٌ ، مِثْلُ القَبْرِ

اللَّذِي يُقالُ: إنَّهُ «قَرَبُرُ نَوْحٍ» فَإنَّهُ كَذَبِ لا رَيْبَ فِيْهِ ، وَإنَّمَا أَظْهَرَهُ الجُهَّالُ مِنْ مُدَّةٍ قَرَيْبَةٍ وَكَذَلِكَ قَبْرُ غَيْره).

الرّابع : أَنَّ هَــدا الحــديث لــو كــان صَـحيدًا : لـحــرم وَطـنع وَطـنع وَطـنع وَطـنع وَطـنع وَطـنع وَلَو مَــ وَالحِلُوس عَلَيْها ، وَالصَّلاة وَيها وَإليّها ، وَلوَجَب عَلــى النّبي وَالحِلُوس عَلَيْها ، وَلَـرَجَب عَلــى النّبي وَلَي بَيانُ ذلك وَلك لَامُ يكـن ذلك : ظهَـر بُط لانه ، وَخُلُو المَسْحِدِ مِن القُبُور .

الخَامِسُ: أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلرِّوايَاتِ الصَّحِيْحَةِ فِي بَابِهِ ، التَّي فِيْهَا: أَنَّ مَسْجِدَ الخَيْفِ صَلَّى فِيْهِ سَبْعُوْنَ نَبِيًّا ، وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَة " مِنَ الأَئِمَّةِ مَوْقَهُ وْفَا وَمَرْفُوعًا ، لا قَبْرُ سَبْعِيْنَ نَبِيًّا! فَصَوَابُهُ «صَلَّى» لا «قَبْر».

فَالرِّوايَةُ الْمَرْفُوعَةُ: رَوَاهَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اللهُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ السّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ مُوْسَى عَلَيْهِ، رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ: «صَلَّى في مَسْجِدِ الخَيْفِ سَبْعُوْنَ نَبِيًّا، مِنْهُمْ مُوْسَى عَلَيْهِ، كَانِي اللهِ عَلَيْهِ عَبَاءَتَانِ قِطْرَانِيَّنَانِ، وَهُو مُحْرِمٌ عَلَى بَعِيْرٍ كَانِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَبَاءَتَانِ قِطْرَانِيَّنَانِ، وَهُو مُحْرِمٌ عَلَى بَعِيْرٍ مِنْ إِبْلِ شَنُوْءَةٍ ، مَخْطُومٍ بِخِطَامٍ مِنْ لِيْفِ لَهُ ضَفِيْرَتَان».

أَخْرَجَهُ:

 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمِ الطُّوسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ بِه .

ثُمَّ قَالَ الطَّبَرَانِيُّ بَعْدَهُ فِي «الأَوْسَطِ» (٦/ ١٩٤):

(لَمْ يَرْوِ هَـذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَطَاءِ بْنَ السَّائِبِ إلا " مُحَمَّدُ بْنُ فَـُضَيْل . تَفَرَّدَ بِهِ : عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِم الطُّوْسِيّ).

وَهَـذَا إِسْـنَادٌ رِجَـالــُهُ حُـفــّاظ ثِـقــَاتٌ ، احْتَجَ بِهــِمْ أَصْحَابُ الصَّحِيْح .

وَتَفَرُّدُ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ بِهِ عَنْ عَطَاءٍ - التَّذِي ذَكَرَهُ الطَّبَرَانِيُّ - لا يَضُرُّهُ ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا ثِقَةً مُجَجَّةً ، احْتَجَّ بِهِ الشَّيْخَان .

أُمَّا زَعْمُ الطَّبَرَانِيِّ رَحِمَهُ اللهُ: تَفَرُّدَ عَبْدِ اللهِ بْن ِ هَاشِمِ الطُوْسِيِّ بِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن ِ فَضَيْلٍ: فَعَيْسُ مُسَلَّمٍ وَلا صَحِيْحٍ ، بَلْ قَدْ شَارَكَهُ فِي عَنْ مُحَمَّدِ بْن ِ فَضَيْلٍ: رَاوِيَان ِ ثِقتَان ِ ، هُمَا عَلِيُّ بْنُ المُنتُذِرِ ، وَايتِهِ لَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْن ِ فَضَيْلٍ: رَاوِيَان ِ ثِقتَان ِ ، هُمَا عَلِيُّ بْنُ المُنتُذِرِ ، وَعَبْدَهُ مُن عَبْدِ الرَّحِيْم ، كَمَا تَقدَّم .

أَمَّا الرِّوَايَة ' المَوْقَوُفَة ': فَجَاءَتْ عَن ِ ابْن ِ عَـبَّاس ِ أَيْضًا مِنْ طَرِيْقَيْن ِ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَرَضِيَ الله مُ عَنْهُمَا .

فَإِحْدَى طَرِيْقَيْ ابْنِ عَبّاسٍ: رَوَاهَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِية عَنْ أَشْعَثِ بْنِ سَوّارٍ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ ابْن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عُنْهُمَا أَشْعَثِ بْن سَوّارٍ عَنْ عِكْرِمَة عَن ابْن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: «صَلَّى في مَسْجِدِ الخَيْف سَبْعُوْنَ نَبيًّا ، كُلُّهُمْ مُخَطِّمِيْنَ بِاللَّيْف» قَالَ: «صَلَّى في مَسْجِدِ الخَيْف سَبْعُوْنَ نَبيًّا ، كُلُّهُمْ مُخَطِّمِيْنَ بِاللَّيْف» قَالَ مَرْوَانُ : (يَعْنِي رَوَاجِلَهُمْ).

أَخْرَجَهُ مِنْ هَذِهِ الطَّريْقِ:

- الفَاكِهِيِيُّ فِي ﴿أَخْبَارِ مَكَةَ ﴾ (٤/ ٢٦٩) (٢٦٠٣) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَة بِه .
- وَالْأَزْرَقِيُّ فِي ﴿أَخْبَارِ مَكَّة »(٢/ ١٧٤) أَيْضًا قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بِهِ .

وَهَـدا إسْنَادُ رجَالُهُ رجَالُ الصَّحِيْحِ.

وَأَشْعَتُ بْنُ سَوّار: رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ في «صَحِيْحِهِ» في المُتَابِعَاتِ، وَتَكَلَّمَ فِي الْمُتَابِعَاتِ، وَتَكَلَّمَ فِيْهِ جَمَاعَةً مِنَ الْأَئِمَةِ وَضَعَفُوهُ، وَلَعَلَّ الطَّرِيْقَ الْأُخْرَى عَن ِ ابْن ِ عَبّاسٍ تَعْضُدُهُ، وَقَدْ:

رَوَاهَا الحَاكِمُ في «مُسْتَدْرَكِهِ» (٢/ ٥٩٨): عَنْ أَبِي العَبّاسِ مُحَمَّدِ بْن ِ يَعْقُوْبَ عَنْ أَحْمَدِ بْن ِ عَبْدِ الجَبّارِ عَنْ يُونسُس ِ بْن ِ بُكئِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن ِ يَعْقُوْبَ عَنْ إَسْحَاقَ عَن ِ الْحَسَن ِ بْن ِ مُسْلِمٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَن ِ ابْن ِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن ِ إِسْحَاقَ عَن ِ الْحَسَن ِ بْن ِ مُسْلِمٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَن ِ ابْن َ عَنْ مُحَمَّدِ بْن ِ إِسْحَاقَ عَن ِ الْحَسَن ِ بْن ِ مُسْلِمٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَن ِ ابْن َ عَبّاسٍ وَضِيَ الله مُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَقَد سَلَك وَبَع الرَّوْحَمَاءِ سَبْعُونَ نَب عَن الله مُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَقَد سَلَك وَلَعَد صَلَى في مَسْجِدِ نَبيًا حُجّاجًا ، عَلَيْهِمْ ثِيبًا لِهُ الصَّوْفِ ، وَلَكَد صَلَى في مَسْجِدِ الخَيْفِ سَبْعُوْنَ نَبيًا».

وَرَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي «سُنَنِهِ الكُبْرَى» (٥/ ١٧٧) مِنْ طَرِيْق ِ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِي

وَهَـذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ مُحْتَجٌّ بِهِمْ فِي الصَّحِيْحِ ، غَيْرَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ : مُدَلِّسٌ وَقَدْ عَنْعَن .

## أُمَّا حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

فَرَوَاهُ مُسَدَّدٌ (۱) عَنْ يَحْيَى بْن ِ سَعِيْدِ القَطَّان ِ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْن ِ أَبِي مُلْدَهُ مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْن ِ أَبِي هُرَيْرَة وَضِيَ الله عُنْهُ قَالَ: «صَلَّى فَي مَسْجِدِ الخَيْف ِ سَبْعُوْنَ نَبِيًّا ، وَبَيْنَ حِرَاءَ وَثَبِيْرٍ سَبْعُوْنَ نَبِيًّا».

وَهَـدا إسْنَادٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم.

وَرِوَاينَا ابْن عَبّاس وَأَبِي هُرَيْرَةَ المَوْقُوْفَتَان عَلَيْهِمَا: هُرَما حُكُمُ الرَّفُعِ مُ الرَّفُعِ ، لأَنَّ مِثْلَهُمَا لا يُقَالُ بِالسرَّأْيِّ ، وَيَشْهَدُ لِمُمَا حُكُمُ الْرَفُوعُ وَقَدْ تَقَدَّم . لِلرَفْعِهَا - ضِمْنًا - حَدِيْثُ ابْن عَبّاس المَرْفُوعُ وَقَدْ تَقَدَّم .

وَمَرَّ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ يلُلبَيِّي ، وَهُو يَقَوُلُ: «لَبَيْكَ عَبْدُكَ ، وَابْنُ أَمَتِكَ بِنْتِ عَبْدَيْك».

وَمِنْ قَبْلُ أَوْ مِنْ بَعْدُ سَبْعُوْنَ نَبِيًّا ، خَاطِمِي رَوَاحِلَهُمْ بِحِبَالِ اللَّيْفِ ، حَتَّى صَلَّوْا فِي مَسْجِدِ الخَيْف).

١- كَمَا فِي «المَطَالِبِ العَالِيَةِ» لِلحَافِظِ ابْن ِ حَجَرٍ (٣/ ٣٧٠)(١٤٢٥) «كِتَابُ الْحَـبَّ»، «بَـابُ فـضْل ِ مَسْجِدِ الخَيْف».

رَوَاهُ :

- الفَاكِهِيُّ فِي ﴿أَخْبَارِ مَكَّة ﴾ (٢٦٨ - ٢٦٩) (٢٦٠١) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ - عَن ِ ابْن ِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْن ِ المُسَيِّبِ بِه .

وَرَوَاهُ :

- الإمَامُ أَحْمَدُ في «الزُّهْدِ» قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن ِ ابْن ِ جُدْعَانَ وَأَسْنَدَهُ ، فَدَكرَهُ دُوْنَ أَوَّلِهِ التَّذِي فِيْهِ ذِكْرُ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلام .

الوَجْهُ السّادِسُ: أَنَّ هَـذَا الحَـدِيْثَ - أَعْنِي حَـدِيْثَ ابْن عُمَـرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا المُنْتَقَدَ -: قَدْ رَوَاهُ عَنْهُ مُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ التّابِعِيُّ اللهُ عَنْهُ مُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ التّابِعِيُّ اللهُ .

وَقَدَ ثُبَتَ عَنْ مُجَاهِدٍ مَا يُخَالِفُهُ ، وَيُوَافِقُ الرِّوَايِاتِ الصَّحِيْحَة المُتَقَدِّمَة وَيْه .

فَرَوَى البَيْهَقِيُّ فِي «سُنَنِهِ الكُبْرَى» (٢/ ٢٠): عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الحَاكِمِ وَأَبِي سَعِيْدٍ مُحَمَّدِ بن ِ مُوْسَى ابْن ِ أَبِي عَمْرِو الصَّيرَ فِيِّ كِلاهُمَا عَنْ أَبِي العَبّاسِ ِ الأَصَمِّ عَنْ يَحْيَى بْن ِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ عَبْدِ الوَهّابِ عَنْ أَبِي العَبّاسِ ِ الأَصَمِّ عَنْ يَحْيَى بْن ِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ عَبْدِ الوَهّابِ عَنْ أَبِي العَبّاسِ ِ الأَصَمِّ عَنْ يَحْيَى بْن ِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ عَبْدِ الوَهّابِ عَنْ أَبِي عَلْوبِ عَنْ عَبْدِ الوَهّابِ بَن ِ أَبِي عَرُوبِ مَ يَعْنِي مَسْمِعَ مُجَاهِدًا يَقُولُ: «صَلَّاءٍ عَنْ سَمِعِ مُجَاهِدًا يَقُولُ: «صَلَّاءٍ عَنْ سَعِيْدِ بْن ِ أَبِي عَرُوبِ مَا يَعْنِي مَسْجِدَ مِنَى مَسْجِدَ مَنْ مَسْجِدَ مِنَى مَسْجِدَ مَنْ مَنْ مَسْجِدَ مِنَى مَسْجِدَ مِنَى مَسْجِدَ مَنْ مَالْكُونُ نَ نَبِيًا ، لِبَاسُهُمُ الصَّوْفُ ، وَنِعَاهُمُ أُولُ مَنْ مَالُمُ مُ الْمُ مُنْ مِنْ مَالِمُ مُ الْمُسْعِلَى الْمُعْدِي الْمُعْدُونَ نَنْ مَنْ عَلْمُ مُنْ مَالِي مُعْلِي مُ الْعَلْمِ الْمِنْ مُ الْمُعْدِي مُ الْمُعْدِي مُ الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدِي مَالِمُ مُ الْمُعْمَ الْمُعْدِي اللّهِ اللّهُ الللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللْهُ اللّهُ الللْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللْهُ اللّهُ الللْهُ اللّهُ الللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللّهُ الللْهُ الللّهُ الللّهُ الللْهُ

وَهَـدا إسْنَادٌ صَحِيْح.

وَرَوَى الفَاكِهِيُّ أَيْضًا فِي «أَخْبَار مَكَّة» (٤/ ١٨) (٢٣١٣):

عَنْ عَلِيِّ بْنِ المُنسْنِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَيْلٍ عَنْ يَزِيْدِ بْنِ أَبِي زِيسَادٍ قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ مُجَاهِدٍ نَسِيْرُ حَتَّى خَرَجْنَا مِنَ الْحَرَمِ نَحْوَ عَرَفَاتٍ ، فَقَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ مُجَاهِدٍ نَسِيْرُ حَتَّى خَرَجْنَا مِنَ الْحَرَمِ نَحْوَ عَرَفَاتٍ ، فَقَالَ مُجَاهِدٌ: «هَلْ لَكُمْ فِي مَسْجِدٍ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عُنْهُمَا يَسْتَجِبُ أَنْ يُصَلِّي فِيْه».

قَالَ : قُلْنَا : نَعَم ، فَصَلَّيْنَا فِيْه .

ثُمَّ قَالَ: «لَقَدْ صَلَّى فِيْهِ سَبْغُوْنَ نَبِيًّا ، كُلُّهُمْ يَوُمُّ الخَيْف».

وَرَوَى الفَاكِهِ فِي قَلْ أَخْبَارِ مَكَة اللهِ أَيْضًا (٤/ ٢٦٨) (٢٥٩٩) وَالَّذِ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِمْرَانَ المَخْزُوْمِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ حَدَّثَنَا عُبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ مُجَاهِدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَاجٍ أَخْبَرَنِي خُصَيْفُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: (حَجَّ خَمْسَة "وَسَبْعُوْنَ بَييًا ، كُلُّهُمْ قَدْ طَافَ بِهِ لَذَا البَيْتِ ، وَصَلَّى فِي مَسْجِدِ مِنَى ، فَإِن ِ اسْتَطَعْتَ لا تَفُوْتُكَ صَلاة " في مَسْجِدِ مِنَى ، فَإِن ِ اسْتَطَعْتَ لا تَفُوْتُكَ صَلاة " في مَسْجِدِ مِنَى ، فَإِن ِ اسْتَطَعْتَ لا تَفُوْتُكَ صَلاة " في مَسْجِدِ مِنَى ، فَإِن ِ اسْتَطَعْتَ لا تَفُوْتُكَ صَلاة " في مَسْجِدِ مِنَى ، فَإِن ِ اسْتَطَعْتَ لا تَفُوْتُكَ صَلاة " في مَسْجِدِ مِنَى ، فَإِن ِ اسْتَطَعْتَ لا تَفُوْتُكَ صَلاة " في مَسْجِدِ مِنَى ، فَإِن ِ اسْتَطَعْتَ لا تَفُوْتُكَ صَلاة " في مَسْجِدِ مِنَى ، فَإِن ِ اسْتَطَعْتَ لا تَفُوتُكَ مَانُ فَيْكُ وَيُكَ مَانُ فَيْكُونُ الْعُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ الْعُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَرَوَاهُ الْأَزْرَقِيُّ فِي «أَخْبَارِ مَكَّة» (٢/ ١٧٤): حَدَّثَنِي جَدِّي عَنْ سَعِيْدِ بْن ِ سَالِم بِه .

الوَجْهُ السّابِعُ: أَنَّ فِي إسْنَادِهِ إِبْرَاهِيْمَ بْنَ طَهْمَانَ ، وَهُوَ مَرَدُّ وَسَبَبُ مُخَالَفَةِ هَـذَا الحَـدِيْثِ لِلأَحَـادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ وَنَكَارَتِهِ ، كَمَا تَقَدَّم .

وَهُوَ وَإِنْ كَانَ ثِقَة احْتَج بِهِ أَصْحَابُ الصَّحِيْحِ ، إِلا أَنهُ قَدْ تَفَرَّدَ بِأَشْيَاءَ خَالَفَ فِيْهَا ، فَلَمْ يُوَافَقْ عَلَيْهَا وَلَمْ يُتَابِعْ ، حَتَّى تَفَرَّدَ بِأَشْيَاءَ خَالَفَ فِيْهَا ، فَلَمْ يُوَافَقْ عَلَيْهَا وَلَمْ يُتَابِع ، حَتَّى قَالَ فِيْهِ — لأَجْلِهَا — الحَافِظ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنُ عَمَّارٍ: (إِبْرَاهِيْمُ بْنُ قَالَ فِيْهِ — لأَجْلِهَا — الحَافِظ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنُ عَمَّارٍ: (إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ : ضَعِيْفٌ مُضْطَربُ الحَدِيث).

وَقَالَ ابْنُ حِبّانَ فِيْهِ فِي «الثِّقَاتِ» (٦/ ٢٧): (أَمْرُهُ مُشْتَبِةً ، لَهُ مَدْخَلٌ فِي الثِّقَاتِ ، وَمَدْخَلٌ فِي الضُّعَفَاءِ ، قَدْ رَوَى أَحَادِيْثَ مُسْتَقِيْمَةً تُشْبِهُ أَحَادِيْثَ الْأَثْبَاتِ . وَقَدْ تَفَرَّدَ عَن ِ الثِّقَاتِ بِأَشْيَاءَ مُعْضِلات )اهـ.

قَلْتُ : إِنْ لَمْ يَكُنْ هَـدَا الحَلْدِيْثُ مِنْ مُعْضِلاتِهِ : فَلَلْتُ لَهُ مُعْضِلاتٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَـدَا مِنْ غِرَائِبِهِ ، فَمَا غَرَائِبُه؟!

وَلا رَيْبَ أَنَّ مُخَالَفَتَهُ وتَفَرُّدَهُ بِيَلْكَ اللَّفْظَةِ المُنْكَرَةِ «قَبْرُ سَبْعِيْنَ نَبِيًّا»: رَأْسُ مُعْضِلاتِه.

قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي تَرْجَمَتِهِ فِي «سِيرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ» (٧/ ٣٨٣): (لـــهُ مَا يَـنْـفَرُدُ بِـهِ ، وَلا يَنْحَطُ حَـدِيثُهُ عَنْ دَرَجَةِ الحَسَن).

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِيْهِ فِي «تَقَرْيْبِ التَّهْ لَرْيْبِ» (١/٣٦): (ثِقَةٌ يُغْرِب).

الوَجْهُ الثَّامِنُ : أَنَّ سِيَاقَ هَدَا الحَدِيْثِ - حَدِيْثِ ابْن عُمَرَ «في مَسْجِدِ الخَيْفِ قَبْرُ سَبْعِيْنَ نَبِيًّا»: سِيَاقُ مَدْح وَتَفْضِيْل .

وَهَـدَا لا يَسْتَقِيْمُ وَلا يَصِحُ ، أَنْ يَكُوْنَ مَّرَدُ فَـضْل مَسْجِدِ الخَـيْفِ: وُجُوْدَ تِلنَّكَ القُبُوْر السَّبْعِيْن !

بَلْ إِنَّ وُجُوْدَهَا فِيهِ ، تَجْعَلُ الصَّلاة َ فِيهِ مُحَرَّمَة مُنْكَرَة لَا تَصِحُ - لِمَا قَدَّمْنَا ، لا تَصِحُ - لِمَا قَدَّمْنَا ، وَلا يَصِحُ - لِمَا قَدَّمْنَا ، وَمُخَالَفَتِهِ الْأَحَادِيْثَ الصَّحِيْحَة .

وَإِنَّمَا مَرَدُ الفَضْلِ فِي ذلِكَ وَسَبَبُهُ: مَا جَاءَ فِي الرِّوايَاتِ الأُخْرَى الصَّحِيْحَةِ، وَهُو: صَلاة الأَنْبِيَاءِ فِيْهِ، حَتَّى كَانتَ اللهُ خُرَى الصَّحِيْحَةِ، وَهُو : صَلاة الأَنْبِيَاءِ فِيْهِ مَلَيَّهِمْ وَسَلامُهُ، الصَّلاة ويُهُ فِيهِ سُنَّة اَنْبِيَاءِ اللهِ وَرُسُلِهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَسَلامُهُ، وَسَنَّة نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمْ.

وَقَدَدْ دَلَّتْ عَلَى هَدَا: الأَحَادِيْثُ وَالآثَارُ الأُخْرَى السَّتِي قَدَّمْنَاهَا فِي الوَجْهَيْنِ الخَامِسِ وَالسَّادِسِ.

الوَجْهُ التَّاسِعُ: أَنَّهُ لا يَسْتَقِيْمُ تَتَابِعُ دَفْن ِ هَ وُلاءِ الأَنْبِيَاءِ السَّبْعِيْنَ - مَعَ كَثْرَتِهِمْ - وَاتِّفَاقُهُ فِي مَسْجِدِ الخَيْفِ، إلا أَنْ يَكُونَ أَصْلُ أَرْضِهِ مَقْبَرَةً ، يُقْبَرُ فِيْهَا الصَّالِحُونَ وَالمُشْرِكُون .

فَ إِنْ كَ اَنَ هَـ ذَا: فَ لَا مَزِيَّة َ لَمَا ، فَ كَ مَا أَنَّ فِيْهَا قُبُوْرَ أَنْبِيَاءٍ ، فَ فَيَهَا قُبُورُ مُشْرِكِيْنَ وَكُفَّار !

وَهَذَا مُخَالِفٌ أَيْضًا ، لِمَا صَحَّ عَن ِ النَّبِيِّ عَلَيْ مِنْ نَبْشِهِ قُبُوْرَ المُسْرِكِيْنَ فِي مَوْضِعِ مَسْجِدِهِ فِي المَدِيْنَةِ ، وَنَقَل رُفَاتِهِمْ : فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ صَحِيْحًا : لَوَجَبَ نَبْشُ قُبُوْرِ المُشْرِكِيْنَ ، وَنَقَلُ رُفَاتِهِمْ كَمَا فَعُلَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ ، وَأَمَرَ بِهِ فِي مَسْجِدِه .

الوَجْهُ العَاشِرُ: أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ دَفْن ِ هَؤُلاءِ الأَنْبِيَاءِ السَّبْعِيْنَ في مَسْجِدِ الخَيْف ِ: أَنَّهُمْ بِنَقُوا فِي مَكَّة بَعْدَ حَجِّهِمِمْ مُدَّة ، حَتَّى وَافَتُهُمْ مَنَاياهُمْ!

وَالعَادَةُ تُحِيْلُ ذلِكَ ، وَأَنْ تَكُوْنَ مَنَايَاهُمْ وَافَتْهُمْ جَمِيْعًا بِمَكَةً تَبْلَ إِمْكَانِهِمْ مِنَ القُفُوْلِ إِلَى أَهْلِهِمْ .

وَيَلِنْزَمُ مِنْ هَذَا أَمْرَانِ:

أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُوْنَ بَقِيَ فِي مَكَّةَ أَنْبِيَاءٌ قَـبْلَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ غَيْرٌ إِبْرَاهِيْمَ وَابْنِهِ عَلَيْهِمَا السَّلام .

الْأَمْرُ الثّانِي: أَنتَهُمْ - صَلتَوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ - بَقتَوْا فِي مَكَّةَ عِنْدَ قَوْمٍ لَمْ يُؤْمَرُوا بِإِبْلاغِهِمْ شَيْطًا! وَتَرَكَوْا أَقْوَامَهُمْ وَقَدْ كُللَّفُوا بِإِبْلاغِهِمْ !

وَقَلْ كَانَتِ الْأَنْبِياءُ تُبْعَثُ فِي أَقْ وَامِهَا خَاصَّةً دُونَ غَيْرِهِمْ ، عَذَا نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا ﷺ ، فَبَعِثَ لِلنّاسِ عَامَّةً ، كَمَا عِنْدَ غَيْرِهِمْ ، عَذَا نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا ﷺ ، فَبَعِثَ لِلنّاسِ عَامَّةً ، كَمَا عِنْدَ أَحْمَدَ فِي «مُسْنَدِهِ» (٣٧٥) وَالبُخارِيِّ فِي «صَحِيْحِهِ» (٣٣٥)، وَمُسْلِم (٢١٥) كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : وَمُسْلِم (٢١٥) كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «أَعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتَ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتَ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، فَأَيْتِ اللّهُ مُن رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتُهُ الصَّلاةُ وَلَايُكُونِ مَا اللّهُ مَا وَلَاهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُن وَلُحُلُونَ أُلُولُ النّاسِ عَامَةً ، وَكَانَ النّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً ، وَبُعِثْتُ إِلَى النّاسِ عَامَة».

الوَجْهُ الحَادِي عَشَرَ: أَنَّ صُورَ هَذِهِ القُبُوْرِ - لَوْ سَلَّمْنَا بِوُجُوْدِهَا وَلا نُسَلِّمُ - غَيرُ ظَاهِرَةٍ وَلا بَارِزَةٍ ، وَالشِّرْكُ إنَّمَا يَحْصُلُ إذا ظَهَرَتْ صُورُهَا .

قَالَ شَيْخُ الإسلامِ ابنُ تَيْميَّةَ رَحِمَهُ اللهُ - كَمَا في «مَجْمُوعِ اللهُ تَالَى اللهُ ا

وَإِنْ كَانَ المَيِّتُ قَدْ قُبِرَ فِي مَسْجِدٍ وَقَدْ طَالَ مُكَثْنُهُ: سُوِّيَ القَبْرُ حَتَّى لا تَظْهَرَ صُوْرَتُهُ، فَإِنَّ الشِّرْكَ إِنَّمَا يَحْصُلُ إِذَا ظَهَرَتْ صُوْرَتُه مَوْرَتُه الشَّرْكَ إِنَّمَا يَحْصُلُ إِذَا ظَهَرَتْ صُوْرَتُه) اهد.

هَـذِهِ أَحَـدَ عَشَرَ وَجْهًا ، كُلُّ وَجْهٍ مِنْهَا حُجَّةٌ يُبْطِلُ ذَلِكَ الحــَدِيْثَ وَيُسْقِطُهُ ، فَكَيْفَ بِهَا مُجْتَمِعَة ؟!

وَلَهُ أَسُقَهُا كُلَّهَا لأَجْلِ قَوَّةِ ذَلِكَ الحَدِيْثِ ، أَوْ ظُهُوْرِ صِحَّتِهِ ! وَقَدْ عَلِمْتَ إعْرَاضَ أَصْحَابِ الصِّحَاحِ عَنْهُ ، وَعَدَمَ تَصْحِيْحِهِمْ لَهُ ، مَعَ تَسَاهُل بَعْضِهِمْ .

وَإِنسَّمَا سُقَّتُهُا مُتَتَابِعَةً، زِيَادَةً في إِرْغَامِ المُعارِضِ، وَإِنسَّمَا سُقَّتُهُ مُتَتَابِعَةً، زِيَادَةً في إِرْغَامِ المُعارِفِ، وَإِظْهَارًا لِضَعْفِ حُجَّتِهِ، وَسُقُوْطِ أَدِلتَّتِهِ، وَبُعْدِ مَنَالِهِ عَنْ يَدَينُه.

## نصل

في بيَان حَال مَا جَاءَ في دَفْن ِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ في مَسْجِدِ الخَيْف وَبُطْلانِه

قَدْ وَجَدْتُ لأُوْلَـئِكَ المُبْطِلِيْنَ أَثَـرًا آخَـرَ عَن ِ ابْن ِ عَــبّاس ٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، رُبَّمَا اسْتَدَلُـوْا بِهِ : أَنَّ قَبْرَ آدَمَ عَلَيْهِ السّلامُ في مَسْجِدِ الخَيْف .

وَهَذَا قَدْ رَوَاهُ الدّارَقُطْنِيُّ رَحِمَهُ اللهُ في «سُنتَنِهِ» (٢/ ٧٠-٧١) - مَجْمَعِ الغَرَائِبِ ، كَمَا أَرَادَهُ - فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ العَلافُ حَدَّثَنَا صَبَاحُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مُلِكِ بْنِ مِغُول عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُسْلِم بْن هُرمُن عَنْ سَعِيْدِ بْن جُبَيْرٍ وَعُرُوةَ مَالِكِ بْن مِغُول عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُسْلِم بْن هُرمُن عَنْ سَعِيْدِ بْن جُبَيْرٍ وَعُرُوةَ عَن الله عَن عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَنْ مَعْدِ بْن مِعْوَل عَنْ الله عَلَيْهِ السَّلامُ عَلْمَى آدَمَ عَن الله عَنْ الله عَلْمُ عَلَى الله عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَيْهِ الْعَنْ عَنْ الْعَلْمَ عَلَيْهِ وَصَلَيْ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَلامُ عَلْمُ وَسُنَامِ اللهِ الْعَلْمَ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

وَلَهُ عِلَّةٌ أُخْرَى غَيْرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا: وَهِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُ هُرْمُزَ، ضَعِيْفٌ، ضَعَفه أَئِمَّة الحَدِيْثِ، كَالإمَامِ أَحْمَدَ وَيَحْيَى بْنِ مَعِيْنِ، وَأَبِي دَاوُوْدَ وَالنَّسَائِيِّ وَأَبِي عَمْرٍ و الفَلاسِ، وَأَبِي حَاتِمِ الرَّاذِيِّ وَعَيْرِهِمْ.

وَقَدْ جَاءَ حَدِيْثُ ابْنِ عَبّاسٍ هَذَا مِنْ طَرِيْقِ أَخْرَى : فَرَوَاهُ الفَاكِهِيُّ فِي «أَخْبَارِ مَكَة» (٢٦٨ ) (٢٦٠٠) قَالَ: حَدَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عُنْهُمَا قَالَ: (قَـبُرُ اللهِ عَنْ الله عَنْهُمَا قَالَ: (قَـبُرُ الْمَا عَلَيْهِ السَّلامُ بِمَكَّة ، أَوْ فِي مَسْجِدِ الخَيْفِ ، وَقَبْرُ حَوّاءَ بِجُدَّة).

وَهَـذَا وَإِنْ لَـمْ يَكُنُ حُجَّـة " وَلَـوْ صَحَ ، لالتَّرَدُّدِ وَالشَّك " في مَوْضِعِ القَبْرِ بَيْنَ مَسْجِدِ الخَيْفِ وَبَيْنَ مَكَّة : إلا " أَنَّهُ كَـدَلِك صَعِيْف" ، وَفي سَندهِ عِلَّتَان ِ:

إِحْدَاهُمَا : عَنْعَنَةُ ابْن ِجُرَيْجٍ ، وَهُوَ ثِقَةٌ غَيْرَ أَنَّهُ مُدَلِّسٌ مُكَـُثِرٌ مِنْـهُ ، وَقُو ثِقَةٌ غَيْرَ أَنَّهُ مُدَلِّسٌ مُكـُثِرٌ مِنْـهُ ، وَقَدْ عَنْعَن .

وَالثَّانِيَةُ : سَعِيْدُ بْنُ سَالِم ، لَـهُ أَوْهَـام .

وَهَذِهِ العِلسَلُ مِنْ حَلَيْثُ الإسْنَادُ ، وَإلا " فَإِنَّ مَثْنَهُ مُنْكَرٌ ، يُظْهِرُ نَكَارَتَهُ الوَجْهُ الأَوَّلُ ، وَالثَّانِي ، وَالثَّالِثُ ، وَالرَّابِعُ المُتَعَدِّمَةُ فَي الفَصْلِ السَّابِق (ص١٣٤–١٣٦).

يُضَافُ لهمَا وَجُهَان ِ آخَـرَان ِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ فِي لَفْظِهِ فِي مَتْنِهِ الثَّانِي تَرَدُّدًا وَعَدَمَ جَزْمٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَمَسْجِدِ الخَيْفِ: وَهَـذَا يَـدُلُّ عَلَـي اضْطِرَابٍ وَعَـدَمِ ضَبْطٍ ، فيَسْقَـطُ وَمَسْجِدِ الخَيْفِ: وَهَـذَا يَـدُلُّ عَلـي اضْطِرَابٍ وَعَـدَمِ ضَبْطٍ ، فيَسْقَـطُ الاحْتِجَاجُ بِه .

الثّانِي: أَنَّ هَـذَا أَمْرٌ غَـيْرُ مَشْهُوْرِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ ، فَإِنَّهُمْ - مَعَ تَسَاهُلِ بَعْضِهِمِ مُ لَـنَّ عَلَيْهِ السَّلامُ - دُفِـنَ فِي مَسْجِدِ تَسَاهُلِ بَعْضِهِمِ مُ لَـنَّ عَلَيْهِ السَّلامُ - دُفِـنَ فِي مَسْجِدِ

الخَيْفِ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطُوْا الصِّحَةَ فِيْمَا يَرْوُوْنَهُ وَيُوْرِدُوْنَهُ ، فَقَدْ ذكرَ الْبَنْ جَرِيْرٍ فِي "تَارِيْخِهِ» (١٦١ / ١٦١) وَتَبِعَهُ الْبِنُ كَرَثِيْرٍ في «البِدَاييةِ وَالنِّهَا يَهِ مَوْضِع دَفْن ِ آدَمَ ، لَمْ يَكُنُ هَذَا مِنْهَا .

قَالَ الحَافِظُ ابْنُ كَنْيْرٍ فِي «البِدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ» (١/ ١٠٨): (وَاخْتَلَفُواْ فِي مَوْضِعِ دَفْنِهِ: فَالمَشْهُورُ: أَنَّهُ دُفِنَ عِنْدَ الجَبَلِ النَّذِي أُهْبِطَ مِنْهُ فِي الهِنْد.

وَقِيْلَ: بَحُـبَل ِأَبِي قُلْبَيْس مِكَة.

وَيُقَالُ: إِنَّ نُوحًا عَلَيْهِ السَّلامُ لَمَّا كَانَ زَمَنُ الطُّوْفَانِ، حَمَلَهُ هُوَ وَحَوَّاءَ فِي تَابُوْتٍ، فَدَفَنَهُمَا بِبَيْتِ المَقْدِس. حَكَى ذلِكَ ابْنُ جَرِيْر.

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَالَ: «رَأْسُهُ عِنْـدَ مَسْـجِدِ إِبْـرَاهِيْمَ ، وَرَجْلاهُ عِنْدَ صَخْرَةِ بَيْتِ المَقْدِسِ»)اهـ.

## قُلُتُ :

رِوَايَةُ ابْنِ عَسَاكِرَ هَذِهِ عَنْ بَعْضِهِمْ : مُخَالِفَةٌ لِمَا ثَبَتَ في «الصَّحِيْحَيْن» مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن ِ النَّبِيِّ عَيْكِ قَالَ: «خَلَقَ اللهُ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا» [خ(٣٣٢٦)، (٦٢٢٧) م (٢٨٤١)].

وَمَعَ اطِّرَاحِهَا: حَكَاهَا ابْنُ كَتَثِيْرٍ ، وَلَـمْ يَذْكُرُ هُـوَ ، وَلاَ ابْنُ جَرِيْرِ : أَنَّ آدَمَ – عَلَيْهِ السَّلامُ – مَدْفُونٌ بِمَسْجِدِ الخَيْف .

وَفِي البَابِ ثَلاثَة مراسِيْلَ أَخْرَى سَاقِطَة":

أَحَدُهَا: رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ الأَصْبَهَانِيُّ في «العَظَمَةِ» (٥/ ١٥٩٢) (١٠٥٦) قَالَ: حَدَّثَنَا أَجُو نُعَيْمٍ الحَلَبِيُّ

حَدَّثَنَا سُلَيْمٌ الخَصَّابُ المَكِيُّ عَنْ رَجَاءِ بْن ِ أَبِي عَطَاءٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: (قَبْرُ حَوَّاءَ بِجُدَّة).

وَهَذَا مَعَ إِرْسَالِهِ ، ضَعِيْفٌ فَإِنَّ فِيهِ ثَلَاثَ عِلْل غَيْرَ إِرْسَالِهِ :

- سُلنيْمُ بْنُ مُسْلِمِ الْحَشّابُ: قَالَ فِيْهِ الإَمَامُ أَحْمَدُ: «لا يُسَاوِي حَدِيْتُهُ شَدَيْنًا» وَقَالَ النَّسَائِيُّ: «مَثْرُونُكُ شَدُونُكُ النَّسَائِيُّ: «مَثْرُونُكُ الحَدِيثُ» وَقَالَ النَّسَائِيُّ: «مَثْرُونُكُ الحَدِيثُ» كَمَا في «مِيْزَانِ الاعْتِدَال» لِلدَّهَبِيّ (٢/ ٢٣٢).
- وَرَجَاءُ بْنُ أَبِي عَطَاءٍ المِصْرِيُّ: قَالَ فِيْهِ الْحَاكِمُ: «مِصْرِيٌّ صَاحِبُ مَوْضُوْعَات» وَقَالَ أَبِهُوْ حَاتِم ابْنُ حِبّانَ: «يَرُوي المَوْضُوْعَات»، نَقَلَهَا عَنْهُمُ الدَّهَبِيُّ فِي «مِيْزَانِ الاعْتِدَال» (٢/٢).
- وَأَبُوْ نُعَيْمٍ عُبَيْدُ بُنُ هِشَامٍ الْحَلَبِيُّ: ثِقَةٌ، رَوَى لَهُ أَبِهُ دَاوُوْدَ فِي «سُنَنِهِ» إلا "أَنَّهُ تَعَيَّرَ آخِرَ أَمْرِهِ، قَالَ أَبِهُ دَاوُوْدَ فِيهِ: (ثِقَةٌ، إلا "أَنَّهُ تَعَيَّرَ فِي آخِر أَمْرِهِ، لُقِّنَ أَحَادِيْتَ لَيْسَ لَهَا أَصْل).

وَالمُرْسَلَانَ الثَّانِي وَالثَّالِثُ كَحَالِ سَابِقَتِهَا: رَوَاهُمَا الْفَاكِهِيُ فَي الْمُرْسَلَانَ الْفَاكِهِي فَي الْخَبَارِ مَكَّة »(٤/ ٢٧١)(٢٧١) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْفَاكِهِي فَي الْخَبَارِ مَكَّة »(٤/ ٢٧١) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَلَّمَة وَابْنُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَم .

قَالَ ابْنُ أَبِي سَلَمَة َ فِي حَدِيْثِهِ : عَنْ أَبِي: (إِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ لُحِدَ لَهُ فِي مَسْجِدِ الخَيْفِ ، ودُفِنَ فِي وتْر مِنَ الثِّيَاب).

## فصل فِي رَدِّ اعْتِرَاضَاتِهِ عَلَى بَعْض ِ أَدِلَّةِ المُحَرِّمِين

وَقَدْ رَدَّ هَـذَا المُعْتَرِضُ بَعْضَ أَدِلَّةِ مُحَرِّمِي الصَّلاةِ مُطْلَقًا في المَتَابِ ، وَعِنْدَ القُبُوْرِ السَّابِقَةِ ، دُوْنَ بَيِّنَةٍ وَلا بُرْهَان .

وقيدً عُمُوْمَهَا بغيْرِ قيدٍ ، وَخَصَّصَ إطْ الاقسَهَا بغيْرِ مُخسَصِّسٍ ، وَخَصَّصَ إطْ الاقسَهَا بغيْرِ مُخسَصِّسٍ ، فَحَمَّلَ تِلْكُ الْأَحْادِيْثَ كُلُّهَا ، في تَحْرِيْمِ النِّحَاذِ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ ، وَقَصْدِ الصَّلاةِ عِنْدَ أَصْحَابِ القبُسُورِ المُعَظَّمَةِ فَقسَالَ: (وَنَحْسَنُ نَقسُولُ وَقَصْدِ الصَّلاةِ عِنْدَ أَصْحَابِ القبُسُورِ المُعَظَّمِ بصَلاةٍ ، وَلَكِنْ هَذِهِ لَيْسَتْ كَتِلْكُ السَّتِي بِهَدَا ، يَحْرُمُ قصْدُ قَبْرٍ مُعَظَّمٍ بصَلاةٍ ، وَلَكِنْ هَذِهِ لَيْسَتْ كَتِلْكُ السَّتِي نَحْنُ بصَدَدِ مُنَاقَشَتِهَا !

أَيْنَ تَجِدُ تَحْرِيْمَ الصَّلَاةِ فِي المَقْبَرَةِ مُطْلَقًا ، ورَسُولُ اللهِ ﷺ يُبَيِّنُهُ يُبَيِّنُهُ يُبَيِّنُ وَجُهَ النَّهُيِّ بِأَمْرَيْنِ:

(١) أَنْ يَكُوْنَ القَـبْرُ مُعَظَّمًا ، (٢) وَأَنْ يَبْنِيَ عَلَـيْهِ مَسْجِدًا) انْتَـهَى كَـلامُه .

وَكَلَامُهُ هَـذَا مَرْدُودٌ ، فَإِنَّ نَهْيَ النَّبِيِّ ﷺ عَن ِ الصَّلاةِ فِي المَقَابِرِ وَعِنْدَ القُبُسُورِ : نَسَهْيٌ عَامٌ مُطْلَسَقٌ ، لَسَمْ يُقَلِيَّدُهُ قَيْدٌ ، أَوْ يُخسَصَّ بِمُخصِّصٍ ، وَمِنْ ذلِكَ :

\* قَوْلُهُ ﷺ : «لا تُصَلُوْا إلى القُبِوْرِ، وَلاَ تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيْحِهِ» (٩٧٢) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي مَرْثَلٍ الغَنوِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه .

- \* وَقَوْلُهُ عَلَيْهُ : «إَجْعَلُوا مِنْ صَلاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ ، وَلا تَتَّخِدُوْهَا قُبُوْرًا» رَوَاهُ البُخِارِيُّ فِي «صَحِيْحِهِ» (٤٣٢)، (١١٨٧) ومُسْلِمٌ (٧٧٧) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْن ِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا .
- \* وَقَوْلُهُ عَلَيْ : "إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ، مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ الْمَاءُ وَهُمْ الْمَاءُ وَهُمْ الْمَاءُ وَهُمْ الْمَاءُ وَهُمْ الْمَاءُ وَهُمَاءً أَحْمَدُ فِي أَحْمَدُ فِي الْمُعَاءُ ، وَمَسَنْدِ» (١/ ٤٠٥،٤٣٥،٤٥٤) ، وَأَبُوْ حَاتِم ابْنُ حِبّانَ فِي «صَحِيْحِهِ» (المُسْنَدِ» (١/ ٤٠٥،٤٣٥،٤٥٤) ، وَأَبُوْ حَاتِم ابْنُ حِبّانَ فِي «صَحِيْحِهِ» (٢٣٢٥) مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بن ِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ الله عُنْه .
- \* وَقَوْلُهُ عَيَّ : «الأَرْضُ كُلُهُ عَالَهُ مَسْجِدٌ ، إلا "المَقْبَرَة وَالحَمّام» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ (٣/ ٨٣،٩٦) وَأَبُوْ دَاوُوْدَ (٤٩٢) وَالتِّرْمِنِيُ (٣١٧) وَابْنُ مَاجُهُ (٧٤٥) وَابْنُ حِبّانَ فِي «صَحِيْجِهِ» (١٦٩٩)، (٢٣١٦)، (٢٣٢١) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدُرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه .
- \* وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَعَنْ رَسُونُ اللهِ ﷺ زُوَّارَاتِ القُبُوْدِ، وَالْمُ اللهِ ﷺ زُوَّارَاتِ القُبُودِ، وَالْمُتَّخِذِينْ عَلَيْهَا المُسَاجِدَ وَالسُّرُجَ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «المُسْنَدِ» وَالمُسْنَدِ» (١/ ٢٢٩،٢٨٧،٣٢٤) وَأَبُو دَاوُودَ (٣٢٣) وَالتَّرْمِنْ فِي (٣٢٠) وَالتَّرْمِنْ فِي (٣٢٠) وَالنَّسَائِيُ (٣١٨)، (٣١٨٩).
- \* وَقَوْلُ عَبْدِ اللهِ بْن ِعَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «نَـهَى رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ عَن ِ الصَّلاةِ فِي المَعْبَرَة» رَوَاهُ أَبُو حَاتِمِ ابْنُ حِبّانَ فِي «صَحِيْحِه» (٢٣١٩).

(\(\T\)\(\T\T\)\(\T\T\)\.

\* وَأَمْرُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِنَبْشِ مَقْبَرَةِ الْمُشْرِكِيْنَ ، وَإِخْرَاجِ رُفَاتِهِمْ ، لمّا أَرَادَ اتّخَاذَهَا مَسْجِدًا ، وَلَمْ يُصَلِّ فِيْهَا إِلاَّ بَعْدَ ذلِكَ ، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيْثِ أَنَسِ بْنِ مَالِك رَضِيَ اللهُ عَنْه .

وَهَـذَا مَا فَهِـمَهُ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، فَإِنَّ نَهْ يَهُمْ وَتَحْرِيْمَهُمْ لِللهَ عَنْهُمْ ، فَإِنَّ نَهْ يَهُمْ وَتَحْرِيْمَهُمْ لِللهَ عَنْهُ مُخَصَّص وَلا مُقَـيَّد. وَعُمَـرُ لِللهَ لِلصَّلاةِ فِي المَقَابِرِ وَعِنْدَ القُبُورِ عَـامٌ غَيْرُ مُخَصَّص وَلا مُقَـيَّد. وَعُمَـرُ لِللهَ رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرِ لَـمْ يَشْعُرْ بِهِ: نَبَّهَهُ وَنَهَاهُ ، وَلَـيْسَ ذاك القَبْرُ بِقِبْرُ نَبِيٍّ ، وَقَلْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ هَـذَا الأَثرَ وَمَنْ رَوَاه (١٢١-١٢٢).

وَإِنْ كَانَ لَعْنُهُ عَلَيْ لِلْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى ، لاتِّحَاذِهِمْ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مُسَاجِدَ في جُمْلَةٍ مِنَ الْأَحَادِيْثِ: إلا اللَّهُ وَلِا يَصِحُ وَلا يَصْلَحُ أَنْ مَسَاجِدَ في جُمْلَةٍ مِنَ الْأَحَادِيْثِ: إلا اللَّهُ عِنْدَهَا ، فَلا يَصِحُ أَنْ نَقُولَ: يَكُونَ مُخَصِّصًا لِلقُبُورِ المَنْهِيِ عَن الصَّلاةِ عِنْدَهَا ، فَلا يَصِحُ أَنْ نَقُولَ: يَكُونَ مُخَصِّصًا لِلقُبُورِ المَنْهِيِ عَن الصَّلاةِ عِنْدَهَا وَالصَّالِيْنَ وَقُبُورِ المُعنَظَّمِيْنَ دُونَ تَحْرُمُ الصَّلاةُ عِنْدَ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِيْنَ وَقُبُورِ المُعنَظَّمِيْنَ دُونَ عَنْدِهِمْ . لِعُمُومِ الأَدِلَّةِ السَّابِقَةِ ، وَلِتَحَقَّق عِلَةِ النَّهْيِ في الصَّلاةِ عِنْدَ القَبُورِ أَيَّا كَانَ ذَلِكَ المَقْبُورِ.

وَقَلَدْ قَلَمْ نَا عِلَةَ نَلَهْ الشّارِعِ وَحَقَقْنَاهَا فِي فَصْلِ تَقَلَدُمَ (ص٢٧-٤٣) ، وَأَنَّ العِلَّةَ فِي ذلك رَاجِعَة " إلى أَمْرَيْنِ ، هُمَا :

\* مَخَافَة أَنْ يَكُوْنَ ذَلِكَ ذَرِيْعَة لِلشِّرْكِ بِاللهِ بِعِبَادَةِ صَاحِبِ اللهِ مَخَافَة أَنْ يَكُوْنَ ذَلِكَ ذَرِيْعَة لِلشِّرْكِ بِاللهِ بِعِبَادَةِ صَاحِبِ اللهِ مَلْ وَعَلا لَهُ ، كَمَا حَدَثَ فَيْمَنْ سَبَقَنَا مِنَ الْأُمَمِ ، كَقَوْمٍ نُوْحٍ وَغَيْرِهِمْ .

\* وَلِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّشَبُهِ بِاليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى ، وَقَدَّ نُهييْنَا عَنْ مُشَابَهَتِهِمْ فِي دَقِيْقِ الأُمُوْرِ فَكَيْفَ بِعَظِيْمِهَا؟!

وَمِنْ أَهْل ِ العِلْمِ : مَنْ أَضَافَ عِلَّة " ثَالِثَة "، وَهِيَ : نَجَاسَة القُبُوْر أَوْ مَظِئَة الله .

وَهَذِهِ العِلَّةُ وَإِنْ كَانَتْ تُضَمُّ لِمَا سَبَقَ مِنَ العِلسَلِ، إلا أُنسَّهَا لَيْسَتُ العِلسَلِ، إلا أُنسَّهَا لَيْسَتُ العِلسَّةَ الكُبُرَى في الحُكْمِ كَمَا قَدْ بيَّنسًا ذلك في فيصل لِيسَتُ العِلسَة العِلسَل الكُبُرَى وَرُبَّمَا تَقَدَّمَ (ص٢٧-٤٣) ، وَأَنسَّهَا رُبَّمَا جَامَعَس العِلسَل الكُبُرَى وَرُبَّمَا تَخلَقْنَتْ عَنْهَا .

إلا أَنه عَلى قَوْل هَ وُلاء : تككُونُ حُرْمَة الصّلاة في عَامّة القُبُوْر أَشَدٌ وَأَكْبَرَ مِنْ حُرْمَتِهَا عِنْدَ قُبِهُوْرِ الْأَنْبِياء ، لِمَظِنّة نَجَاسَة تُرْبَة عَامَة المَقابِر، وَطهَارة تُرْبَة قُبُوْر الْأَنْبِيَاء قَطْعًا .

ثُمَّ إِنَّ الضَّابِطَ التَّذِي وَضَعَهُ - مَعَ بُطْلانِهِ - غَيْرُ مُنْضَبِطٍ: فَمَالضَّابِطُ فِي القُبُوْرِ المُعَظَّمَةِ ؟

فَكَمْ مِنْ قَبْرِ مُعَظَّم عِنْدَ قَوْم ، مُهَان مَلْعُوْن عِنْدَ غَيْرِهِمْ ، وَهَدَا قَبْرُ ابْن عَرَبِيًّ الصُّوْفيِّ بدِمَشْق ، كَانَ مَزْبَلَة " يُلْقَى فِيْهَا النَّتَنُ ، وَهَدَا قَبْرُ ابْن عَرَبِي الصُّوْفِيِّ بدِمَشْق ، كَانَ مَزْبَلَة " يُلْقَى فِيْهَا النَّتَنُ ، بَلْ ذَكَرَ الشَّعْرَانِيُّ في (طَبَقَاتِهِ (١/ ٦٣ ١): أَنَّهُ كَانَ يُبَالُ عَلَى قَبره !

وَبَقِيَ عَلَى ذَلِكَ حَدِّى دَخَلَ السُّلْطَانُ العُثْمَانِيُّ سَلِيْمُ الْأُوَّلُ (ت٩٢٦هـ) دِمَشْقَ في القرْن ِ العَاشِرِ ، فَبَننَى عَلَيْهِ مَشْهَدًا! وَعَمَرَ الْأَوَّلُ (ت٩٢٦هـ) دِمَشْقَ في القرْن ِ العَاشِرِ ، فَبَننَى عَلَيْهِ مَشْهَدًا! وَعَمَر اللَّهُ عَلَيْهِ مَشْهَدًا اللَّمَعَلِيْقِينَ وَجُعَلَ لِلْفُقُرَاءِ المُتَعَلِّقِينَ

باِبْن عَرَبِي مَطْبَخًا! وَجَعَلَ لِلأَوْقَافِ نَاظِرًا يَجْمَعُ عَلَّتَهَا! وَهَذَا لَمَ عُيُّهُ وَ لَعْمَدُ لِخَيْرِهِ مِنْ مُلُوْكِ الجَرَاكِسَةِ ، وَلا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَهُمْ ، كَمَا ذَكَرَ هُنَدًا كُلُنَّهُ : مُؤَرِّخُ العُثْمَانِيِّنَ ، مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السُّرُوْرِ البَكُرِيُّ فِي كِتَابِهِ هَنَدَا كُلُنَّهُ : مُؤَرِّخُ العُثْمَانِيِّة ، في الدَّوْلَةِ العُثْمَانِيَّة » (ص٥٣ – ٨٤) وَغَيرُه .

وَإِنْ كَانَ الضّابِطُ أَنْ يَكُونَ قَبْرَ نَبِيٍّ: فَلَمَ يَثُبُتْ قَبْرُ نَبِيٍّ عَلَى وَجْهِ القَطْعِ ، إلا قَبْرُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ ، أَمّا غَيْرُهُ مِنَ الأَنْبِياءِ: فَلَا ، وَإِنَّمَا النّاسُ يُصَلَّوْنَ عِنْدَ قُبُورٍ يَزْعُمُونَ كَنْذِبًا أَنَّهَا لأَنْبِياءٍ وَلَيْسَتْ كَدَلِك . فَهَلْ يُنْهَوْنَ عَن ِ الصَّلاةِ عِنْدَهَا ، أَوْ لا؟

فَإِنْ نُهُواْ: نُهُواْ عَن ِ الصَّلاةِ عِنْدَ قَبْرِ لَيْسَ بِقَبْرِ نَبِيٍّ فِي الْحَقِيْقَة . وَإِنْ تُركُواْ: تُركُواْ يُصَلُّونَ عِنْدَ قَبْر يَعْتَقِدُونَ فِيْهِ ذلك .

قَالَ شَدِيْحُ الْإِسْلَامِ البَّنُ تَيْمِيةَ رَحِّمَهُ الله - كَمَا في «مَجْمُوعِ الله عُلَاهُ - كَمَا في «مَجْمُوعِ الفَتَاوَى» (١٤١/٢٧) -: (وَلِهَذَا كَانَ العُلَمَاءُ الصّالِحُونَ مِنَ المُسْلِمِيْنَ لا يُصلَّونَ فِي ذَلِكَ المَكَانُ . هَذَا إذا كَانَ القَبْرُ صَحِيْحًا ، فَكَنَفْ وَعَامَّةُ القُبُورِ فِي ذَلِكَ المَكَانُ . هَذَا إذا كَانَ القَبْرُ التَّذِي يُقَالُ : «إنَّهُ قَبْرُ نُوحٍ» فَإنَّهُ كَذِبٌ المَنْسُوبَةِ إلى الأَنْبِيَاءِ كَذِبٌ ، مِثْلُ القَبْرِ التَّذِي يُقَالُ : «إنَّهُ قَبْرُ نُوحٍ» فَإنَّهُ كَذِبٌ لا رَيْبَ فِيهِ ، وَإنَّمَا أَظْهَرَهُ الجُهّالُ مِنْ مُدَّةٍ قَرِيْبَةٍ وَكَذَلِكَ قَبْرُ عَيْره).

وَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ (٢٧/ ٤٤٤): (وَأَمَّا قُبُورُ الْأَنْبِياءِ: فَالسَّذِي التَّفَقَ عَلَيْهِ العُلَمَاءُ هُوَ «قَبْرُ النَّبِيِّ ﷺ» فَإِنَّ قَبْرَهُ مَنْقَوُلٌ بِالتَّوَاتُرِ، وَكَذَلِكَ فِي صَاحِبَيْهِ.

وَأَمّا «قَبْرُ الخَلِيْلِ»: فَأَكَنْ رُ النّاسِ عَلَى أَنَّ هَذَا المَكَانَ المَعْرُوفَ ، هُوَ قَبْرُهُ . وَأَنْكَرَ ذلِكَ طَائِفَة ، وَحُكِيَ الإنْكَارُ عَنْ مَالِكٍ ، وَأَنتَهُ قَالَ : «لَيْسَ في الدُّنيا قَبْرُ نبَيٍّ يُعْرَفُ إلا قَبْرُ نبي يَعْرَفُ إلا قَبْرُ نبي يَعْرَفُ إلا قَبْرُ نبي يَعْرَفُ الا قَبْرُ نبي يَعْرَفُ اللهُ نبياً عَيْدٍ ».

وَالمُعْتَرِضُ لَيْسَ لَهُ سَلَفٌ في تَخْصِيْصِهِ وَتَقْيِيْدِهِ ، وَإِنسَّمَا مُرَادُهُ : إِبْطَالُ الآثارِ، وَرَدُّ الأَدِلسَّةِ في تَحْرِيْمِ الصَّلاةِ في المَقابِرِ وَعِنْدَهَا ، دُوْنَ مُرَاعَاةٍ لِصَوَابِ اعْتِرَاضِهِ ، لِهَوَى في نَفْسِهِ وَمَرَض .

أُمَّا شَرْطَاهُ اللَّذَانِ شَرَطَهُمَا: فَمَرْدُوْدَانِ، وَقَلْ تَقَلَّمَ الجَوَابُ عَن ِالْأَوَّلِ، وَهُوَ كَوْنُ القَبْرِ مُعَظَّمًا.

وَأَمَّا الشَّرْطُ الثَّانِي: وَهُوَ (أَنْ يُبْنَى عَليهِ مَسْجِدٌ): فَجَوَابُهُ: أَنْ هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ، وَمَنْ قَصَدَ الصَّلاةَ عِنْدَ قَبِرْ نَبِيٍّ أَوْ صَالِحٍ، وَلَوْ لَمْ يَبِنْ بِنِنَاءًا عَلَيْهِ: دَخَلَ ـ بيلا شَكّ ـ فِي حَدِيْثِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَكَانَ ذَلِكَ المُصلِيِّ مُتَّخِدًا ذَلِكَ القَبْرَ مَسْجِدًا، فَإِنَّ لَفَطْ وَكَانَ ذَلِكَ المُصلِيِّ مُتَّخِدًا ذَلِكَ القَبْرَ مَسْجِدًا، فَإِنَّ لَفَطْ اللَّهَ المُصلِيِّ يَدْخُلُ فِيْهِ أَمْرَانِ:

- دُوْرُ العِبَادَةِ المُقامَةِ ،
- وَالأَرْضُ التَّتِي يُصَلَّى عَلَيْهَا ، أَوْ كَانَتْ صَالِحَةً لِلصَّلاة .

أَمَّا الْأَوَّلُ: فَمَعْرُونُ مَشْهُوْر.

وَأَمَّا الثَّانِي : فَمِنْهُ : قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ : "وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُوْرًا) وَهُوَ فِي "الصَّحِيْحَيْنِ ِ" [خ(٣٣٥)، (٤٣٨) م(٢١٥)] .

وَالمَقْصُوْدُ أَنَّهَا كُلَّهَا صَالِحَةٌ للعِبَادَةِ ، وَلَيْسَتْ كُلَّهَا قَدْ أَصْبَحَتْ دَارًا مَبْنِيَّةً للعِبَادَة !

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمية رَحِمَهُ اللهُ (٢٧/ ١٦٠): (وَاتِّخَادُهَا مَسَاجِدَ يَتَنَاوَلُ شَيْئِيْنِ:

١ أَنْ يَبْنِيَ عَلَيْهَا مَسْجِدًا ،

٢- أَوْ يُصلَّى عِنْدَهَا مِنْ غَيْرِ بِنَاءٍ ، وَهُوَ السَّذِي خَافَهُ هُو عَيْلِمْ ،
 وَخَافَتُهُ الصَّحَابَةُ إِذَا دَفَ نُوهُ بِارِزًا ، خَافُوْا أَنْ يُصلَّى عِنْدَهُ فَيُتَّخَدَ قَبْرُهُ مَسْجِدًا) انْتَهَى .

قَالَ الإَمَامُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَهَابِ رَحِمَهُ اللهُ فِي «كِتَابِ التَّوْحِيْد»: (وَالصَّلاةُ عِنْدَهَا \_ أَي عِنْدَ القُبُورِ \_ مِنْ ذلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُبْنِنَ مَسْجِدٌ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِمَا \_ أَي عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ «خَشِيَ أَنْ يُتَّخَدَ مَسْجِدٌ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِمَا \_ أَي عَائِشَةَ رَضِيَ الله مُ عَنْهَا \_ «خَشِيَ أَنْ يُتَّخَدَ مَسْجِدٌ، وَهُو مَعْنَى قَوْلِمَا \_ أَي عَائِشَةَ رَضِيَ الله مُ عَنْهَا \_ «خَشِيَ أَنْ يُتَّخَدَ مَسْجِدًا». فَإِنَّ الصَّحَابَة لَمْ يَكُونُوا لِيَبْنُوا حَوْلَ قَبْرِهِ مَسْجِدًا.

وَكُلُّ مَوْضِعٍ قُصِدَ الصَّلاةُ فِيْهِ: فَقَدِ التُّخِدَ مَسْجِدًا ، بِلُ كُلُّ مَوْضِعٍ يُصَلَّى فِيْهِ يُسَمَّى مَسْجِدًا ، كَمَا قَالَ ﷺ: «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا» [خ(٣٣٥)، (٤٣٨) م(٥٢١)]) انْتَهَى.



## فصل

# في رَدِّ اعْتِرَاضَاتِهِ عَلَى حَدِيْثِ «الأَرْضُ كُلُهُا مَسْجِدٌ ، إلا المَقْبَرَة وَ الْخَمَّام »

وَلَمَّا اسْتُدِلَّ عَلَى هَـذا المُعْتَرِضِ، بقَـوْل ِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: «الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْحِدٌ إلا ّ المَقْبَرَة وَالحَمَّامَ»، وَهُوَ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي «مُسْنَدِهِ» كُلُّهَا مَسْحِدٌ إلا ّ المَقْبَرَة وَالحَمَّامَ»، وَهُو عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي «مُسْنَدِهِ» (٣١٧) وَعَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدِ السَّعُيْدِ (٣١٧) وَعَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدِ اللهُ عَنْهُ ، وَصَحَّحَهُ ابن حَبْلَ وَالحَاكِمُ وَابْنُ حَزْمٍ اللهُ عَنْهُ ، وَصَحَّحَهُ ابن بَاز رَحِمَهُم الله مُجَمِيْعًا .

قَالَ المُعْتَرِضُ رَادًا لَهُ: (إنَّ حَدِيْثَ الاسْتِثْنَاءِ "إلاَّ المَقَبْرَةَ وَالحَمَّامَ» لا يَكُفِي لِتَحْرِيْمِ الصَّلاةِ فِي المَقْبُرَةِ ، وَذلِكَ لِلأَسْبَابِ التَّالِيلَةِ :

- أوّلاً : تَنَازُعُ العُلَمَاءِ فِي ثُبُوْتِه .
- ثَانيًا: الخِلافُ فِي مَعْنَى «المَقْبَرَةِ» ، هَلْ يَعْنِي المَكَانَ السَّذِي يُدْفَنُ فِي مَعْنَى «المَقْبَرَةِ» ، هَلْ يَعْنِي المَكَانَ السَّغَدُ لِلْلِك؟ الرَّاجِحُ الثَّانِي ، وَلِبَيَانِ ذَلِكَ فِيْهِ المَيِّنُ ، وَلِبَيَانِ ذَلِكَ يَحْتَاجُ إِلَى كَلام طَوِيْلٍ ، رَاجِعْ رسَالَة وَ (الجَوْهَرَة)».
- ثَالِثًا: وَهَـدَا هُـوَ النَّذِي يُعَـوَّلُ عَلَيْهِ: أَنَّ الحَدِيْثَ مَنْسُوْخٌ بحَديثِ :
   «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا»،

وَهَلَدَا مَدْهَبُ أَكُنْسَرِ الفُقَهَاءِ، وَعُلَمَاءِ الحَدِيْثِ كَالبُحْسَارِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَعَيْرهِمَا .

وَيُرَجِّحُ هَـذَا المَذْهـَبَ: صَلاةُ الصَّحَابَةِ فِي المَقَابِرِ بَعْـدَ رَسُـوْل ِ اللهِ ﷺ مِنْ غَيْر اسْتِنْكَار ، مَا خَلا اسْتِقْبَالَ القَبْر بِالصَّلاة .

وَمِمّا هُوَ مَعْلُومٌ لَدَى طَلَبَةِ الْعِلْمِ: أَنَّ الدَّلِيْلَ إِذَا تَطَرَّقَ إِلَيْهِ الْاحْتِمَالُ: بَطُلُ بِهِ الاسْتِدلال) انْتَهَى كَلامُ المُعْتَرض.

وَكَلَامُهُ هَذَا لَا قِيْمَة َ لَهُ ، فَإِنْ تَنَازُعَ العُلَمَاءِ فِي ثُبُوْتِ حَدِيْثٍ ، لا يُسْقِطُ الاحْتِجَاجَ بِه . بَلْ هُوَ حُجَّة عِنْدَ مَنْ قبَيلَهُ وَصَحَّ عِنْدَهُ ، يَلْزَمُهُ المَصِيْرُ إليهِ ، وَالاعْتِمَادُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْنُهُ ، يَلْزَمُهُ المَصِيْرُ إليهِ ، وَالاعْتِمَادُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْنُهُ كَانَ آثِمًا عَاصِيًا .

وَهَدَا مَحَلُ اتَّفَاقٍ وَإِجْمَاعٍ ، فَإِنَّهُمْ لَمَ يَلْتَزِمُوا ، وَهَدَّو مَنَ التَّنَازُعِ ، سَواءٌ في أَوْ يَشْتَرِطُوا خُلُو أَدِلَّتِهِم وَحُجَجِهم مِنَ التَّنَازُعِ ، سَواءٌ في الصِّحَة أو الدَّلالة ، لِذَا تَرَاهُم ينستندلتُونَ بِأَدِلتَّ كَثِيْرَةٍ ، قَدُ تُنُوزَعَ فِيْهَا : إمّا فِي صِحَّتِها ، أَوْ فِي دَلالتِها .

أَمَّا مَنْ رَدَّ حَدِيْثَ النَّبِيِّ عَيْكُ :

\* فَإِنْ رَدَّهُ بِسَبَبٍ يُقَبِّلُ مِثْلُهُ فِي رَدِّ الْأَحَادِيْثِ ، وَلَهُ فِيهِ سَلَفٌ : كَانَ بَيْنَ الْأَجْرِ وَالْأَجْرَيْنِ ، كَوُجُودِ نَاسِخٍ ، أَوْ مُخَصِّصٍ ، أَوْ مُخَصِّصٍ ، أَوْ مُخَصِّصٍ ، أَوْ مُخَصِّصٍ ، أَوْ مُتَعْفٍ لا يَصْلُحُ مَعَهُ احْتِجَاجٌ بِالْحَدِيْثِ ، وَنَحْوِ ذلك .

\* وَإِنْ رَدَّهُ بِسَبَبٍ لا يُقْبَلُ مِثْلُهُ ، أَوْ لَيْسَ لَهُ فِيْهِ سَلَفٌ وَلا حُجَّةٌ ، أَوْ بِحُجَّةٍ وَسَبَبٍ رُدَّتْ عَلَيْهِ ، وَبَيِّنَ لَهُ ضَعْفُهَا : فَهُ وَ آثِمَ عَاصٍ ، كَمَ نَ رُدَّ شَيْعًا مِنْ أَحَادِيْثِ «الصَّحِيْحَيْنِ» - أَوْ مَا صَحَّ في غَـيْرِهِمَا - فِي الاعْتِقَـادِ ، لأَجْلِ كَوْنِهَا آحَادًا ، ونَحْوِ ذلك .

\* \* \*



## فصل

في بنيان صِحَّةِ حَدِيْثِ «الآرْضُ كُلُهُا مَسْجِدٌ إِلاَّ المَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامِ» ، وَالْكَلامِ عَلَيْه

أُمَّا حَدِيْثُ «الْأَرْضُ كُلُهُا مَسْجِدٌ إلا "المَقْبَرَة وَالحَمَّامَ»:

فَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ عُمَارةِ بْنِ أَبِي حَسَنِ الأَنْصَارِيُّ المَازِنِيُّ المَكَنِيُّ (ع) ، وَهُوَ إِمَامٌ تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ ، احْتَجَّ بِهِ الشَّيْخَانِ في «صَحِيْحَيْهِ مَا» ، غير أَنَّهُ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيْهِ ، فَرُويَ عَنْهُ مَوْصُوْلاً وَمُرْسَلاً.

أمَّا الرِّواينة المنوصولنة : فررواها عنه :

- ابنه عَمْرُو بْنُ يَحْيَى (ع)، وَسَمِعَهَا مِنْ عَمْرِو جَمَاعَة ، مِنْهُمْ:
   ١ ـ عَبْدُ العَزِيْزِ بْنُ محمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ (ع) ، أَخْرَجَهَا مِنْ طَرَيْقِهِ :
- \* الدّارمِيُّ في «سُنَنِهِ » (١٣٩٠): أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيْر.
- \* وَالتَّرْمِذِيُّ في ﴿جَامِعِهِ» (٣١٧): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَأَبُو عَمَارٍ الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ المَرْوَزِيُّ قَالا:حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيْزِ.
  - \* وَابِنُ خُزَيْمَة وَ فِي (صَحِيْحِهِ» (٧٩١): أَخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيْز.
    - \* وَالْحَاكِمُ فِي «مُسْتَدْرَكِهِ» (١/ ٢٥١) ،
    - \* وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «سُنَنِهِ الكُبْرَى» (٢/ ٤٣٥) مِنْ طَرِيْق ِ الحَاكِمِ عَنْه.
      - ٢ \_ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة (ع) ، وَأَخْرَجَهَا مِنْ طَرِيْقِهِ:
        - \* الشَّافِعِيُّ في «السُّنَنِ المَّأْثُورَةِ» (١٨٦) عَنْه.

- ٣ \_ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ (ع) ، وَأَخْرَجَهَا مِنْ طَرِيثْقِهِ :
- \* أَبُوْ يَعْلَى المَوْصِلِيُّ في «مُسْنَدِهِ» (٢/ ٥٠٥) ( ١٣٥٠): حَدَّثَنَا أَبِـُوْ خَيْــــُّمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَخْبَرَنَا سُفْيًانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَمْرِهِ بِهِ .
  - ٤ وَعَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيادٍ (ع) ، وَأَخْرَجَهَا مِنْ طَرِيثِهِ :
- \* الإمَامُ أَحْمَدُ في «مُسْنَدِهِ» (٣/ ٩٦): حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَة َ الغِلابِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِد .
  - \* وَأَبُو ْ دَاوُوْدَ فِي ﴿ سُنَنِهِ » (٤٩٢): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِد .
- \* وَابْنُ خُزَيْمَة َ فِي «صَحِيْحِهِ» (٧٩٢): حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا عِبْدُ الوَاحِد .
  - \* وَابْنُ المُنْذِرِ فِي «الأَوْسَطِ» (٢/ ١٨٢)، (٥/ ٤١٧).
  - \* وَابْنُ حِبّانَ في «صَحِيْحِهِ» (١٦٩٩)، (٢٣١٦)، (٢٣٢١):
- أَخْبَرَنَا حَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقِ بِنْ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ مُعَاذٍ العَقَدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِد (ح).
- وَأَخْبِرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى السِّخْتِيَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِوُ كَامِلٍ الجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بِه .
  - ٥ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَة (خت م٤)، وَأَخْرَجَهَا مِنْ طَرِيْقِهِ:
  - \* الإمَامُ أَحْمَدُ في «مُسْنَدِهِ» (٣/ ٨٣): حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَخْبَرَنَا حَمَّاد .
- \* وَأَبِدُوْ دَاوُوْدَ فِي «سُنَنِهِ» (٤٩٢): حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادِ.

- \* وَابْنُ مَاجَهْ فِي ﴿ سُنَنِهِ ﴾ (٧٤٥): حَدَّثَنَا محمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، هُ وَ الذَّهْ لِيُّ حَدَّثَنَا محمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، هُ وَ الذَّهْ لِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّاد .
  - \* وَالبَّيْهَقِيُّ فِي «سُنَنِهِ الكُبْرَى» (٢/ ٤٣٤) .
- ٦ ـ وَمحمَّدُ بْنُ إِسْحَاقِ بْنِ يَسَارِ (خت م٤) ، وَأَخْرَجَهَا مِنْ طَرِيْقِهِ :
   \* الإمَامُ أَحْمَدُ في «مُسْنَدِهِ» (٣/ ٨٣): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ المسَلِكِ حَدَّثَنَا مَحمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ محمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، بِللَهْ ظِ «كُلُّ الأَرْض» الحسَدِیْث .
   وَرَوَاهَا أَیْضًا عَنْ یَحْیَی بْنِ عُمَارَة (ع) :
- عُمَارَة بن عَزِيات بن الحارث الأنصاري المازني المازني المكني (حت م٤)،
   وَسَمِعَهَا مِنْهُ جَمَاعَة ، مِنْهُمْ :
- بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ بْنِ لِاحِق الرَّقَاشِيُّ (ع) ، وَأَخْرَجَهَا مِنْ طَرِيْقِهِ : \* ابْنُ خُزَيْمَة فِي (صَحِيْحِهِ» (٧٩٢): حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّل .
- \* وَالحَاكِمُ فِي هُمُسْتَدْرَكِهِ» (١/ ٢٥١): حَدَّثَنَا أَبِسُوْ بَكِسْرٍ بِنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَبُو المُثَنَّى حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلُ .
  - \* وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «سُنَـنِهِ الكُبُـرَى» (٢/ ٤٣٥) مِنْ طَـرِيْق ِالحَــاكِمِ عَنْه .

أمَّا الرِّوَايَة المُرْسَلَة : فَرَوَاهَا عَنْ يَحْيَى بْن عُمَارَة مُرْسَلَة ":

- ابْنُهُ عَمْرٌو(ع) أَيْضًا ، وَسَمِعَهَا مِنْ عَمْرِو جَمَاعَةٌ ، مِنْهُمْ رَاوِيَانِ ثِقَتَانِ ، هُمَا :
   ١ ـ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ (ع) ، وَأَخْرَجَهَا مِنْ طَرِيْقِهِ :
  - \* عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «مُصَنَّفِهِ» (١٥٨٢) (٢/ ٥٠٥): عَنْهُ بِهَا .

- \* وَالإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ» (٣/ ٨٣): حَـدَّثَـنَا يَزِيْدُ هُوَ ابْنُ هَـارُوْنَ أَخْبَرَنــاً سُـفـْيَانُ الثَّوْرِيّ .
- \* وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «مُصَنَّفِهِ» (٢/ ٣٧٩): حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَان . \* وَابْنُ مَاجَهْ فِي «سُنَنِهِ» (٧٤٥): حَدَّثَنَا محمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا سُفْيَان .
- \* وَأَبُوْ يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ فِي «مُسْنَدِهِ» (٢/ ٥٠٣) ( ١٣٥٠): حَدَّثَنَا أَبِـُوْ خَيْــثَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ .
  - \* وَالبَيْهَقِيُّ فِي (سُنَيْهِ الكُبْرَى) (٢/ ٤٣٤-٤٣٥).

٢ \_ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة (ع) ، وَأَخْرَجَهَا مِنْ طَرِيْقِهِ:

- \* الشَّافِعِيُّ في «مُسْنَدِهِ» (ص ٢٠): أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة َ عَنْ عَمْرِهِ بْنِ ـِ يَحْيـنَى بِه .
- \* وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «مَعْرِفَةِ السُّنَنِ وَالآثَارِ»(٢/ ٢٥٥)(١٢٨٥) مِنْ طَرِيْقِ الشَّافِعِيِّ بِهَا .

أَحَدُهُمَا : مُنْقَطِعٌ . وَالآخَرُ : عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ عَن ِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ) اهـ.

وَنَقَلَ البَيْهَقِيُّ هَـدًا في «مَعْرِفَةِ السُّنَنِ وَالآثَارِ» عَن ِ الشَّافِعِيِّ، ثُمَّ نَقَلَ عَنْهُ تَصْحِیْحَهُ لِمَعْنَی الحَدِیْثِ، وَمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ أَحْکَام.

## فصل في اخْتِلافِ أَقْوَالِ الْأَئِمَّةِ في هَـذَا الحَدِيْث

قَلِ اخْتَلَفَ الحُفَّاظُ في هَدَا الحَدِيْثِ ، أَيَكُوْنُ مُضْطَرِبًا لِرِوَاينَةِ الشَّوْرِيِّ لَهُ مُوْصُولًا أَمْ لا ؟ وَهَلِ لِرِوَاينَةِ الثَّوْرِيِّ لَهُ مُوْصُولًة أَوْ المُوْسَلَة ؟ المَّوْاينَة المَوْصُولَة أَوِ المُوْسَلَة ؟ المَّوْانَة المَوْصُولَة أَو المُوْسَلَة ؟ فَقَالَ الدَّارِمِيُّ بَعْدَهُ في «سُننِهِ» (١٣٩٠): (الحَدِيْثُ أَكُثْرُهُمْ أَرْسَلُوْه) اهد.

وَسُئِلَ الْحَافِظُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطُنيُّ عَنْهُ فَقَالَ :

(يَرُويْهِ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةً، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ:

فَرَوَاهُ عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيادٍ ، وَالدَّرَاوَرْدِيُّ ، وَمحمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ : عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ مُتَّصِلاً.

وَكَنَدًا رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ : عَن ِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَمْرٍو.

وَتَابَعَهُ: سَعِيْدُ بْنُ سَالَمِ القَدّاحُ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ عَن ِ الشَّوْرِيِّ، فَوَصَلُوهُ!

وَرَوَاهُ جَـمَاعَة (۱): عَـنْ عَمْرِو بْـن ِ يَحْـيَى عَـنْ أَبـيْهِ مُرْسَلاً، وَالمُرْسَلُ هُوَ المَحْفُوظ.

١- أي رَوَاهُ جَمَاعَة عَنْ سُفْيَانَ النُّوْرِي عَنْ عَمْرو مُرْسَلاً، فَخَالَفُوا مَنْ قَبْلَهُمْ مِمَّنْ رَوَوْهُ عَنْ سُفْيَانَ مَوْصُولاً، وَالمُرْسَلُ مِنْ حَدِيْثِ النُّوْرِيُّ، هُوَ المَحْفُوظ.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ العَبّاسِ البَعْوِيُّ ، وَإِسْمَاعِيْلُ الصَّفْارُ قَالا : حَدَّثَنَا أَبُوْ تَعَيْم حَدَّثَنَا سُفْيُانُ عَنْ عَمْرِو بْن ِ حَدَّثَنَا سُفْيُانُ عَنْ عَمْرِو بْن ِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ: «الأَرْضُ كُلُهُ اللهِ عَلَيْهُ: «الأَرْضُ كُلُهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ أَلِي اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدِ بْنِ مِحَمَّدٍ المُوَدِّنُ ثِقَةٌ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْ المُودِيُّ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا اللهُ عَيْمٍ وَقَبِيْصَة وَ قَالا: حَدَّثَنَا الله عَنْ عَمْرِو بْن يَحْيَى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «الأَرْضُ كُلُلُها مَسْجِدٌ عَنْ عَمْرِو بْن يَحْيَى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «الأَرْضُ كُلُلُها مَسْجِدٌ إلا الحَمَّام وَالمَقْبَرَة) اهـ مِن «العِلك» لَهُ رَحِمَهُ الله (١١/ ٣١٩ - ٣٢١).

قَالَ البَيْهَقِيُّ بَعْدَهُ فِي «سُنَنِهِ الكُبْرَى» (٢/ ٤٣٥):

(حَدِيْثُ الثَّوْرِيِّ مُرْسَلٌ ، وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولًا وَلَيْسَ بِشَيْءٍ .

وَحَدِيْثُ حَمَّادِ بْن ِسَلَمَة مَوْصُولٌ ، وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى وَصْلِهِ : عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، وَالدَّرَاوَرْدِيّ)اهـ.

وَقَوْلُ الدَّارَقُطْنِيِّ (وَالمُرْسَلُ هُوَ المَحْفُوظُ): يُرِيْدُ بِهِ المُرْسَلَ مِنْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، هُوَ المَحْفُوظُ عَنْهُ ، بِخِلافِ المَوْصُول ِ مِنْ طَرَيْقِهِ فَلَكَمْ يُحْفَظُ عَنْه .

وَلا يُرِيْدُ الدّارَقُ طُنِيُ أَصْلَ الحَدِيْثِ ، أَنَّ المَحْفُوْظَ مِنْهُ المُرْسَلُ دُوْنَ المَوْصُونَ المَوْصُونَ المَوْصُونَ المَوْصُونَ المَوْصُونَ المَوْصُونَ المَدّارَقُ طَنِيُ (وَالمُرْسَلُ هُوَ المَحْفُوظ) سَاقَ بِسَندِهِ حَدِيْثَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ مِنْ طَرِيْقَيْهِ المَحْفُوظ .

وَكَ لَذَلِكَ مُرَادُ البَيْهَقِيِّ مِنْ قَوْلِهِ: (وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولاً، وَلَـيْسَ بِشَيْءٍ، لأَنَّ بِشَيْءٍ): أَي قَدْ رُوِيَ حَدِيْثُ الثَّوْرِيِّ مَوْصُولاً وَلَـيْسَ بِشَيْءٍ، لأَنَّ الرَّاحِحَ عِنْدَهُ: أَنَّ حَدِيْثَ الثَّوْرِيِّ مُرْسَل .

أَمَّا التّرْمِذِيُّ فَقَالَ بَعْدَ رِوَايتِ فَ لَهُ مِنْ طَرِيْقِ اللَّرَاوَرْدِيٌّ مَوْصُولاً فِي هِاللَّمَة وَاللَّهُ التّرْمِذِيُّ مَوْصُولاً فِي هِلِكَبِيرِ» (١١٣): (تَابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة . ثُمَّ قَالَ التَّرْمِذِيُّ : كَانَ الدَّرَاوَرْدِيُّ أَحْيَانًا يَذْكُرُ فِيْهِ هَمَّادُ بْنُ سَلَمَة وَرُبَّمَا لَمَ يَذْكُرُ فِيْهِ . الدَّرَاوَرْدِيُّ أَحْيَانًا يَذْكُرُ فِيْهِ هَوْسَل أَبِي سَعِيْدٍ»، وَرُبَّمَا لَمَ يَذْكُرُ فِيْهِ . وَالصَّحِيْحُ : رِوَايتَهُ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ مُرْسَل) اهـ.

وَقَالَ ابْنُ المُنتْذِر في «الأوْسطِ» (٢/ ١٨٢):

(رَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ حَمّادُ بْنُ سَلَمَة )، وَالدَّرَاوَرْدِيُّ ، وَعَبّادُ بْنُ كَثِيْرٍ ، كَثِيْرٍ ، كَرِوَايَةِ عَبْدِ الوَاحِدِ مُتَّصِلاً عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَن ِ النَّبِيِّ عَيْلًا . إذا رَوَى الْحَدِيْثَ ثِيقَة "، أَوْ ثِقَاتٌ مَزْ فُوعًا مُتَّصِلاً ، وَأَرْسَلَهُ بَعْضُهُمْ ، يَشْبُتُ الْحَدِيْثُ بِرِوَايَةِ مَنْ رَوَى مَوْصُولاً عَن ِ النَّبِيِّ عَيْلًا ، وَلَهُ يُوهِ مِنْ الْحَدِيْثُ تَحْلَقُهُ مَنْ تَحْلَقُهُ عَنْ إِيْصَالِه .

وَقَــَالَ الحَــَاكِمُ فِي «مُسْــتَدْرَكِهِ» بَعْــدَ رِوَايـَتِــهِ لَــهُ مِــنْ طَـــَرِيْقِ ِ عَبْدِ الوَاحِدِ بن ِ زِيـَادٍ مَوْصُولًا (١/ ٢٥١): (تـَابَـعَـهُ عَبْدُ العَزِيْزِ بْنُ محمَّدٍ عَنْ عَمْرو بْن ِ يَحْـيَى). ثُمَّ سَاقَ هَــنهِ المُتَابَعــة بسَــندهِ (١/ ٢٥١) ، وَمَعَهَـا مُـتَابَعــة ُ عُمَارةِ بْن ِ غَـزيَّة كَـدَلِك ، وكلِلاهُمَا مُتَّصِلة .

ثُمَّ قَالَ الحَاكِمُ: (هَذِهِ الْأَسَانِيْدُ كُلُهُ الصَحِيْحَة ، عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ وَمُسْلِم ، وَلَمْ يُخَرِّجَاه) البُخَارِيِّ وَمُسْلِم ، وَلَمْ يُخرِّجَاه) اهـ.

قَالَ شَيْخُ الإسلامِ ابْنُ تَيْمية َ رَحِمَهُ اللهُ ، بَعْدَهُ كَمَا في «مَجْمُوعِ اللهُ تَاوَى» (۲۷/ ١٥٩): (رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ ، وَأَهْلُ الكُتُبُ الكُرْبَعَةِ ، وَابْنُ حِبّانَ في «صَحِيْحِهِ». وقَالَ الترُّمِذِيُّ: «فِيْهِ اضْطِرَابٌ» ، لأَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيُّ أَرْسَلَه .

لَكِنَ عَنْرَ التِّرْمِذِيِّ جَزَمَ بصِحَّتِهِ ، لأَنَّ عَنْرَهُ مِنَ الثُّقَاتِ أَسْنَدُوْهُ ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حَزْم أَيْضًا).

وَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ فِسِي مَوْضِعِ آخَرَ (٢١/ ٣٢٠) عَلَى حَدِيْثِ «الْأَرْضُ كُلُكُها مَسْجِدٌ إلا المَقْبِرَة وَالحَمّام»: (كَمَا فِي حَدِيْثِ اللَّرْضُ كُلُكُها مَسْجِدٌ إلا المَقْبِرَة وَالحَمّام»: (كَمَا فِي حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدِ النَّذِي فِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ» (٤٩٢) وَغَيْرِه، وَقَدْ صَحَّحَهُ مَنْ أَبِي سَعِيْدِ النَّذِي فِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ» (٤٩٢) وَغَيْرِه، وَقَدْ صَحَّحَهُ مَنْ أَبِي سَعِيْدِ النَّذِي فِي «سُنَن أَبِي اللهُ وَاللهُ مَنْ أَرْسَلَهُ ، لا تُسَافِي صَحَّحَهُ مِنَ الحُهُ فَالله ، لا تُسَافِي الله اللهُ وَاللهُ وَالله اللهُ رَصَهُ الله .

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلامِ أَيْضًا في «اقْتِضَاءِ الصِّرَاطِ المُسْتَقِيْم» (٢/ ٢٧٧) بَعْدَهُ: (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُودَ وَالتِّرْمِـذِيُّ وَابْـنُ مَاجَـهُ وَالبــزّارُ وَعَــيْرُهُمْ ، بِأَسـَانِـيْـدَ جَـيِّـدَةٍ ، وَمَنْ تَكـَلـَّمَ فِيْهِ فَـمَا اسْتَوْفَى طُرُقَه) اهـ.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ في «التَّلْخِيْصِ الْحَبِيْرِ» (١/ ٢٧٧) بَعْدَهُ: (قَالَ النَّوَوِيُّ في «الخُلُلاصَةِّ»: «هُوَ ضَعِيْفٌ»، وَقَالَ صَاحِبُ «الإِمَامِ»: «حَاصِلُ مَا عَلُلُلَ بِهِ الإِرْسَالُ ، وَإِذَا كَانَ الوَاصِلُ لَـهُ ثِقَـةً: فَهُوَ مَقَبْهُوْل».

وَأَفْحَسْ ابْنُ دِحْيَة الكَلْبِيُّ فَقَالَ فِي ﴿كِتَابِ التَّنْوِيْرِ ﴾ لَـهُ: ﴿هَـدُا لا يَصِحُ مِنْ طَرِيْقٍ مِنَ الطُّرُقِ ﴾ ! كَذَا قَالَ ، فَلَمْ يُصِبْ .

قُلْتُ : وَلَهُ شَوَاهِدُ ، مِنْهَا :

\* حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو مَرْفُوعًا: «نَهَى عَن ِالصَّلاةِ فِي المَقَابَرَة» أَخْرَجَهُ ابنُ حِبّان (٢٣١٩).

\* وَمِنْهَا حَدِيْثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿إِنَّ حِبِي نَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي اللهُ عَنْهُ: ﴿إِنَّ حِبِي نَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي اللهُ عَنْهُ: ﴿إِنَّ حِبِي نَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي اللهُ عَنْهُ: ﴿إِنَّ اللهُ عَنْهُ: ﴿ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَاكُمْ عَلَا عَا

وَقَالَ الْحَافِظُ أَيْضًا في «الفَتْحِ» (١/ ٦٩٦) بَعْدَهُ: (رِجَالَهُ ثِقَاتٌ ، لَكِن ِ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ ، وَحَكَمَ مَعَ ذَلِكَ بَصِحَّتِهِ: الْحَاكِمُ وَابْنُ حِبِّان) اهد.

وَقَلَا سَمِعْتُ شَـيْـخَنَا العَلاّمَة عَبْدَ العَزِيْـزِ بْسَ عَبْـدِ اللهِ ابْسَ بــازِ رَحِمَهُ اللهُ يَقُـوُلُ فِي حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ السّابق ِ: (إَسْـنَادُهُ جَـيِّد) .

وَالخَـُلاصَةُ : أَنَّ حَـدِيْثَ أَبِي سَعِيْدٍ الخَـُدْرِيِّ هَــدَا ، حَـدِيْثُ صَحَيْدٌ الخَـُدْرِيِّ هَــدَا ، حَـدِيْثُ صَحِيْحٌ بِلِا شَكَ ، وَقَـَدْ قَـدَّمْتُ طُـرُقـَهُ وَرِوَايـَاتِهِ ، وَكـَانَ مِنْهَا أَسَـانِيْدُ عَلــي شَـرُطِهــمَا ، عَلــي شَـرُطِهــمَا ،

وَوَافَ عَهُ الذَّهَبِيُّ ، وَصَحَّحَهُ مِنَ الأَئِمَّةِ وَالعُلمَاءِ : ابْنُ المُنسْذِرِ ، وَابْنُ حَبِّانَ ، وَابْنُ مَ وَابْنُ دَقِيْق العِيْدِ ، وَشَيْخُ الإسلامِ ابْنُ تَيْمية ، وَابْنُ بَازِ ، وَعَيْرُهُمْ .

## فصل

أَمَّا مَعْنَى «المَقْبَرَةِ»: فَهِيَ أَرْضٌ فِيْهَا قُبُورٌ ، سَوَاءٌ أُعِدَّتْ لِذَلِكَ َ وَهَذَا الغَالِبُ \_ أَوْ لَمْ تُعَدَّ ، كَأَنْ يَحْصُلُ قَتْلَى كَثِيْرٌ فِي مَكَانٍ مَا ، لِحَرْبٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فَيَدُونَنُونَ فِيْهَا ، وإنْ لَمْ تَكُنْ قَبْلُ ذَلُكَ مُعَدَّةً لِقَبْرِ المَوْتَى .

وَعَلَى جَمِيْعِ الْأَحْوَالِ، هِيَ أَرْضٌ فِيْهَا قُبُورٌ، وَلَـيْسَتْ أَرْضًا مُعَدَّةً فَقَطَ دُونَ دَفْنِ أَحَدٍ فِيْهَا!

وَعِلَةُ النَّهْيِّ، وَمَنَاطُ التَّحْرِيْمِ: وُجُودُ القُبُورِ، لا مُجَرَّدُ التَّسْمِيَة. وَعَلَّةُ النَّسْمِية التَّسْمِية فَ النَّهْ مَخَلُ النِّفَاقِ بَيْنَ أَهْلِ العِلْم مِنَ المُحَرِّمِيْنَ وَالمُجِيْزِيْن.

لَكِنْ مِنَ المُحَرِّمِيْنَ: مَنْ جَعَلَ سَبَبَ ذلك: مُشَابَهَةَ المُشْرِكِيْنَ، وَكَوْنَهُ ذريْعَةً إلى الشِّرْكِ، وَفَتْحَ بِنَابٍ لِنه.

وَمِنْهُمْ: مَنْ جَعَلَ سَبَبَ ذَلِكَ: نَجَاسَةَ تُرْبَةِ المَقْبَرَةِ ، بصَدِيْدِ المَوْتَى ، وَنَحْوه .

وَمَعْلُوْمٌ: أَنَّ هَذِهِ العِللَ وَالْأَسْبَابَ ، مُنْتَفِيدة مَعَ عَدَمِ وُجُوْدِ القُبُوْر.

كَـنَدَلِكَ المُجِيْدُوْنَ: اعْتَبَرُوْا بِمَا مَنعَ بِهِ المُحَرِّمُوْنَ ، وَأَجَابِدُوْا عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانتَ إِجَابَاتِهُمْ خَفِيْفَةً ، وَاخْتِيَارَاتهُمْ ضَعِيْفَةً ، وَاخْتِيَارَاتهُمْ ضَعِيْفَةً ، لِمُخَالِفَتِهَا الْأَحَادِيْثَ الصَّعِيْحَة الصَّرِيْحَة المُنيْفة .

إلا أَنَّ اعْتِبَارَهُمْ بِهَا ، عَلَى هَـ ذَا الوَجْهِ ، يَجْعَلُهَا مَحَلَّ اتِّفَاقِ عِنْدَ الجَمِيْعِ : أَنَّهَا \_ أَي وُجُوْدَ القُبُورِ \_ عِللَّهُ مُرَاعاة ، وَلا عِللَّهَ فِي التَّحْرِيْمِ وَالمَنْعِ سِوَاهَا .





## فصل

## في رَدِّ زَعْمِ المُعْتَرِضِ أَنَّ حَدِيْثَ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ السَّابِقِ مَنْسُوْخ

أُمَّا زَعْمُ هَـذَا المُعْتَرِضِ: أَنَّ حَدِيْثَ أَبِي سَعِيْدٍ الخَـدُرِيِّ السَّابِقِ مَنْسُوخٌ: فَبَاطِلٌ، وَقَدْ تَنَقَدَّمَ ذِكْرُ بَعْضِ الأَحَادِيْثِ فِي السَّابِقِ مَنْسُوخٌ: فَبَاطِلٌ، وَقَدْ تَنَقَدَّمَ ذِكْرُ بَعْضِ الأَحَادِيْثِ فِي النَّهِيِّ عَن اتِّخَاذِ القُبُورِ مَسَاجِدَ، وَكَانتَ قَـبُلَ وَفَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّهِيِّ عَن اتِّخَاذِ القُبُورِ مَسَاجِدَ، وَكَانتَ قَـبُلَ وَفَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّهُ عَن اتَّخَاذِ القُبُورِ مَسَاجِدَ، وَكَانتَ قَـبُلَ وَفَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّهُ عَن النَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي الللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُولِي الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ ال

وَحَدِيْثُ «الْأَرْضُ كُلُتُهَا مَسْجِدًا وَطَهَوْرًا» ، لَمِلَدًا قَالَ التَّرْمِذِيُ حَدِيْثُ «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهَوْرًا» ، لَمِلَدًا قَالَ التِّرْمِذِيُ عَدِيثُ مَسْجِدًا وَطَهَوْرًا» ، لَمِلَدًا قَالَ التِّرْمِذِي تَعْدَ رَوَايَتِهِ لِلحَدِيثِ الْأَوَّلِ (٣١٧): (وَفِي البَابِ : عَنْ عَلِي ، بَعْدَ رَوَايَتِهِ لِلحَدِيثِ الْأَوْلِ (٣١٧): (وَفِي البَابِ : عَنْ عَلِي ، وَعَبْدِ اللهِ بنْ عَمْرٍ و ، وَأَبِي هُرَيْرَة ، وَجَابِر ، وَابْن عَبّاسٍ ، وَحُدَيْفَة ، وَأَبِي فَرَ قَالُوا : إِنَّ النَّبِي عَيْقَ قَالَ : «جُعِلَتُ وَأَبِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا») اهد.

غَيَوْرَ أَنَّ الحَدِيْثَ الأَوَّلَ مُقَدِّيِّدٌ لِلشَّانِي ومُخَدَصِّصٌ لَدَهُ ، لا نَاسِخٌ ! كَمَا قَيَّدَتُهُ الأَحَادِيْثُ الأُخْرَى فِي تَحْرِيْمِ النِّخَاذِ القُبُوْرِ مَسَاجِدَ ، أَو النَّتِي نَهَتَ عَن ِ الصَّلاةِ فِي القُبُوْرِ مُطْلَقًا .



## فصل

في رَدِّ زَعْمِهِ أَنَّ أَكَثْرَ الفُقَهَاءِ وَعُلَمَاءِ الحَلِيْثِ ، يُجِيْدُوْنَ الصَّلاة َ في المَقابِر ، وَتَكَنْذِيْبِه

أَمَّا زَعْمُ المُعْتَرِضِ: أَنَّ هَذَا مَدْهَبُ أَكُثْتَرِ الفُقَهَاءِ وَعُلَمَاءِ الحَدِيْثِ ، كَالبُحْارِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَعَلَيْرِهِمَا: فَإِنْ كَانَ مَقْصِدُهُ الحَدِيْثِ ، كَالبُحْارِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَعَلَيْرِهِمَا: فَإِنْ كَانَ مَقْصِدُهُ بَدُهُ بَدُهُ بَعْدِهُمُ : القَوْلَ بنَسْخِ حَدِيْثِ «الأَرْضُ كُلُهُا مَسْجِدٌ إلاَّ المَقْبِرَة وَالحَمَّامَ» : فَكَذِبٌ .

وَإِنْ كَانَ مَقْصِدُهُ بَمَدْهَبِهِمُ: القَوْلَ بَجَوَازِ الصَّلاةِ المُطْلَقَةِ فِي المَقَابِر عَامَّةً: فَكَذِبٌ مِثْلُهُ ، وَالصَّوَابُ خِلافُه .

قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي «الفَتْحِ» فِي شَرْحِ حَدِيْثِ ابْنَ عَمَرَ مَرْفُوعًا: «إِجْعَلَوُ ا فِي بُيُوتِكُمُ مَ مِنْ صَلَاتِكُمُ ، ابْنَ عُمَرَ مَرْفُوعًا قُبُورًا» [خ(٤٣٢)]: (وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّهُمُ اسْتَدَلُوْا بِهَذَا الحَدِيْثِ عَلَى أَنَّ المَقْبَرَة ، أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّهُمُ اسْتَدَلُوْا بِهَذَا الحَدِيْثِ عَلَى أَنَّ المَقْبَرَة ، وَكَدَا قَالَ البَعْوِيُّ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ» لَا يَسْتَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

وَلَيْسَ مَا زَعَمَهُ المُعنترِضُ مَذْهبًا للبُخارِيِّ وَلا النَّسَائِيِّ رَحِمَهُمَا اللهُ. بَلْ قَدْ صَرَّحَ البُخارِيُّ فِي «صَحِيْحِهِ» بتَحْرِيْمِهِ لا القول رِ بَعْمَ اللهُ. بَلْ قَدْ صَرَّحَ البُخارِيُّ فِي «صَحِيْحِهِ» بتَحْرِيْمِهِ لا القول بِيهِ ، وَبَوَّبَ عَلَى ذلِكَ بَابَيْن ِ:

أَوَّهُمُمَا: فِي «كِتَابِ الصَّلاةِ»: «بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلاةِ فِي المَقَابِر». وَالآخِرُ: فِي الْمَقَابِ الجَنسَائِزِ»: «بِابُ مَا يُكسْرَهُ مِنَ اتَّخسَاذِ المَسَاجِدِ عَلَى القُبُوْر».

وَمُرَادُهُ رَحِمَهُ اللهُ بِالكَرَاهِيَةِ هُنَا: التَّحْرِيْمُ، وَيسَدُلُّ عَلسَيْهِ قَوْلُهُ: «بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ اتِّخاذِ المَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُور».

وَاتِّخْاذُ المَسَاجِدِ عَلَى القُبُورِ مُحَرَّمٌ بِالإِجْمَاعِ كَمَا تَقَدَّمَ - وَهُوَ مُحَرَّمٌ عِنْدَ المُعْتَرِضِ كَدَلِكَ - فَلا يَصِحُ أَنْ تُحْمَلَ الكرَاهَةُ هُنَا عَلَى شَيْءٍ غَيْره .

وَسَيَأْتِي فِي الفَصْلِ القَادِمِ بَيَانُ مُرَادِ الأَئِمَّةِ بِلَفَظْ «الكَرَاهَة» ، وَأَنَّهُمْ يَعْنُونَ بِهَا التَّحْرِيْمَ تَارَةً ، وَالتَّنْزِينَهَ أُخْرَى .

## فصل

في بيَان مُرَادِ أَهْل العِلْمِ المُتَقَدِّمِيْنَ بِلَفْظ «الكَرَاهَة»، وَأَنَّهُمْ أَرَادُوْا إطْلاقَهُ اللَّغَوِيَّ الشَّرْعِيَّ ، لا الاصْطلاحِيَّ الْأَصُوْلِيَّ ، وَبِيَان ِ غَلَطِ إطْلاق اللَّعْنَ اللَّعْنَى الاصْطلاحِيِّ عِنْدَ المُتَأْخُرِيْن مَن زَعَمَ أَنَّهُمْ أَرَادُوْا المَعْنَى الاصْطلاحِيِّ عِنْدَ المُتَأْخُرِيْن

وَالكَرَاهَةُ الاصْطِلاحِيَّةُ عِنْدَ الْأُصُوْلِيِّيْنَ : لَـمْ يَسْتَقِرَّ مَعْلَنَاهَا فِي تِلْكَ أَلْفَ الفَتْرَةِ ، وَإِنَّمَا اسْتَقَرَّتْ بَعْدَ ذلك .

أَمّا عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ فِي ذلِكَ العَصْرِ: فَكَانِهُ الطَّلِقُونَ الْهَا بِمَعْنَاهَا اللَّغَوِيِّ العَامِّ، النَّذِي يَدْخُلُ تَحْتَهُ كُلُّ مَا كَرِهَهُ الشّارِعُ فَنَهُ، مِنْ كُفُر، وَشِرْكٍ، وَكَبَائِرَ، وَصَغَائِرَ، وَمَا دُوْنَ ذلك.

لهِ مَدَا تَحِدُ الْأَئِمَّةَ يُطْلِقُ وْنَ الكَرَاهَةَ عَلَى كَبَائِرَ وَمَعَاصٍ ، مُسْتَقِرٌ تَحْرِيْمُهَا عِنْدَهُمْ ، كَقَوْل ِ الإمَامِ مَالِكٍ في «المُوطَّاِ»: «بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِ يَةِ إصَابَةِ الأُخْتَيْن ِ بِمِلْكِ اليَمِيْن ِ، وَالمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا».

ثُمَّ قَالَ مَالِكُ بَعْدَهُ في «المُوطاً» في الأَمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، في الأَمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَيُصِيْبُ هَا لا تَحِلُ لَهُ ، حَتَّى يُحَرِّمَ فَيُصِيْبُ هَا لا تَحِلُ لَهُ ، حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَيْهِ فَرْجَ أُخْتِهَا بِنِكَاحٍ ، أَوْ عِتَاقَةٍ ، أَوْ كِتَابَةٍ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، يُزَوِّجُهَا عَبْدَهُ أَوْ غَيرَ عَبْدِه).

وَقَالَ مَالِكٌ أَيْضًا : (لا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا بِمِلْكِ اليَمِينِ، فَمَنْ وَطِئَ مِنْهُمَا الأُمَّ وُالابْنَة : فَقَدُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِدَلِكَ الأُخْرَى

وَقَوْل ِ البُحْارِيِّ في «صَحِيْحِهِ» في «كِتَابِ الحُدُوْدِ»: «بَابُ كَرَاهِ يَةِ الشَّفَاعَةِ في الحَدِّ إذا رُفِعَ إلى السُّلُ طَان».

وَقَوْل ِ أَبِي دَاوُوْدَ فِي «سُنَنِهِ»: «بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الرّشْوَةِ».

وَقَوْل ِ التُّرْمِذِيِّ في «جَامِعِهِ»:

«بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِتْيَانِ الْحَائِض»، وَ«بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بِينْعِ الْغَرَر»، وَ البُيهُوْع»، وَ«بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّجَشِ فِي البُيهُوْع»، و «بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الغِيشِ فِي البُيهُوْع»، و «بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْغِيشِ فِي البُيهُوْع»، و «بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ الله»، و «بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ مِلَّةِ الإسلام»، و «بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ مِلَّةِ الإسلام»، و «بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الشَّرْبِ فِي آنِينَةِ الدَّهَبِ وَالفِضَّة». وَ «بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الشُّرْبِ فِي آنِينَةِ الدَّهَبِ وَالفِضَّة».

وَقَوْل ِ النَّسَائِيِّ في «سُنَنِهِ»: «كَرَاهِيَة الاسْتِمْطَارِ بالكَوْكَب»، وَ «كَرَاهِيَة تَزْويْج الزُّنَاة».

وَقَوْل ِ ابْن ِ مَاجَهْ في ﴿ سُنَنِهِ ﴾:

«بَابُ كَرَاهِيَةِ لِبْسِ الحرير»، أي لِلرِّجَال.

وَلا يُرِيْدُونَ بِالكَرَاهَةِ فِي ذَلِكَ كُللهِ إلا "التَّحْرِيْمَ كَمَا تَرَى .

وَقَالَ ابنُ المُننَذِرِ فِي «الأَوْسَطِ» (٢/ ١٨٥): (وَالسَّذِي عَلَيْهِ الأَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ البنُ المُننَذِرِ فِي «الأَوْسَطِ» (٢/ ١٨٥): (وَالسَّذِي عَلَيْهِ الأَكْثَرُ أَهِلَةً الصَّلاةِ فِي المَقْسَبَرَةِ ، لحسَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ الله مُ عَنْهُ ، وَكَذَلِكَ نَقُولُ) اهد.

وَمُرَادُ ابْنِ المُننْذِرِ رَحِمَهُ الله بالكرَاهَةِ هُنَا: كرَاهَة التَّحْرِيْمِ ، لِلهَ عَنْهُمَا لِلهَ عَنْهُمَا قَالَ قَابُلَ ذَلِكَ (٢/ ١٨٣) عَلَى حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا «الجْعَلُوا في بُيوْتِكُم مِنْ صَلاتِكُم ، وَلا تتَّخِدُوْهَا قبُورًا» قال: (فَفِي قَوْلِهِ: «وَلا تَتَّخِدُوْهَا قبُورًا» قال: (فَفِي قَوْلِهِ: «وَلا تَتَّخِدُوْهَا قبُورًا»: دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ المَقْبَرَة لَيْسَت ، وَلا تَتَخِدُوهَا في بُيوْتِكُم مِن صَلاتِكُم، عَنْ عَلَى الصَلْوَاتِ فِي البُيهُونَ .

وَقَوْلِهِ «وَلا تَجْعَلُوْهَا قُبُوْرًا»: يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّلاة عَنْدُ جَائِزَةٍ فِي الْمَقْبَرَة).

وَقَالَ ابْنُ المُنْذِرِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ (٥/ ٤١٧ - ٤١٨): (وَفِي حَدِيْثِ ابْنُ المُنْذِرِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ (٥/ ٤١٧ - ٤١٨): (وَفِي حَدِيْثِ ابْنِي عَمْرَ عَن ِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ إِجْعَلُواْ فِي بُينُوْتِكُمْ مِنْ صَلاتِكُمْ ،

وَلا تَتَخِدُوْهَا قُبُورًا»: أَبْيَنُ البَيان عَلَى أَنَّ الصَّلاة َ فِي المَقْبِرَةِ غَيْرُ جَائِزة) اهد.

قَالَ العَلامَة 'أبو عَبدِ اللهِ ابْن قَيهمِ الجوزية في إعلام المُوقَعِينَ» (١/ ٣٩-٤٠): (وَقَدْ غَلِط كَثِيرٌ مِنَ المُتَأَخِيرِيْنَ ، مِن المُتَأَخِيرِيْنَ ، مِن أَلْتُعَمَّة عَنْ أَدْبَاعِ الأَئِمَّة عَلَى أَئِمَّتِهِم بِسَبَبِ ذلك َ، حَيثُ تَورَّع (١) الأَئِمَّة عَنْ إطلاق لِلنَّامِ التَّحْريْم ، وأَطلْلقَوْ النَفظ (الكرَاهَة).

فَنَفَى المُتَأَخِّرُونَ «التَّحْرِيْمَ» ، عَمَّا أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ «الكَرَاهَة».

ثُمَّ سَهُلَ عَلَيْهِمْ لَفَظُ (الكَرَاهَةِ»، وَخَفَّتْ مُؤْنَتَهُ عَلَيْهِمْ: فَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى التَّنْزيه.

١ - هَذَا مَخْصُوْصٌ بَبغض مَسَائِلَ لَمْ يَجْزِمُوْا بتَحْرِيْمِهَا ، فَأَطْلَقَوْا فِيْهَا لَفَظَ «الكَرَاهَة» ،
 لاختِمَالِهِ الأَمْرَيْنِ: التَّحْرِيْمَ ، وَمَا دُوْنَه .

وَلَهُمْ يَكُنْ هَـذَا مُطَّرِدًا عِنْدَهُمْ ، بَلْ كَانَ فِي مَسَائِلَ مَخْصُوْصَةٍ ، لَهُمْ يَظْهُرْ لهُمُ فِيْهَا التَّحْرِيْم .

أَمَّا عُمُوْمُ إطْلاقِهِهُمْ لِلنَفْظِ «الكَرَاهَةِ»: فَكَانُوا يُطْلِقُونَهُ بِإطْلاقِهِ الشَّرْعِيِّ اللَّغسَوِيِّ، فِيْمَا كَرِهَـهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ ﷺ، مِنْ مُحَرَّم وَمَا دُوْنَه .

لْهِنَدَا رُبَّمَا سُئِلُوا عَنْ أَمْرٍ فَأَطْلَقَتُوا فِيهِ لَفَظَ «الكَرَاهَةِ» ، ثُمَّ سُئِلُوا عَنْهُ أُخْرَى فَأَطْلَقَتُوا لَنَفْظ والتَّحْرِيم».

وَمِنْ ذَلِكَ : قَوْلُ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي لِحُنُومِ الجَلالَةِ وَٱلنَّبَانِهَا: «أَكْرَهُـهُ» ، كَـمَا فِي رِوَايَةِ الأَثْرَم . ثُمَّ تَصْرِيْحُهُ بِالتَّحْرِيْم فِي رِوَايَةِ حَنْبَلَ وَغَيْرِه .

وَمِنْهُ : كَرَاهِيَتُهُ أَيْضًا لأَلْبَانَ الأَتُن ِ، وَهِيَ مُحَرَّمَة عَنْدَه.

وَهَـدًا أَمْرٌ تَكَدَّمُ تَكَرينُهُ ، فَلا حَاجَة لِلإعَادَة .

وَتَجَاوَزَ بِهِ آخَرُوْنَ إِلَى كَرَاهَةِ تَرُكِ الْأَوْلَى ، وَهَذَا كَثِيرٌ حِدًّا فِي تَصَرُّفَاتِهِمْ : فَحَصَلَ بِسَبَبِهِ غَلَمَطٌ عَظِيمٌ عَلَى حَلَى الشَّريعة وَعَلَى الْأَئِمَّة).

ثُمَّ شَرَعَ ابِنْ القَيِّمِ في بيَان ِ طَرَف مِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِك َ في المَّذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ المَّهُ وُرَةِ ، بَدَأَ بِمَذْهَبِ الإَمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَعَالَ (١/ ٤٠ - ٤٣):

(١- وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْن ِ بِمِلْكِ اليَمِيْن ِ: «أَكْرَهُهُ ، وَلا أَقُونُ هُوَ حَرَام».

وَمَذْهَبُهُ تَحْرِيْمُهُ ، وَإِنــَّمَا تَــوَرَّعَ عَــنْ إطــُـلاق ِ لـَـفــْظِ «التَّحْـرِيْمِ» ، لأَجْل ِ قَـوْل ِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْه .

٢- وَقَالَ أَبُو القَاسِمِ الخِرَقِيُّ ، فِيْمَا نَقَلَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
 (وَيُكُورَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي آنِيَةِ الدَّهَبِ وَالفِضَّة».

وَمَدْهَبُهُ: أَنَّهُ لا يَجُوْز.

٣- وَقَالَ فِي رِوَاياةِ أَبِي دَاوُودَ: "وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لا يَدْخُلَ الحَمَّامَ إلا " بِمِثْزَرِ لَه».

٤- وَقَالَ فِي رَوَايِئَةِ إِسْحَاقِ ابْنِ مَنْصُورٍ: «إذا كَانَ أَكُثْنَرُ مَالِ الرَّجُلِ حَرَامًا ، فَلا يُعْجِبُنِي أَنْ يُؤْكَلَ مَالُه».

وَهَــدا عَلَى سَبِيْلِ التَّحْرِيْمِ.

٥- وَقَالَ فِي رِوَايَةِ ابسْنِهِ عَبْدِ اللهِ: «لا يُعْجِبُنِي أَكُلُ مَا ذبيحَ لِلزُّهَرَةِ وَلا الكَوَاكِبِ وَلا الكَنْيسَةِ ، وَكُلِّ شَيْءٍ ذَبِحَ لِغَيْرِ اللهِ ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْتُمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ . ﴾ .

فَتَأَمَّلُ ! كَيْفَ قَالَ «لا يُعْجِبُني» فِيْمَا نَصَّ اللهُ سُبْحَانَهُ عَلَى تَحْرِيْمِهِ ، وَاحْتَجَّ هُوَ أَيْضًا بِتَحْرِيْمِ اللهِ لَهُ فِي كِتَابِهِ .

٦ - وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ: «أَكْرَهُ لَحُوْمَ الْجَلالَةِ وَأَلْبَانَهَا».

وَقَدْ صَرَّحَ بِالتَّحْرِيْمِ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلِ وَغَيْرِه .

٧- وقسال في رواية ابنيه عبد الله: «أكثره أكثل لحم الحية والعقدرب ، لأنّ الحييّة لها نابٌ ، والعقدرب لها حُمة».

وَلا يَخْتَلِفُ مَذْهَبُهُ فِي تَحْرِيْمِه.

٨- وقَالَ في رواياة حَرْبِ: (إذا صَادَ الكلَابُ مِنْ غيْرِ أَنْ يُرْسَلَ ، فلا يُعْجِبُني ، لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إذا أَرْسَلَتَ كَلْبَكَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْت» (١).

فَقَدْ أَطْلَقَ لَفْظَةَ «لا يُعْجِبُني» عَلَى مَا هُوَ حَرَامٌ عِنْدَه .

٩ - وَقَالَ فِي رَوَايَةِ جَعْفَرِ بُن مُحَمَّدٍ النَّسَائِيِّ: «لا يُعْجِبُني المِنْحَلَةُ وَالمِرْوَد» ، يَعْنى مِنَ الفِضَّة .

وَقَدْ صَرَّحَ بِالتَّحْرِيْمِ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ ، وَهُوَ مَذْهُبُهُ بِلا خِلاف.

١ - رَوَاهُ البُخَارِيُّ في «صَحِيْحِهِ» (١٧٥)، (١٧٥)، (٥٤٨٥)، (٥٤٨٦) وَمُسْلِم (١٩٢٩).

١٠ وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَيْضًا: (سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ: «كُلُ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا ، أَوْ جَارِيمَةٍ أَشْتَرِيْهَا لِلمُوطْءِ وَأَنْتِ حَيَّةٌ : فَالجَارِيمَةُ حُرَّةٌ ، وَالمَرْأَةُ طَالِقٌ».

قَالَ: ﴿إِنْ تَنَوَّجَ لَمْ آمُرْهُ أَنْ يُفَارِقَهَا ، وَالعِتْقُ أَخْشَى أَنْ يَلْزَمَهُ ، لأَنَهُ مُخَالِفٌ لِلطَّلاق».

قِيْلَ لَهُ: يَهَبُ لَهُ رَجُلٌ جَارِيَة؟

قَالَ : «هَــدًا طَرِيْقُ الحِيْلَةِ» ، وَكَرَهَـه).

مَعَ أَنَّ مَدْهَبَهُ تَحْرِيْمُ الْحِيَلِ، وَأَنَّهَا لا تُخَلِّصُ مِنَ الأَيْمَان.

١١ - وَنَصَّ عَلَى كَرَاهَةِ البَطَّةِ مِنْ جُلُوْدِ الحُمُر ، وَقَالَ: «تَكُوْنُ ذَكِيَّةً».

وَلا يَخْتَلِفُ مَدْهَبُهُ فِي التَّحْرِيْمِ .

١٢ - وَسُئِلَ عَنْ شَعْرِ الْخِنْزِيْرِ فَقَالَ: «لا يُعْجِبُنِي».

١٣ - وَقَالَ: «يُكْرَهُ القَلَهُ مِنْ جُلُوْدِ الحَمِيْرِ ذَكِيًّا ، وَعَلَيْرَ ذَكِيًّ ، لأَنَّهُ لا يَكُوْنُ ذَكِيًّا ، وَأَكْرَهُهُ لِمَنْ يَعْمَلُ وَلِلْمُسْتَعْمِل».

١٤ - وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ لا يَنْتَفِعُ بِكَذَا : فَبَاعَهُ وَاشْتَرَى بِهِ غَيْرَهُ : فَكَرَهَ ذلك».

وَهَـــــدًا عِنْدَهُ لا يَجُوْز .

١٥- وَسُئِلَ عَنْ أَلْبَانِ الْأَتُنِ: فَكَرِهَه.

وَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَه .

١٦- وَسُئِلَ عَن ِ الْخَمْرِ يُتَّخَدُ خَلاً: فَقَالَ: «لا يُعْجِبُني». وَهَـذَا عَلَى التَّحْرِيْم عِنْدَه .

١٧ - وَسُئِلَ عَنْ بَيْعِ المَاءِ: فَكَرَهُه .

## [عند الحنفية]

١٨ - وَقَدْ نَصَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: أَنَّ كُلَّ مَكْرُوهٍ فَهُو حَرَامٌ ،
 إلا أَنَّهُ لَا لَمْ يَجِدْ فِيْهِ نَصًّا قَاطِعًا لَمْ يُطْلِقْ عَلَيْهِ لَفَظَ «الْحَرَام».

١٩ - وَرَوَى مُحَمَّدٌ أَيْضًا عَنْ أَبِي حَنِيْفَة وَأَبِي يُوسُفَ إِلَى أَنَّهُ إِلَى أَنَّهُ إِلَى أَنَّهُ إِلَى الْحَرَام أَقْرَب .

٢٠ وَقَادُ قَالَ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيْرِ»: «يُكْرَهُ الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ اللَّهْبِ
 وَالْفِضَّةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ» ، وَمُرَادُهُ التَّحْرِيْم .

٢١ - وَكَلَالِكَ قَالَ أَبُوْ يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: «يُكُورُهُ النَّوْمُ عَلَى فَـُرُشِ الْحَرِيْمِ . الْحَرِيْرِ ، وَالتَّوَسُّدُ عَلَى وَسَائِدِهِ » ، وَمُرَادُهُمَا التَّحْرِيْم .

آ٢٧ - وَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ وَصَاحِبَاهُ: «يُكُورُهُ أَنْ يَلْبَسَ الدُّكُورُ مِنَ الصِّبْيَانِ الدَّهَبَ وَالحَرِيْرَ، وَقَدْ صَرَّحَ الأَصْحَابُ أَنَّهُ حَرَامٌ، وَقَالَوُا: إِنَّ الصَّبْيَانِ الدَّهَبَ وَالحَرِيْرَ، وَقَدْ صَرَّحَ الأَصْحَابُ أَنَّهُ حَرَامٌ، وَقَالَوُا: إِنَّ التَّحْرِيْمَ لَكَبْسَ يُحَرِّمُ الإِلْبَاسَ، التَّحْرِيْمَ لللبِّسْ يُحَرِّمُ الإِلْبَاسَ، كَالخَمْر لمَّا حُرِّمَ شُرْبُهَا: حَرُمَ سَقَيْهُا.

٢٣ - وَكَنَدَلِكَ قَالُواْ : «يُكُرَهُ مَنْدِيْلُ الحَرِيْرِ النَّذِي يُتَمَخَطُ فِيْهِ وَيُهِ مَنْدِيْلُ الحَرِيْرِ النَّذِي يُتَمَخَطُ فِيْهِ وَيُتَمَسَّحُ مِنَ الوُضُوْءِ » ، وَمُرَادُهُمُ التَّحْرِيْم .

٢٤ - وَقَالُوْا: «يُكُرْهُ بَيْعُ العَذِرَةِ» ، وَمُرَادُهُمُ التَّحْرِيْم .

٢٥ - وَقَالُوْا: «يُكْرَهُ الاحْتِكَارُ فِي أَقَوْاتِ الآدَمِيِّيْنَ وَالبَهَائِمِ إِذَا
 أَضَرَّ بِهِمْ ، وَضَيَّقَ عَلَيْهِمْ » ، وَمُرَادُهُمُ التَّحْرِيْم .

٢٦- وَقَالُوْا: «يُكُورَهُ بَيْعُ السِّلاحِ فِي أَيَّامِ الفِتْنَةِ» ، وَمُرَادُهُمُ التَّحْرِيْم . ٢٧- وَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَة : «يُكُورُهُ بِنَيْعُ أَرْضِ مَكَّة» ، وَمُرادُهُمُ التَّحْرِيْمُ عِنْدَهُمْ .

٢٨ - قَالُوْا: «وَيُكُنْرَهُ اللَّعِبُ بِالشَّطْرَنْجِ» ، وَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَهُمْ .

٢٩ – قَالَــُوْا: «وَيُكَــُرَهُ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي عُــنُق ِ عَبْدِهِ أَوْ غَــيْرِهِ طَوْقَ الْحَلِيلِةِ التَّذِي يَمْنَعُهُ مِنَ التَّحَرُّكِ» ، وَهُوَ الْعَلُ ، وَهُوَ حَرَامٌ ، وَهَــَدَا كَثِيرٌ فِي كَلامِهِم جِـدًّا .

## [عند المالكية]

٣٠- وَأَمَّا أَصْحَابُ مَالِكٍ: فَالْمَكُوُوهُ عِنْدَهُمْ مَوْتَبَةٌ بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْمُبَاحِ، وَلَا يُطْلِقُونَ عَلَيْهِ اسْمَ «الجَوَازِ»، وَيَقَوُولُونَ: «إِنَّ أَكُلَ كُلِّ وَالْمُبَاحِ، وَلا يُطْلِقُونَ عَلَيْهِ اسْمَ «الجَوَازِ»، وَيَقَوُولُونَ: «إِنَّ أَكُلَ كُلِّ وَاللَّبَاحِ مَكُووْةً غَيْرُ مُبَاح.

٣١ - وَقَدْ قَالَ مَالِك في كَثْيْرٍ مِنْ أَجْوِبَتَهِ: «أَكُثْرَهُ كَدَا»، وَهُوَ حَرَام.

٣٢ - فَمِنْهَا: أَنَّ مَالِكًا نَصَّ عَلَى كَرَاهَةِ الشَّطْرُنْجِ ، وَهَـذَا

عِنْدَ أَكُثْرِ أَصْحَابِهِ عَلَى التَّحْرِيْمِ ، وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الكَرَاهَةِ السَّتِي هِيَ دُوْنَ التَّحْرِيْمِ .

#### [عند الشافعية]

٣٣- وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي اللَّعِبِ بِالشَّطْرَنْجِ : إِنَّهُ لَهُوَّ شِبْهُ البَاطِلِ. أَكُرَهُهُ وَلا يَتَبَيَّنُ لِي تَحْرِيْمُه .

فَقَدُ نَصَّ عَلَى كَرَاهَتِهِ ، وَتَوَقَّفَ فِي تَحْرِيْمِهِ ، فَلَا يَجُوْزُ أَنْ يُشْبَ إِلَيْهِ ، وَإِلَى مَدْهَبِهِ أَنَّ اللَّعِبَ بِهَا جَائِزٌ ، وَأَنَّهُ مُبَاحٌ ، فَإِنَّهُ لَمَ عُلَيْه . يَقُلُ هَذَا ، وَلا مَا يَدُلُ عَلَيْه .

وَالْحَقُّ أَنْ يُعَالَ: ﴿إِنَّهُ كَرِهَهَا ، وَتَوَقَّفَ فِي تَحْرِيْمِهَا».

فَأَيْنَ هَـدًا مِنْ أَنْ يُقَالَ: «إِنَّ مَدْهَبَهُ جَوَازُ اللَّعِبِ بِهَا ، وَإِبَاحَتُه ؟!

٣٤ - وَمِنْ هَـدًا أَيْضًا: أَنَّهُ نَـصَ عَلَى كَرَاهَـةِ تَـزَوِّجِ الرَّجُلِ بِنِنْتَهُ مِنْ مَاءِ الزِّنَا، وَلَـمْ يَقَلُ قَـط: (إنَّهُ مُبَاحٌ، وَلا جَائِز ».

وَالنَّذِي يَلِيْقُ بَجَلَالَتِهِ ، وَإِمَامَتِهِ ، وَمَنْصِبِهِ النَّذِي أَحَلتُهُ اللهُ اللهُ اللهُ بِهِ مِنَ الدِّيْنِ: أَنَّ هَـذِهِ الكَرَاهَـة َ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ التَّحْرِيْم .

وَأَطْلَقَ لَفُظُ اللكَرَاهَةِ » : لأَنَّ الحَرَامَ يَكْرَهُهُ اللهُ وَرُسُولُهُ عَلَيْهُ ، وَقَلْ اللهُ عَلْهِ وَقَلْهُ عَلْهُ عَلْهِ وَقَلْهِ مَا حَرَّمَهُ مِنَ المُحَرَّمَاتِ ، مِنْ عِنْدِ قَوْلِهِ فَوَلِهِ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّآ إِيَّاهُ ﴾.

إلى قَـوْلِهِ ﴿ فَلَا نَقُلُ لَمُ ثُمَّا أُنِّ وَلَا نَنَهُرْهُمَا ﴾. إلى قـوْلِهِ ﴿ وَلَا نَقْلُواۤ أَوۡلَادَكُمُ خَشۡيَهَ إِمۡلَقِ ﴾.

إِلَى قَوْلِهِ ﴿ وَلَا نَقَرَبُواْ ٱلرِّنَةَ ﴾.

إِلَى قَـُوْلِهِ ﴿ وَلَا نَقَتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾.

إِلَى قَـوْلِهِ ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِنْمِيمِ ﴾.

إِلَى قَوْلِهِ ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ءِ عِلْمٌ ﴾ إِلَى آخِر الآيــَات.

ثُمَّ قَـَالَ ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَيِّكَ مَكَّرُوهَا ۞ ﴾.

وَفِي «الصَّحِيْحِ»: «إنَّ الله َعَزَّ وَجَلَّ كَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ ، وَكَنْرُهَ َ السُّؤَالِ ، وَكَنْرُهَ َ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَة َ المَالِ» (١).

فَ السَّلْفُ كَ انْدُوا يَسْتَعْمِلْدُونَ «الكرَراهَة» في مَعْنَاهَا السَّذِي اسْتُعْمِلْتُ فِي اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ .

أَمَّا المُتَأَخِّرُوْنَ: فَقَلِ اصْطَلَحُوْا عَلَى تَخْصِيْصِ «الكَرَاهَةِ» بِمَا لَيْسَ بِمُحَرَّم، وَتَرْكُنُهُ أَرْجَحُ مِنْ فِعْلِه.

ثُمَّ حَمَلَ مَنْ حَمَلَ مِنْهُمْ كَلامَ الْأَئِمَّةِ عَلَى الاصْطِلاحِ الحَادِثِ: فَعَلَمَ فَي ذَلِك .

وَأَقْبَحُ عَلَطًا مِنْهُ: مَنْ حَمَلَ لَفَظَ «الكَرَاهَةِ» ، أَوْ لَفَظُ اللهَ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ: عَلَى المَعْنَى الاصْطِلاحِي الحَادِث.

وَقَلَدِ اطَّرَدَ فِي كَلامِ اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ: اسْتِعْمَالُ «لا يَنْبَغِي» فِي المَّحْظُورِ شَرْعًا أَوْ قَدَرًا: فِي المُسْتَحِيْلِ المُمْتَنِعِ ، كَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى

١ - رَوَاهُ البُخَارِيُّ في «صَحِيْحِهِ» (١٤٧٧) وَمُسْلِمٌ (٩٣٥) مِنْ حَدِيْثِ المُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَة رَضِيَ اللهُ عَنْه.

﴿ وَمَا يَنْبَغِى لِلرَّحْمَانِ أَن يَنَّخِذَ وَلِدًا ﴿ إِنَّكُ ﴾.

وَقَـوْلِهِ ﴿ وَمَا عَلَّمُنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُۥ ۗ

وَقَـَوْلِهِ ﴿ وَمَا نَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَنطِينُ ﴿ ثِنَّ وَمَا يَنْبَغِي لَمُمْ ﴾.

وَقَوْلِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ: «كَدَّبَنِي ابِنْ آدَمَ وَمَا يَنْبِعِي لَـهُ ، وَشَتَمَنى ابْنُ آدَمَ وَمَا يَنْبَغِي لَه » (۱).

وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ : «إِنَّ الله َ لا يَنَامُ ، وَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ» (٢).

وَقَوْلِهِ ﷺ فِي لِبَاسِ الحَرِيـْرِ: «لا يَنْـبَغِي هَـٰذَا لِلـُمُتَّقِــيْنَ» (٣) وَأَمْـْثَالُ ذلك) اهـ كلامُـهُ رَحِمَهُ الله .

كَمَا أَطْلْمَقُوْهَا عَلَى أُمُوْرِ أُخْرَى كَثِيْرَةٍ ، لا يُرِيْدُوْنَ بِهَا التَّحْرِيْمَ ، بَلْ مَا دُوْنَ ذلِكَ مِنَ التَّنْزِيْهِ ، مُوَافِقِيْنَ فِيْهَا للأُصُوْلِيِّيْنَ مِنْ غَيْر قَصْد مُوَافَقة .

وَالْحَاصِلُ: أَنَّ الْكَرَاهَةَ عِنْدَهُمْ: مَا كَرِهَهُ الشَّارِعُ فَنَهَى عَنْهُ، أَكَانَتِ الْكَرَاهَةُ الشَّارِعِ أَكَانَتِ الْكَرَاهَةُ تَحْرِيْمِيَّةً أَمْ تَنْزِيْهِ يَّةً. وَيُعْرَفُ مَقَصُوْدُ الشَّارِعِ بِالْكَرَاهَةِ أَهِيَ لِلتَّحْرِيْمِ أَمْ لِلتَّنْزِيْهِ، بِالنَّظَرِ فِي النُّصُوْص.

١- رَوَاهُ البُخَارِيُّ في (صَحَيْحِهِ»(٣١٩٣) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه .

٢ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَي «صَحِيْحِهِ» (١٧٩) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي مُوْسَى الأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْه.

٣- رَوَاهُ البُخَارِيُّ في «صَحِيْحِهِ»(٣٧٥) وَمُسْلِمٌ(٢٠٧٥) مِنْ حَدِيْثِ عُقْبَةِ بْن ِعَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه .

فَإِذَا اسْتَقَرَّ هَـدَا عِنْدَكَ: فَاعْلَمْ - جَازِمًا قَاطِعًا - أَنَّ إطْلاقَ جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ الكَرَاهَةَ عَلَى الصَّلاةِ في المَقَابِرِ وَعِنْدَ القُبُورِ أَوْ إلَيْهَا ، لا يُرِيْدُونَ بِهَا سِوَى التَّحْرِيْم .

وَقَدْ تَكَاثَرَتِ الْأَدِلَّةُ وَتَوَاتَرَتْ عَلَى تَحْرِيْمِ ذَلِكَ وَالنَّهْيِ عَنْهُ ، وَمِنْ ذَلِكَ : قَوْلُ البُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللهُ في البَابَيْنِ السّابِقَيْنِ، وَقَوْلُ التَّرْمِذِيِّ في «جَامِعِهِ»: «بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيةِ المَشْيِّ عَلَى وَقَوْلُ التَّرْمِذِيِّ في «جَامِعِهِ»: «بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيةِ المَشْيِّ عَلَى القَبُور، وَالجُلُوسِ عَلَيْهَا ، وَالصّلاةِ إليّها».

أَمَّا تَرْجِيْحُ المُعْتَرِضِ هَذَا القَوْلَ ، بِصَلاةِ الصَّحَابَةِ : فَقَدَّ تَقَدَّمَ جَوَابُهُ ، وَبَيَانُ بُطْلانِهِ ، وَالْحَمْدُ لله .



#### فصل

في رَدِّ زَعْمِهِ أَنَّ الدَّلِيْلَ إِذَا تَطَرَّقَ إِلَيْهِ الاحْتِ مَالُ ، بَطُلُ بِهِ الاسْتِدْلالُ ، وَرَد وَبَيَانُ أَنَّ هَـنْهِ قَاعِدَةً ، إطْلاقُهَا يَوُوْلُ بصَاحِبِهَا إِلَى زَنْدَقَةٍ ، وَبِيَانِ مَعْنَاهَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْم

وَأَمَّا قَوْلُ المُعْتَرِضِ: (وَمِمَّا هُوَ مَعْلُومٌ لَــَدَى طَـلَبَــةِ العِلــمِ: أَنَّ الدَّلِيْلَ إذا تَطرَّقَ إلى الاحْتِمَالُ ، بَطلُلَ الاسْتِدْلالُ بِه)اه.

فَ إِطْلَاقَهُ بَاطِلٌ ، وَإِطْلَاقُهُ أَصْلٌ مِنْ أُصُول اَهْل ِ البِدَعِ وَالضَّلال ِ، مِمَّنْ أَرَادُوا إِهْجَانَ السُّنَّةِ ، وَإِبْطَالَ الأَدِلَّةِ ، وَإِفْسَادَ الدِّيْن ِ، وَإِغْواءَ المُهْتَدِيْن .

فَإِنَّهُ لا يَخْلُو دَلِيْلٌ لا فِي الكِتَابِ وَلا فِي السُّنَّةِ ، إلا وقَدَّ وَلَا فِي السُّنَّةِ ، إلا وقد أُوْرِدَ عَلَيْهِ احْتِمَالٌ ، إمّا مِنْ مُهْتَدٍ أَوْ مِنْ مُبْطِلٍ، سَوَاءٌ كَانَ ذلِكَ الاحْتِمَالُ صَحِيْحًا أَمْ فَاسِدًا .

وَلَوْ سُلِّمَ إِطْلَاقُ هَذِهِ القَاعِدَةِ: لَمَا صَحَّ لَنَا وَلَا لِغَيْرِنَا أَنْ يَسْتَدِلَّ بِأَيِّ دَلِيْلٍ، أَوْ يَحْتَجَّ بِأَيِّ حُجَّةٍ ، لِتَطَرُق احْتِمَالٍ مِنَ الْاحْتِمَالاتِ عَلَيْهُا اللهِ إِمَّا فِي أَصْلِهَا ، أَوْ فِي تَأُويْلِهَا وَمَعْنَاهَا ، وَحَيْنَاهَا ، وَحَيْنَادَاكَ يَبْطُلُ الدِّينُ ، وَتَسُقَلُ الشَّعَائِدُ ، وَيَحْصَلُ لِللَّيْنَ ، وَتَسُقَلُ الشَّعَائِدِ ، وَيَحْصَلُ لِللَّيْنَ ، وَتَسُقَلُ الشَّعَائِد ، وَيَحْصَلُ لِللَّيْنَ ، وَتَسُقَلُ الشَّعَائِد ، وَيَحْصَلُ لِللَّيْنَ اللَّهِ مَا أَمَّلُوهُ وَرَجَوْه .

وَمُرَادُ مَنْ ذَكَرَ هَذِهِ القَاعِدَة مِنَ العُلَمَاءِ ، وَمَعْنَاهَا الصَّحِيْحُ عِنْدَهُمْ : أَنَّ الاحْتِمَالاتِ الوَاردَة عَلَى الأَدِلَّةِ ثَلاثَة ُ أَنْوَاعٍ :

- إحْتِمَالٌ وَهْمِيٌّ مَرْجُوْحٌ ،
  - وَاحْتِمَالٌ رَاجِحٌ ،
  - وَاحْتِمَالٌ مُسَاو .

فَالاحْتِمَالُ الأَوَّلُ: لا اعْتِبَارَ بِهِ ، وَلا تَأْثِيْرَ لَه .

وَالاحْتِمَالُ الثَّانِي: يَجِبُ المَصِيْرُ إِلَيْهِ ، وَالتَّعْوِيْلُ عَلَيْه.

وَأَمَّا الاحْتِمَالُ الثَّالِثُ : فَهُوَ السَّذِي يُسْقِطُ الاسْتِدْلالَ بِدَلِكَ اللَّلِيْلِ عَلَى وَأَمَّا الاحْتِمَالِ المُسَاوِي لا غَيرِهِ ، لاسْتِوَاءِ طَرَفَيْهِ ، وَهُو مُرَادُ مَنْ أَطْلَقَ هَذِهِ القَاعِدَة مِنَ الأَئِمَّةِ لا سِوَاه .

وَقَدْ بِيَّنَ أَبُوْ الْعَبّاسِ الْقَرَافِيُّ (تَ ١٨٤هـ) في «الفُرُوْق» (٢/ ٨٧): الفَرْقَ بَيْنَ هَذِهِ القَاعِدَةِ السّابِقَةِ «حِكَايَةُ الحَالِ إذا تَطَرَّقَ إليّها الاحْتِمَالُ ، سَقَطَ بِهَا الاسْتِدُلال» ، وَبَيْنَ قَاعِدَةِ «حِكَايَةُ الحَالِ ، إذا تُركَ فِيْهَا الاسْتِفْصَالُ ، تَقَوُّهُ مَقَامَ الْعُمُوْمِ فِي المَقالِ ، وَيَحْسُنُ بِهَا الاسْتِدُلال»، بِقَوْلِهِ: (وَتَحْرِيْرُ الفَرْقِ بَيْنَهُمَا ، يَنْبَنِي عَلَى قَوَاعِدَ :

القَاعِدَة الأولى: أَنَّ الاحْتِمَالَ المَرْجُوحَ ، لا يَقَدْحُ في دَلالَة اللَّفْظِ ، وَإِلاَّ لَسَقَطَتْ دَلالَة العُمُوْمَاتِ كُلُهُا ، لِتَطَرُّق واحْتِمَال والتَّخْصِيْص إلَيْهَا .

بَلْ تَسْقَلُطُ دَلالَة عَمِيْعِ الأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ ، لِتَطَرَق المَجَازِ وَالاشْتِرَاكِ إِلَى جَمِيْع الأَلْفَاظ .

لَكِنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ ، فَتَعَيَّنَ حِيْنَفِذٍ : أَنَّ الاحْتِمَالَ السَّذِي يُوْجِبُ الإَجْمَالَ ، إِنَّمَا هُوَ الاحْتِمَالُ المُسَاوي ، أو المُقاربُ ، أمّا المَرْجُوْحُ : فلا .

القاعِدة الثانِية : أَنَّ كَلامَ صَاحِبِ الشَّرْعِ ، إذا كَانَ مُحْتَمِلاً احْتِمَالَ يُن عَلَى السَّوَاءِ : صَارَ مُجْمَلاً ، وَلَيْسَ حَمْلُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا أَوْلَى مِنَ الآخر).

ثُمَّ قَالَ القَرَافِيُّ (٢/ ٨٨): (فَحَيْثُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «إِنَّ حِكَايِـةَ الحَـال ، اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَال اللهُ عَلَال » وَكَايِـة الخَـال ، اللهُ عَلَال اللهُ عَلَال اللهُ عَلَال اللهُ عَلَال اللهُ عَلَالُهُ إِذَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَام صَاحِبِ الشَّرْع ) الهدال المُعترَب اللهُ عَلَام صَاحِب الشَّرْع ) الهدال المُعترَب اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

وَأُمَّا إِيْجَابُ الْمُقَارِبِ : فَلَا ، فَإِنَّهُ :

- إِنْ كَانَ مُتَحَقِّقَ المُقارَبَةِ: فَهُو مُتَحَقِّقُ عَدَم المُسَاوَاة .
- وَإِنْ كَانَ مُتَحَقِّقَ عَدَمِ المُسَاوَاةِ: فَهُوَ مُتَحَقِّقُ المَرْجُوْحِيَّةِ:
   فَلا إَجْمَال)اه.

قُلُتُ : السَّذِي يَظْهُ لُ لِي : أَنَّ مُرَادَ القَرَافِيِّ مِنْ قَوْلِهِ «الاحْتِمَالُ المُقَارِبُ» : مَا كَانَ مُقَارِبًا لِلمُسَاوِي مُقَارَبَة "شَدِيدْدة"، بحنيثُ يَكُونُ رُجْحَانُهُ عَلَى غَيْرِهِ دَقِيْقًا خَفِيْفًا ، لا يُصَارُ إليه ، وَلا يُرَجَّحُ بِهِ عَلَيْهِ ، فَيَبْقَى مُقَارِبًا وَلا يُرَجَّحُ بِهِ عَلَيْهِ ، فَيَبْقَى مُقَارِبًا

شَبِيْهًا بِالْمُسَاوِي ، وَاللهُ أَعْلَم .

وَقَدُ سَأَلَتُ شَيْحَنَا العَلامَة ، عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن ِ ابنَ عَبْدِ الرَّحْمَن ِ ابنَ غديان حفظ الله ، وَبارك في في عِلْمِهِ : عَنْ صِحَّة إطلاق ِ عَلَيْهِ وَفي عِلْمِهِ : عَنْ صِحَّة إطلاق ِ تِلْكَ القَاعِدَةِ السّابِقة فعَالَ: (لا يَصِحُ إطلاقها ، وَإِنّمَا هِي صَحَيْحَة في صُوْرةٍ وَاحِدةٍ : إذا كانَ الاحْتِمَالُ مُسَاوياً .

أَمَّا إذا لَمْ يَكُنْ مُسَاوِيًا: فَكَانَ رَاجِحًا: وَجَبَ المَصِيْرُ إلَيْهِ. أَوْ مَرْجُوْحًا وَهُمِيًّا: وَجَبَ اطِّرَاحُهُ وَتَرْكُهُ، وَلا تَأْثِيْرَ لَه.

وَإطْلاقُهَا كَإطْلاق ِ النّاس ِ لِقَاعِدَةِ «دَرْءُ المَفَاسِدِ ، مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ» ، مَعَ أَنَّ هَذِهِ القَاعِدَة ، لا تَصِحُ إلا " فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ فَاعَلَمُ اللّهِ فَي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَط ، وَهِيَ إذا تَسَاوَتِ المَفْسَدَة والمَصْلَحَة .

ثُمَّ ذَكَرَ الشَّيْخُ حَفِظَهُ اللهُ: أَنَّ أَحْسَنَ مَنْ رَآهُ تَكَلَّمَ عَلَى تِلْكَ القَاعِدَةِ الأُولَى السَّابِقَةِ: القَرَافِيُّ فِي «الفُرُوق» وَأَوْفَاهَا شَرْحًا ، وَقَدْ قَدَّمْنَا شَيْئًا مِنْ كَلامِهِ فِيْهَا رَحِمَهُ الله .

إذا تَقَرَّرَ هَـذَا ، فَاعْلَمْ أَنَّ هَـذَا المُعْتَرِضَ المُبُطِلَ ، لا تَعلَّقَ لَهُ صَحِيْحٌ بِهَـذِهِ القاعِدة .

وَأَنَّ إطْلاقَهُ البَاطِلَ لهَا - كَمَا أَنَّهُ يُسْقِطُ الاحْتِجَاجَ بِلَولَتِهِ بِبَعْضِ أَدِلَّتِهِ بِأَدِلَّتِهِ بِلَولَّتِنَا ، كَمَا يُرِيْدُ وَيَزْعُمُ - يُسْقِطُ الاحْتِجَاجَ بِأَدِلَّتِهِ كَافَّةً ، لِتَطَرُق الاحْتِمَال عَلَيْهَا أَيْضًا !

وَالاَحْتِمَالُ الوَارِدُ عَلَى حَدِيْثِ «الأَرْضُ كُلَّهَا مَسْجِدٌ إلا " المَقْبَرَة وَالحَمَّام» -إنْ قَيْلَ بِوُجُودِهِ أَصْلا ً -: هُو احْتِمَالٌ وَهُمِي " مَرْجُوحٌ لا عِبْرَة بِهِ ، وَقَدْ تَكَاثَرَتِ الأَدِلَّة المُحْتَلِفَة عَلَى بيان ِ صِحَّة ذلِك الحَدِيْثِ كَمَا تَقَدَّم .





#### فصل

في زَعْمِ جَمَاعَةٍ مِنَ القُبُورِيِّينَ: أَنْ لا عَوْدَةَ لِلشِّرْكِ فِي جَزِيْرَةِ العَرَبِ، وَلا حَاجَةَ لِسَدِّ ذَرَائِعِهِ وَوَسَائِلِهِ ، وَأَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ «لا يَجْتَمِعُ دِيْنَانِ فِي جَزِيْرَةِ العَرَبِ»، وَقَوْلَهُ ﷺ «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ المُصلَّوْنَ فِي جَزِيْرَةِ العَرَبِ»: دَلِيْلان عَلَى صِحَّةِ أَعْمَالِمِمُ الشِّرْكِيَّةِ المُنْافِيةِ لِلإِيْمَانِ، في جَزِيْرةِ العَرَبِ»: دَلِيْلان عَلَى صِحَّةِ أَعْمَالِمِمُ الشَّرْكِيَّةِ المُنافِيةِ لِلإِيْمَانِ، وَبَيَانِ وَسَدُ لالمِمْ وَنَعَضِهِ ، وإخْبَارِ النَّبِيِّ ﷺ بِعَوْدَةِ الشِّرْكِ إلى جَزِيْرةِ العَرَبِ بَعْدَ انْتِشَارِ الإسلامِ ، وَإِحْبَارِ النَّبِيِ ﷺ بِعَوْدَةِ الشِّرْكِ إلى جَزِيْرةِ العَرَبِ بَعْدَ انْتِشَارِ الإسلامِ ، وَإِحْبَارِ الرِّسَالَةِ ، جَزِيْرةِ العَرَبِ بَعْدَ انْتِشَارِ الإسلامِ ، وَإِحْبَارِ الرِّسَالَةِ ، وَمَنْعِ أَسْبَابِهِ ، لِتَقْرِيْطِ النَّاسِ فِي سَدَّ ذَرَائِعِ الشَّرْكِ ، وَمَنْعِ أَسْبَابِهِ

قَدْ زَعَمَ جَمَاعَة مِنْ سَدَنَةِ القُبُورِ ، وَدُعَاةِ الضَّلالَةِ إِلَى دَارِ الثُّبُورِ : أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ عَلَيْ «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيسِ أَنْ يَعْبُدَهُ المُصلَوْنَ فِي الثُّبُورِ : أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ عَلَيْ «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيسِ أَنْ يَعْبُدَهُ المُصلَوْنَ فِي جَزِيْرَةِ العَرَبِ ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيْحِهِ» جَزِيْرة والمَّدرَبِ ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيْحِهِ» (٢٨١٢) مِنْ حَدِيْثِ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عُنْه .

وَزَعَمُواْ كَلَلِكَ: أَنَّ قَوْلَهُ عَيَّا اللهِ اللهِ عَرِيْدَةِ العَرَبِ دِيْدَاهُ الفَاكِهِيُّ فِي جَزِيْدَةِ العَرَبِ دِيْدَانِ » رَوَاهُ الفَاكِهِيُّ فِي «سُنَنِهِ الكُبْرَى» (٦/ ١١٥) وَالبَيْهَقِيُّ فِي «سُننَنِهِ الكُبْرَى» (٦/ ١١٥) مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ اللهُ عَنْه (١٠).

١- وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي (مُصَنَّفِهِ» (٦/ ٥٣) (٩٩٨٤) مُرْسَلاً ، مِنْ حَدِيْثِ سَعِيْدِ بْنِ المُسَيِّب.

وَرَوَاهُ مَالِكَ ۚ فِي ﴿الْمُوطَاءِ ﴾ (١٦٥١) عَن ِ ابْـن ِ شِيهَابٍ مُرْسَـلاً . وَهَــدَان ِ الْمُرْسَــلان ِ مَوْصُــوْلان ِ حَقِيْقَـة ً ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَقَـَدْ تَـَقَــدُم .

فَزَعَمُواْ أَنَّهُمَا: إخْبَارَان مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَبِشَارَاتَان عَلَى خُلُوً جَزِيْسرَةِ العَرَبِ مِنْ دِيْن ثَان يَكُونُ فِيْهَا! وَإِخْبَارَان كَلَاكَ بِسَلامَتِهَا مِنَ الشَّرْكِ وَالكُفْر!

قَالُواْ: فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَا يَفْعَلُونَهُ عِنْدَ القُبُورِ وَالأَضْرِحَةِ وَالمَشَاهِدِ، مِنْ دُعَاءٍ وَاسْتِغَائَةٍ وَذَبْحٍ وَغَيْرِهِ: لَيْسَ بِشِرْكَ وَلا كُفْرٍ، وَالمَشَاهِدِ، مِنْ دُعَاءٍ وَاسْتِغَاثَةً وَذَبْحٍ وَغَيْرِهِ: لَيْسَ بِشِرْكَ وَلا كُفْرٍ، وَإلاَّ لَكَانَتُ تِلنُكَ الأَفْعَالُ مُخَالِفَةً لَخَبَرَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَبِشَارَتِه !

وَجَوَابُ هَـذِهِ الإِيْرَادَاتِ البَارِدَاتِ السَّاقِطَاتِ ، مِـنْ وُجُـوْهِ : أَحَـدُهَا : أَنَّ هَـذَا تَحْرِيْفٌ لِلنُكلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ ، وَصَـرْفٌ لـــَهُ عَـنْ حَـقـيْقـَتِه .

وَمُرَادُ النِّيِ عَلَيْهُ مِنْ قَوْلِهِ اللهَ يَجْتَمِعُ فِي جَزِيْرَةِ العَرَبِ دِيْنَان » - كَمَا هُوَ عِنْدَ أَهْلَ العِلْمِ النَّبِيِّ مِنْ قَوْلِهِ اللهَ القُبُوْرِ مِنَ المُشْرِكِيْنَ - : أَمْسَرٌ بِوُجُوبِ أَهْلَ العِلْمِ العِلْمِ المِسْلامِ ، لا خَبَرٌ وَبِشَارَةٌ بِخُلُوهَا! خُلُو الإسلامِ ، لا خَبَرٌ وَبِشَارَةٌ بِخُلُوهَا! وَقَدَدُ دَلَّ عَلَى هَذَا المَعْنَى أَحَادِيْثُ كَثِيْرَةٌ ، مِنْهَا:

\* حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: (كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَاللهِ ﷺ وَاللهِ اللهِ ﷺ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَهَـذَا مَا فَهِـمَـهُ الصَّحَابَةُ وَأَئِمَّةُ الإسْلامِ: فَـرَوَى ابْنُ زَنْجُوْيـه في «الأَمْوَالِ» (١/ ٢٧٦) (٤١٧) قَـالَ: (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَـدَّثَـنَا عُبَيْدُ اللهِ

بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَن ِ ابْن ِ عُمَرَ رَضِيَ الله ُ عَنْهُمَا: أَنَّ عُمَرَ أَخْرَجَ اليَهُوْدَ وَالنَّصَارَى وَالمَبُوْسَ مِنَ المَدِيْنَةِ ، وَضَرَبَ لِمَنْ قَدِمَهَا مِنْهُمْ أَجَلا ، إقامَة وَالنَّصَارَى وَالمَبُوْسَ مِنَ المَدِيْنَةِ ، وَضَرَبَ لِمَنْ قَدَمَهَا مِنْهُمْ أَجَلا ، إقامَة ثَلاثِ ليَال ، قَدْرَ مَا يَبِيْعُونَ سِلعَهُمْ ، وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُ أَحَدًا مِنْهُمْ يُقِيْمُ بَعْدَ ثَلاثِ ليَال ، وَكَانَ يَقُولُ: «لا يَجْتَمِعُ دِيْنَان ِ في جَزيْرةِ العَرَب»).

# وَرَوَاهُ :

- القَاسِمُ بْنُ سَلامٍ في «الأَمْوَال» (١/ ١٨٠) (٢٧٢) أَيْضًا: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ بِهِ،

- وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي هُصَنَّفِهِ» (١٢/ ٣٤٥) في «كِتَابِ الجَهِادِ»، «مَنْ قَالَ لا يَجْتَمِعُ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى مَعَ الْسُلِمِيْنَ في مِصْرٍ»: حَدَّثَنَا عَبْدَة بن سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنَحْوه .

وَرَوَى عَبْدُ السرَّزَاقِ فِي «مُصَنَّفِهِ» (٤/ ١٢٥ – ١٢٦) (٧٢٠٨) (٥ / ٥٥) (٥٩٩٠) في «كِستَابِ أَهْسلِ الكِستَابِ» «إجْسلاءُ اليَهُسوْدِ مِسنَ المَدِيْسنَةِ» قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن ِ الزُّهْرِيِّ عَن ِ ابْن ِ المُستِّبِ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ ذَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى اليَهُوْدِ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوْا فِيْهَا ، وَلَهُمْ شَطْرُ ثُمَرِهَا .

فَ مَضَى عَلَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَأَبِسُوْ بَكُوْ ، وَصَدْرًا مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا .

ثُمَّ أُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ - في وَجَعِهِ النَّذِي مَاتَ مِنْهُ -: «لا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ دِيْنَانِ » أَوْ قَالَ «بِأَرْضِ الْحِجَازِ دِيْنَانِ »:

فَنَحَصَ عَنْ ذلِكَ حَتَّى وَجَدَ عَلَيْهِ الثَّبْت . ثُمَّ دَعَاهُمْ فَقَالَ: «مَنْ عِنْدَهُ عَهْدٌ مِنْ رَسُول اللهِ عَلَيْهِ فَلْيَأْتِ بِهِ ، وَإلا " فَإنِّي مُجْلِيْكُمُمْ ». قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : فَأَجْلاهُمْ عُمَر).

وَرَوَى مَالِك " في «المُوطاً إ» (١٦٥١): عَن ابْن ِ شِهَابٍ: أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا يَجْتَمِعُ دِيْنَان ِ في جَزِيْرَةِ العَرَب».

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَفَحَّصَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ حَتَّى أَتَاهُ الثَّلْجُ وَاليَقِيْنُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا يَجْتَمِعُ دِيْنَانِ فِي جَزِيْرَةِ العَرَبِ» ، فَأَجْلَى يَهُوْدَ حَيْبَر .

قَالَ أَبِهُ الْوَلِيْدِ البَاجِيُّ (ت٤٩٤هـ) في «المُنْتَقَى في شَرْحِ المُوطَّاِ» بَعْدَهُ (٧/ ١٩٥): (وَقَوْلُهُ ﷺ «لا يَبْقَيَسَنَّ دِيْسَنَان بِلِأَرْض بِالْمُوطَّاِ» بَعْدَهُ (٧/ ١٩٥): (وَقَوْلُهُ ﷺ «لا يَبْقَي فِيْهَا غَيْرُ دِيْن الإسْلام ، وَأَنْ العَرَبِ»: يُرِيْدُ وَالله أَعْلَمُ - لا يَبْقَى فِيْهَا غَيْرُ دِيْن الإسْلام .

قَالَ مَالِكُ : «يُخْرَجُ مِنْ هَذِهِ البُلْدَانِ كُلُّ يَهُوْدِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍ

قَالَ: «حِیْنَ جَاءَهُ الثَّلْجُ» قَالَ: «مَعْنَاهُ اليَقِیْنُ التَّذِي لا شَكَّ فِیْهِ، يُریْدُ أَنَّ النَّبِيَّ عَالَ ذَلِكَ افَأَجْلَى عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَهُوْدَ خَیْبَر)اهـ.

وَهَـذَا المَعْنَى - أَي وُجُوْبَ إِخْرَاجِ المُشْرِكِيْنَ وَأَهْلِ الكِـتَابِ مِنْ جَزِيْرَةِ العَسرَبِ ، وَعَدَمَ إِبْقَاءِ دِيْنِ فِي الجَنزِيْرَةِ يُتَعبَّدُ بِهِ غَيْرَ الإسلامِ - قَدْ جَاءَ فِي غَيْر حَدِيْثٍ ، مِنْ ذلك :

\* قَوْلُهُ ﷺ : ﴿ أَخْرِجُواْ المُسُرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْسَ وَ الْعَسَرَبِ ﴿ رَوَاهُ الْإِمَامُ الْمَامُ الْمُسَنَدِهِ ﴿ (٣٠٥٣) ، (٣١٦٨) وَ أَجُمَدُ فِي ﴿ مُسْنَنِهِ ﴾ (٣٠٢٩) وَ أَبُو دَاوُوْدَ فِي ﴿ سُنَنِهِ ﴾ (٣٠٢٩) مِنْ حَدِيْثِ ابْن ِ عَبّاس ٍ رَضِيَ الله مُ عَنْهُمَا فِي حَدِيْثٍ فِيْهِ طُول .

\* وَقَوْلُهُ عَلَيْهُ: ﴿ لِأُخْرِجَنَّ اليَهُ وْ وَ النَّصَارَى مِنْ جَزِيْرَةِ العَرَبِ ، حَتَّى لا أَدَعَ إلا مُسْلِمًا » رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ في «مُسْنَدِهِ» (١/ ٢٩) (٣/ ٣٤٥) وَمُسْلِمٌ في «صَحِيْحِهِ» (١٧٦٧) وَالتَّرْمِذِيُّ (١٦٠٧) وَأَبِدُ و دَاوُو دَ (٣٠٣٠) مِنْ حَدِيْثِ جَابِر بْن ِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُمَر بْن ِ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عُنْهُمَا .

وَفِي رِوَايـَةٍ لأَحْمَـدَ فِي «مُسْـنَدِهِ»(١/ ٣٢) وَالتِّرْمِـذِيِّ (١٦٠٦): «لــَئِــنْ عِشْتُ لأُخْرِجَنَّ اليَهُوْدَ وَالنَّصَارَى ... » الحـَـدِيْث .

الوَجْهُ الثّانِي : أَنَّ تَاْوِيْلَ القُبُوْدِيُنِنَ ذَلِكَ ، مُخَالِفٌ لِمَا ثُبَتَ عَن ِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَوْدَةِ الشِّرْكِ إلى جَزِيْرَةِ العَرَبِ فِي أَمَاكِنَ مِنْهَا ، وَمِنْ ذَلِكَ :

\* قَوْلُهُ ﷺ: «لا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِلِلْشُرِكِيْنَ ، وَحَتَّى يَعْبُدُوا الْأَوْثَانَ ، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلاثُوْنَ كِلْشُونَ ، وَحَتَّى يَعْبُدُوا الْأَوْثَانَ ، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلاثُونَ كَلَابُونْ ، كُلُلُهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لا نَبِيَّ بَعْدِي».

# وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم ، رَوَاهُ :

- أَبُوْ دَاوُوْدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي «مُسْنَدِهِ» (ص٣٣) (٩٩١): حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيتُوْبَ عَنْ أَبِي قِلابَة عَنْ أَبِي قَلابَة عَنْ أَبِي أَسْمَاءِ الرَّحَبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْه .
- وَالتِّرْمِذِيُّ فِي ﴿جَامِعِهِ ﴾ (٢٢١٩): حَدَّثَنَا قُتَيْسَبَة مُحَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدٍ بِهِ ، وَقَالَ: (هَـدَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْح).
  - وَأَبُوْ دَاوُوْدَ فِي «سُنَنِه» (٢٥٢) ،
- وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي «الآحَادِ وَالمَثَانِي» (١/ ٣٣٢) (٥٦) وَ «الدِّيَاتِ» (ص٤٨)،
  - وَأَبُوْ بَكْرِ البَرْقَانِيُّ فِي «صَحِيْحِهِ» ،
  - وَالْحَاكِمُ فِي هُمُسْتَدْرَكِه» (٤/ ٤٨ ٤ ٤٤٩).

وَهَـدَا كَمَا تَقَدَّمَ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم ، بَـلْ قَـدْ رَوَى مُسْلِم أَصْلَهُ في «صَحِيْحِهِ» (٢٨٨٩): حَدَّثَنَا قُتُتَيْبَة أُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُسْلِمٌ أَصْلَهُ في «صَحِيْحِهِ» (٢٨٨٩): حَدَّثَنَا قُتُتَيْبَة أُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُصْلِم عَنْ حَمَّادِ بْن رَيْدٍ بِهِ ، دُوْنَ مَوْضِعِ الشّاهِدِ مِنْهُ ، وَهُـوَ حَدِيْثٌ طَوَيْلٌ ، قَطَّعَه بَعْضُ الْأَئِمَةِ وَرَوَوْهُ في الْأَبْوَاب .

\* وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا: قَوْلَهُ ﷺ: «لا تَقَوُمُ السَّاعَةُ حَسََّى تَضْطَرَبَ أَلْيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى ذِي الخَلَصَة».

وَذو الخَلَصَةِ: طَاغِيَة تُوسْ النَّتِي كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ فِي الجَاهِلَيَّة . رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ» (٢/ ٢٧١) وَالبُّحَارِيُّ فِي «صَحِيْحِهِ» (٢١١٦) وَمُسْلِمٌ (٢٩٠٦) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْه .

الوَجْهُ الثَّالِثُ : ارْتِدَادُ كَنْيْرِ مِنْ قَبَائِل ِ الجَنْرِيْرَةِ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، وَقِتَالُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيْنَ مَعَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ جَمِيْعًا لهُمُ : دَلَيْلٌ عَلَى بُطُلان ِ تَأُويْل ِ القُبُوريِّيْنَ وَفَسَادِه .

الوَجْهُ الرّابِعُ: ادَّعَاءُ مُسَيْلِمَة الكَلَدَّابِ النُّبُوَّة ، وَإِيْمَانُ أَهْلِ النَّبَوُّة ، وَإِيْمَانُ أَهْلِ النَّمَامَةِ بِهِ ، حَستَّى قَاتَلَهُمُ الصَّحَابَة على ذلِك زَمَنَ أبي بَكْرٍ السَّدِيْق : دَلِيْلٌ آخَرُ عَلَى بُطْلان قَوْل القُبُوْريِّيْن .

الوَجْهُ الخَسَامِسُ: خُسرُوْجُ الزَّنَادِقَةِ فِي خِلافَةِ الخَلِيْفَةِ الرَّاشِيدِ عَلِيٌ بْن ِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، المُدَّعِيْنَ أُلُوْهِيَّتَهُ ، وَقَتْلُهُ لَمُهُ عَلْي بْن ِ أَلُوهِيَّتَهُ ، وَقَتْلُهُ لَمُهُ عَلْي بْن نَارِ الدُّنْيَا إِلَى نَارِ الآخِرَةِ: بِحَرْقِهِمْ بِالنّارِ ، حَتَّى اتَّصَلَ عَدَابُهُمْ مِنْ نَارِ الدُّنْيَا إِلَى نَارِ الآخِرَةِ: وَلِي القَبُورِينِيْن .

الوَجْهُ السّادِسُ : وُجُوْدُ اليَهُوْدِ فِي بَعْض ِ جَزِيْرَةِ العَرَبِ مِنْ زَمَن ِ النَّبِيِّ عَلَيْ حَتَّى اليَوْم فِي اليَمَن ِ وَعَيْرِهَا ، وَوُجُوْدُ النَّصَارَى وَالمَجُوس ِ النَّبِيِّ عَلَيْ حَتَّى اليَوْم فِي اليَمَن ِ وَعَيْرِهِم مِنَ الزَّنادِقة وَالكَافِرِيْنَ وَالْقَرَامِطَة وَالبَاطِنِيَّةِ وَالرَّوَافِض ِ وَعَيْرِهِم مِنَ الزَّنادِقة وَالكَافِرِيْنَ فَي القَرَامِطة وَالكَافِرِيْنَ فَي الجَرَيْرَةِ قَدِيْمًا وَحَدِيْتًا : دَلِيْلٌ عَلَى بُطْلان ِ تَأُويْلِهِم .

بَلْ يَلْزَمُ أُولَئِكَ القُبُورِيِّيْنَ ، المُحْتَجِّيْنَ بِتِلَكَ الأَحَادِيْثِ عَلَى ذَلِكَ الوَجْهِ الفَاسِدِ: أَنْ يُصَحِّحُوا دِيْنَ أُولَا يَكُ الكُفَّارِ ، مِنَ عَلَى ذَلِكَ الوَجْهِ الفَاسِدِ: أَنْ يُصَحِّحُوا دِيْنَ أُولْا يَثِكَ الكُفَّارِ ، مِنَ اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى وَغَيْرِهِمْ! وَهَذَا أَمْرٌ لا يَقُولُ وُلُونَ بِيهِ ، وَلا يَسْتَطِيْعُونَ قَوْلَهُ ، وَمَنْ قَاللَهُ : كَفَرَ إِجْمَاعًا .

فَلا سَبِيْلَ لَهُمْ إلا الْطَالُ تَأْوِيْلِهِمْ ، وَتَرْكُ تَحْرَيْفِهِمْ .

وَقَدُ جَاءَتُ بِلِكَ الْأَحَادِيْثُ المُتوَاتِرَةُ فِي شَأْنِهِ ، وَمِنْ ذَلِكَ : مَا رَوَاهُ البُخارِيُ فِي «صَحِيْحِهِ» (١٨٨١) وَمُسْلِمٌ (٢٩٤٣) مِنْ ذَلِك : مَا رَوَاهُ البُخارِيُ فِي «صَحِيْحِهِ» (١٨٨١) وَمُسْلِمٌ (٢٩٤٣) مِنْ حَدِيْثِ أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ عَيَالَةِ قَالَ: «لَـيْسَ مِنْ بَلَدٍ إلا "سَيطَوَّهُ الدَّجَالُ ، إلا "مَكَة وَالمَدِينْنَة لَـيْسَ لَـهُ مِنْ بِلَدٍ إلا "سَيطَوُهُ الدَّجَالُ ، إلا "مَكَة وَالمَدِينْنَة لَـيْسَ لَـهُ مِنْ نِقابِهَا نَقب إلا "عَلَيْهِ المَلائِكَة صَافِيْنَ يَحْرُسُونَهَا ثُمَّ تَرْجُفُ المَدِينَة بِأَهْلِهَا ثَلاثَ رَجْفاتٍ ، فَيُخْرِجُ اللهُ كُلُ كَافِر وَمُنَافِق».

الوَجْهُ الثّامِنُ : أَنَّهُ مُحَالِفٌ لإجْمَاعِ أَهْل ِ العِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتّابِعِيْنَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ ، مِمَّنْ كَفَّرُواْ مَن ِ ارْتَكَبَ نَاقِضًا مِنْ نَوَاقِض ِ الإسْلامِ ، أو ارْتَدَّ عَنْهُ ، مِنْ أَهْل ِ الجَنزِيْرَةِ كَانَ ، أَمْ مِنْ غَيْرهَا ، دُوْنَ مُرَاعَاةِ ضَابِطِ القُبُوريِّيْنَ الفاسِد .

الوَجْهُ التَّاسِعُ: مُخَالَفَتُهُ أَيْضًا وَمُنَاقَضَتُهُ ، لِفِعْلَ كَثِيْرِ مِنْ هَوْلًاءِ القُبُورِيِّيْنَ ، في تَكْفِيْرِهِمْ جَمَاعَاتٍ مِنْ أَهْلَ ِ الجَنْدِيْرَةِ ، وَقِتَالهِمْ هَوَلًاءِ القُبُورِيِّيْنَ ، في تَكْفِيْرِهِمْ جَمَاعَاتٍ مِنْ أَهْلَ ِ الجَنْدِيْرَةِ ، وَقِتَالهِمْ

لهُمُ ، مَعَ كَوْنِهِم دَاخِلِيْنَ في بِشَارَةِ النَّبِيِّ ﷺ التَّتي زَعَمُوْهَا بِخُلُوً الجَّلُوِّ الجَنْرةِ مِنَ المُشْركِين .

وَمِنْ ذَلِكَ : تَكُ فِيْرُهُمْ لِلشَّيْخِ الإِمَامِ مُحَمَّدِ بُن ِ عَبْدِ الوَهّابِ وَمَنْ نَاصَرَهُ وَآزَرَهُ رَحِمَهُمُ اللهُ ، مُحْتَجِّيْنَ بِأَنسَّهُمْ خَوَارِجُ ! أَوْ نسَوَاصِبُ ! أَوْ مُنْتَقِصِيْنَ لَهُ ، وَهَلُمَّ جَرًّا لأَكَاذِيْبِهُم .

وَمِنَ المَعْلُومِ: أَنَّ الشَّيْخَ مُحَمَّدًا رَحِمَهُ اللهُ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ ، كَانُوا فِي قَلْبِ الجَرْيْرَةِ ، وَلَم يَكُنُ نَصِيْبُهُمْ مِنْ تِلْكَ البِيشَارَةِ لَكَ البِيشَارَةِ المَرْعُومَةِ ، كَنَصِيْبِ أُولْلَئِكَ ! فَمَا بَالُ البِشَارَةِ تَجَنَّبَتُهُمْ ، وَلَلَمْ لَلُوعُومَةِ ، كَنَصِيْبِ أُولْلَئِكَ ! فَمَا بَالُ البِشَارَةِ تَجَنَّبَتُهُمْ ، وَلَلَمْ لَلُوعُومَةِ ، كَنَصِيْبِ أُولْلَئِكَ ! فَمَا بَالُ البِشَارَةِ تَجَنَّبَتُهُمْ ، وَلَلَمْ يَنْ التَّكُوفِيرِ وَالتَّصْلِيلِ ، وَخَالَفَتْهُمْ لِيَدْخُلَ فِيْهَا يَنْهَا السِّرُكُ وَالتَّعْطِيل ؟!

وَمَا كَانَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ ضَالاً أَوْ دَاعِيةً إِلَى ضَلالٍ، وَلَهُ يَدْعُ النَّاسَ لِشَيْءٍ قَط ، لَمْ يَدْعُهُمْ إِلَيْهِ أَنْبِيَاءُ اللهِ وَرُسُلُهُ وَأَئِمَّةُ الإسلام .

وَإِنَّمَا دَعَاهُمْ بِمَا عَرَفَتْهُ الأُمَّةُ فِي كِـتَابِ اللهِ وَسُـنَّةِ نَـبَـيِّهِ ﷺ ، وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُوْنَ بَعْدَهُمْ وَأَئِمَّةُ الإسْلام .

وَخُلاصَةُ دَعْوَتِهِ : أَنَّ العِبَادَةَ للهِ وَحْدَهُ ، وَأَنْ لا يُصْرَفَ شَيْءٌ مِنْ حَقِّ اللهِ لِغَيْر اللهِ ، وَلا يُتَعَبَّدَ اللهُ بِشَيْءٍ إلاَّ بِمَا شَرَع .

وَمَدَارُ دَعْوَتِهِ رَحِمَهُ اللهُ ، وَدَعْوَةِ مُنَاصِرِيْهِ : عَلَى ذَلِكَ ، حَتَّى ظَهَرَ لِلنَّاسِ صَفَاؤُهَا ، وَصَلاحُهَا ، وَظَهَرَ لهَ مُ عَوَارُ وَكَذِبُ أَعْدَائِهَا وَزُوْرُهُمَ مُ فَوَارُ وَكَذِبُ أَعْدَائِهَا وَزُوْرُهُمَ مِن يَنصُرُهُ وَلِيَ اللّهَ لَقَوِيَ عَزِيزُ لَيْكَ وَزُوْرُهُمَ إِن اللّهَ لَقَوِي عَزِيزُ لَيْكَا

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَّنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوْةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَلِلَهِ عَنقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ( عَنَالَهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمِقِي عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْمُعْمِقِي عَلَى الْعَلَى الْمُعْمِقِي عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِقُولَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْمِقُولُ اللْعَالِمُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى ا

الوَجْهُ العَاشِرُ: إخْ بَارُ النَّبِيِّ ﷺ بِضَعْفِ الإسْلامِ آخِرَ الزَّمَانِ، وَقَلَّتِهِ وَانْحِسَارِهِ، حَتَّى لا يُقالَ في الأَرْضِ (اللهُ اللهُ)، وَأَنَّ الإَيْمَانَ يَأْرِزُ إلى اللهُ اللهُ كَمَا تَأْرِزُ الحَيَّةُ إلى جُحْرِهَا.

حَــتَّى يَبْلُخَ الحَالُ بِالمُسْلِمِيْنَ لِضَعْفِهِمِ : أَنْ يَنْقَصُضَ الْأَسْوَدُ ذو السُّوَيْقَتَيْنِ الكَعْبَة حَجَرًا حَجَرًا ، لا يَحِدُ مَنْ يَمْنَعُهُ وَلا مَنْ يَدْفَعُه .

وَفِي هَـٰذَا أَحَادِيْثُ فِي الصُّحَاحِ وَالْمَسَانِيْدِ ، مِنْهَا :

\* مَا رَوَاهُ أَنسَ بُنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لا يُقَالُهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهُ مَالَ: ﴿ لا يَقسَالَ فِي الْأَرْضِ: اللهَ الله ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي ﴿ صَحِيْحِهِ ﴾ (١٤٨).

\* وَرَوَى البُخَارِيُّ فِي (صَحِيْحِهِ» (١٨٧٦) وَمُسْلِمٌ (١٤٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَة َ رَضِيَ اللهُ عُنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ الإِيْمَانَ لَــَيَأْرِزُ إِلَى المُدِيْنَةِ ، كَمَا تَأْرِزُ الحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا».

\* وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَن ِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "يُخْرِبُ الكَعْبَةَ ذو السُّوَيْقَتَيْن ِ مِنَ الْحَبَشَة» رَوَاهُ البُخارِيُّ في "صَحِيْحِهِ» (٩١٥)، (١٥٩٦) وَمُسْلِم (٢٩٠٩).

\* وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ فِي «مُسْنَدِهِ» (٢/ ٢٢٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقَدُولُ: «يُحْرِبُ الكَعْبَةَ

ذو السُّوَيْقَتَيْن مِنَ الحَبَشَةِ ، وَيَسْلُبُهَا حِلْيَتَهَا ، وَيُجَرِّدُهَا مِنْ كِسْوَتِهَا ، وَلَكَأَني أَنْظُرُ إِلَيْهِ أُصَيْلِعُ أُفَيْدِعُ يَضْربُ عَلَيْهَا بِمِسْحَاتهِ وَمِعْوَلِه».

الوَجْهُ الحَادِي عَشَرَ: أَنَّهُ مُخَالِفٌ لإجْمَاعِ أَهْلِ العِلْمِ ، عَلَى جَوَازِ طُرُوءِ الكُفْرِ وَالشِّرْكِ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ إلاَّ الأَنْبِياءَ ، فَهُمْ مَخْصُوْصُوْنَ بِعِصْمَةِ اللهِ لَهُمْ مِنْ ذلِكَ كُلِّه .

وَلَمْ يَسْتَثْنَ أَهْلُ العِلْمِ أَهْلَ الجَزِيْرَةِ مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ ، بَلْ هُمْ دَاخِلُوْنَ فِيْهَا بِلِا رَيْبٍ ، وَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي الوَجْهِ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ هُمْ دَاخِلُوْنَ فِيْهَا بِلِا رَيْبٍ ، وَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي الوَجْهِ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ وَالخَامِسِ ، مِنَ ارْتِدَادِ أَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ زَمَنَ أَبِي بَكُر الصِّدِيْنَ وَالْتِدَادِ وَمَاعَةٍ آخَرِيْنَ مِنْ أَهْلِ الجَنَوْدِ ، وَارْتِدَادِ جَمَاعَةٍ آخَرِيْنَ مِنْ أَهْلِ الجَنوِيْرَةِ ، بِإِيْمَانِهِمِمْ عُلْمِهُ مَلْمُهُ مَا يُلْمَةً الكَلْابِ ، وَارْتِدَادِ آخَرِيْنَ بِتَأَلِيْهِمِهِمْ عَلْمِيًّا مِنْ أَهْلِ الجَنوِيْرَةِ : يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا .

هَــذهِ أَحَـدَ عَشَـرَ وَجُـهًا ، كَـُلُ وَجُـهٍ مِنْهَا يُسْقِطُ تَأْوِيْلَ أُولْلَئِكَ الْمُبْطِلِيْنَ بحَـمُـدِ الله .

## فصل

أَمَّا اسْتِدْلالُ هَوُلاءِ المُبْطِلِيْنَ ، عَلَى صِحَّةِ أَعْمَالِمُ الشَّرْكِيَّةِ ، بِقَوْلِهِ عَلَى عَلَى عَلَى صِحَّةِ أَعْمَالِمُ الشَّرْكِيَّةِ ، بِقَوْلِهِ عَلَيْ : «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيسِ أَنْ يَعْبُدَهُ المُصلَّوْنَ فِي جَزِيْرةِ العَرَبِ ، وَلَكِينَ فِي التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ » : فَاسْتِدْلالٌ بَاطِلٌ فِي غَيْرِ العَرَبِ ، وَلَكِينَ في التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ » : فَاسْتِدْلالٌ بَاطِلٌ في غَيْرِ مَحَلِّهِ وَلا مَكَانِه ، وَجَوَابُهُ مِنْ وُجُوهٍ أَيْضًا :

الوَجْهُ الْأُوّلُ: أَنَّ يَأْسَ المَخْلُوْقِ - أَيَّا كَانَ ، وَلَـوْ كَـانَ صَـالِحًا فَضْلا عَنْ غَيرِهِ -: لا يَدُلُ عَلَى انْتِفَاءِ مَا يَئِسَ مِنْهُ ، بَلْ رُبَّمَا كَانَ مَا يَئِسَ مِنْهُ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ ، قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ حَتَى إِذَا السَّيْفَسَ اللَّهُ لُو فَا أَقَالَ اللَّهُ وَظَنُوا أَنَهُم قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِى مَن نَشَاءً وَلَا يُرَدُّ بَأَسُنَا عَنِ الشَّورِ الْمُجْرِمِينَ ﴿ إِلَيْ اللَّهُ مَا لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِينَ الْكُالُ اللَّهُ اللْمُعْلِينَ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَيَأْسُ الرُّسُلِ لِهَمْ يَكُنْ صَحِيْحًا فِي حَقِيْقَةِ الْأَمْرِ مِنَ المَيْؤُوسِ مِنْهُ ، بَلْ كَانَ قُرْبُ المَيْؤُوسِ مِنْهُ شَدِيْدًا ، لَكِنْ لِخَفَاءِ ذلك عَنْهُمْ ظَنُّوْا مَا ظَنُّوْا .

وَهَدَا مِنْ قَدُمُوْرِ البَشَرِ ، وَعَدَمِ عِلْمِهِمْ بِالغَنْبِ إِلاَّ مَا أَظْمُهُ مَهُ اللهُ عَلَيْهِ : رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ» (٤/ ١١- ١٧) وَأَبِنُ مَاجَهُ وَاوُوْدَ الطَّيْالِسِيُّ فِي «مُسْنَدِهِ» (ص ١٤٧) (١٤٧) وَأَبْنُ مَاجَهُ فَي «مُسْنَنِهِ» (١٨١) كُلُهُمْ مِنْ طَرِيْق حَمّادِ بْن سَلَمَة عَنْ يَعْلَى بْن ِ فَي «سُنَنِهِ» (١٨١) كُلُهُمْ مِنْ طَرِيْق حَمّادِ بْن سَلَمَة عَنْ يَعْلَى بْن ِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيْعِ بْن ِ عُدُس ِ عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِيْن ِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ وَكُنْ بِ غِيرِه».

وَالقُنُوطُ : اليَأْسُ . والغِيَرُ : سُقْيَا اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لِعِبَادِهِ بِالأَمْطارِ .

فَلَمَّا كَانَ العِبَادُ لا يَرَوْنَ فَرَجًا قَرِيْبًا ، وَيَتَعِسُوا مِنْ فَرَجِهِمْ وَقَنِطُوا ، وَكَانَ فَرَجُهُمْ في الحَقِيْقَةِ قَرِيبًا: كَانَ ذلكَ مُوْجِبًا لِضَحِكِ الرَّحْمَن ِ جَلَّ وَعَلا .

فَيَأْسُ المَخْلُوْقِ لا يَنْفِي تَحَقُّقَ المَيْؤُوسِ مِنْهُ وَحُصُولَه .

بَلْ رُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ المَيْؤُوْسُ مِنْهُ قَرِيْبِاً ، كَـمَا فِي «آيــةِ يُوْسُفَ» وَ «حَدِيْثِ أَبِي رَزِيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ» ، وَقَدْ تَـقَـدَّمـاً .

فَيَأْسُ الشَّيْطَانِ لا يَـدُلُّ عَلَى انْتِـفَاءِ مَـا يَـئِسَ مِنْـهُ ، لأَنَّ ذلِـكَ ضَرْبٌ مِنْ ضُرُوْبِ الغَيْبِ ، وَقَـدْ خَفِيَ عَنْهُ كَـمَا تـَقـَـدٌم .

وَإِنَّمَا يَدُكُ عَلَى انْتِشَارِ الخَيرِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، حَتَّى ظَنَّ الشَّيْطَانُ - لِكَثْرَةِ مَا يَرَاهُ مِنَ الخَيرِ وَانْتِشَارِ الحَقِّ وَالهَدَى، وَظهُوْدِ الشَّيْطَانُ - لِكَثْرَةِ مَا يَرَاهُ مِنَ الحَيرِ وَانْتِشَارِ الحَقِّ وَالهَدَى، وَظهُوْدِ أَهْلِهِ -: أَنْ لا يُضِلَّ أَحَدًا مِنَ المُؤْمِنِينَ فِي جَزِيْرَةِ العَرَبِ، وَلا يُعْبَدُ فِيهَا شَيءٌ عَيرَ اللهِ عَزَّ وَجَلّ.

الوَجْهُ الثّانِي: تَقَدَّمَ ذِكَدُهُ فِي الوَجْهِ الثّانِي عَلَى الحَدِيْثِ السّابِقِ «لا يَجْتَمِعُ دِيْنَانِ فِي جَزِيْرَةِ العَرَب».

وَالوَجْهُ الثَّالِثُ : تَقَدَّمَ ذِكُرُهُ فِي الوَجْهِ الثَّالِث (ص ٢٠٥).

وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ: تَقَدَّمَ فِي الْوَجْهِ الرَّابِعِ (ص٢٠٥).

وَالوَجْهُ الخَامِسُ: تَقَدَّمَ فِي الوَجْهِ الخَامِس (ص٧٠٥).

وَالوَجْهُ السَّادِسُ: تَقَدَّمَ فِي الوَجْهِ السَّابِعِ (ص٢٠٦).

وَالوَجْهُ السّابِعُ: تَقَدَّمَ فِي الوَجْهِ الثّامِن (ص٢٠٦). وَالوَجْهُ الثّامِنُ: تَقَدَّمَ فِي الوَجْهِ التّاسِع (ص٢٠٦-٢٠٨). وَالوَجْهُ التّاسِعُ: تَقَدَّمَ فِي الوَجْهِ العَاشِر (ص٢٠٨-٢٠٩). وَالوَجْهُ العَاشِرُ: تَقَدَّمَ فِي الوَجْهِ الحَادِي عَشر (ص٢٠٩).

هَذِهِ عَشَرَة و جُوْهٍ في إبْطَال ِ اسْتِدْ لال ِ القُبُورِيِّيْنَ بحديث ِ «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ المُصلُونَ في جَزِيْرَةِ العَرَبُ».

وَتَنَقَدَّمَ قَبْلَهَا أَحَدَ عَشَرَ وَجُهًا في إِبْطَال ِ اسْتِدْلالهِمْ بحديث ِ «لا يَجْتَمِعُ دِيْنَان ِ في جَزيْرَةِ العَرَب».

وَالحَاصِلُ: أَنَّهُ لا يَصِحُ لَمُ مَ ذَلِيْلٌ فِي هَـنَهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَكُلُ مَا اسْتَدَلُوْا بِهِ لا حُجَّة مَلُمْ فِيْهِ إِجْمَاعًا ، كَمَا تَقَدَّم . وَشُـدُوْدَهُمْ فِي مَا اسْتَدَلُوْا بِهِ لا حُجَّة مَلُمْ فِيهِ إِجْمَاعًا ، كَمَا تَقَدَّم . وَشُـدُوْدَهُمْ فِي الاسْتِدُلال ِ بِهَدَيْن ِ الدَّلِيْلَيْن ِ عَلى تِلْك المَسْأَلَةِ ، كَشُـدُوْدِهِمْ فِي السَّتِدُلالِهِمْ فِي مَسَائِل ِ تَوْجِيْدِ العِبَادَة :

- فَإِمَّا دَلِيْلٌ صَحِيْحٌ: حَرَّفُوهُ لِيَسْتَقِيْمَ بِهِ لَهُمُ اسْتِدْلالهُمْ.
  - أَوْ دَلِيْلٌ ضَعِيْفٌ أَوْ مَوْضُوعٌ ، لا يَصِحُ أَوْ لا أَصْلَ لَه .
     وَالقَوْمُ لَيْسَ لَهُمْ ذِمَامٌ مِنْ نَقْلٍ ، وَلا خِطامٌ مِنْ عَقْل .

#### نصل

في بيَان أَنَّ دُعَاءَ الآمُوَاتِ وَالاسْتِغَاثَةَ بِهِمْ ، وَالدَّبْحَ والنَّذْرَ لهُمْ : شِرْك أَكْبَرُ مُخْرِجٌ مِنَ المِلَّةِ ، مِنْ جِنْس ِ شِرْك الجَاهِلِيِّيْنَ ، بَرْ جَنْس ِ شِرْك الجَاهِلِيِّيْنَ ، بَلْ هُوَ أَعْظَمُ مِنْه

قَدْ بنَيْنَا فِي فُصُول مِكَثِيْرَةٍ تَقَدَّمَتْ ، حُكْمَ الصَّلاةِ فِي المَقَابِرِ وَعِنْدَ القُبُسُورِ ، وَأَنَّهَا صَلاة "بَاطِلَة مُحَرَّمَة "غَنْدُ صَحِيْحَةٍ ، وَفَاعِلُهَا لَيْسَ لَهُ مِنْهَا إلا "الإثمُ العَظِيْمُ وَالوِزْدُ الكَبِيْدُ ، وَلا تَسْقَلُط مُ عَنْهُ الصَّلاة لِيفِعْلِهَا فِي ذلِكَ المَكَانِ المُحَرَّم ، ولا تَبْرَأُ ذِمَّتُه .

غَيْرَ أَنَّ مَا يَفْعُلُهُ كَثِيْرٌ مِنَ المُصَلِّيْنَ عِنْدَ القُهِلُوْ وَالمَقَابِرِ: أَعْظَمُ بِكَثِيْرٍ مِنْ مُجَرَّدِ حُرْمَةِ تِلْكَ الصَّلاةِ وَبُطْلانِهَا.

فَقَدْ تَعَلَّقَ كَثِيرٌ مِنْ هَؤُلاءِ بِأَصْحَابِ القُبسُورِ ، وَزَعَمُوا لهُمُ كَرَامَاتٍ وَأَعْطِيَاتٍ وَمَنْزِلَة عِنْدَ اللهِ ، لِذَا فَقَدِ اتَّخَدُوا دُعَاءَهُمْ وَسِيْلَة اللهِ ، لِذَا فَقَدِ اتَّخَدُوا دُعَاءَهُمْ وَسِيْلَة اللهِ تَالَيْهِ ، وَالاسْتِغَاثَة بِهِم طَرِيْقًا إلى الاسْتِغَاثَة بِهِ ، كَمَا فَسَيْلَة النّهِ عَالَيْهِ ، وَالاسْتِغَاثَة بِهِم طَرِيْقًا إلى الاسْتِغَاثَة بِهِ ، كَمَا فَعَلَ سَابِقَوُهُمْ مِنَ المُشْرِكِينَ ، بِلِللَائِكَةِ وَالنّبيينَ وَجَمَاعَاتٍ مِنَ المَسْالِينَ ، وَجَعَلُوهَا أَصْنَامًا وَتَمَاثِيلَ ، وَدَعَوْهَا الصّالِينَ ، صَوَرُوا صُورَهُمْ ، وَجَعَلُوهَا أَصْنَامًا وَتَمَاثِيلَ ، وَدَعَوْهَا وَاسْتَغَاثُوا بِهَا .

وَكَمَا فَعَلَتِ النَّصَارَى بعِيْسَى بْن ِ مَرْيَمَ وَأُمِّهِ الصِّدِيْقَةِ عَلَيْهِ مِمَا السَّلامُ ، قَالَ سُبْحَانَهُ -ذاكِرًا حُجَّة َ هَـؤُلاءِ المُشْرِكِينَ المُتَقَدِّمِينَ -:

﴿وَالَّذِينَ النَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللَّهِ ذُلْفَىۤ إِنَّ اللَّهَ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَنذِبُ كَاللَّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَنذِبُ

وَحُجَّةُ هَـؤُلاءِ المُـشرِكِينَ: هِـيَ حُجَّةُ مُشْـرِكِي زَمَـانِـنَا فِـي مَعْبُودِيْهِـمْ، مِنَ الأَوْلِـيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَعَـيرهِمْ مِنْ ضَالِّينَ وَمُسْلِمِين.

غير أنَّ مُتَقلَم مِثلُوا صُورَ الصّالحينَ بِأَحْجَارِ وَطِينٍ وَتَمْرِ وَعَيْرِهِ ، وَجَعَلُوهُ أَصْنَامًا تُدْكِرُهُمْ إِيّاهُمْ . وَمُشْرِكُ وَمَانِنَا : جَعَلُوا القَّبُورَ وَالأَضْرِحَةَ وَالقِبَابَ مَكَانَ الأَصْنَامِ ، وَأَقَامُوا عَلَيْهَا مَعَابِدَهُمُ القَّبُورَ وَالأَضْرِحَةَ وَالقِبَابَ مَكَانَ الأَصْنَامِ ، وَأَقَامُوا عَلَيْهَا مَعَابِدَهُمُ القَّبُورِ وَالأَضْرِحَةَ وَالقِبَابَ مَكَانَ الأَصْنَامِ ، وَأَقَامُوا عَلَيْهِا مَعَابِدَهُمُ الشَّيْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَيِحَدَ اللهِ شَهِدِينَ عَلَى اَنفُسِهِم بِنَاءَهُ حَسِلَا ، وَ ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَيْحِدَ اللهِ شَهِدِينَ عَلَى اَنفُسِهِم النَّارِ هُمْ خَلِدُونَ إِنَّ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَيْحِدَ اللهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَأَقَامَ الصَّلُوةَ وَمَانَى الزَّكُوةَ وَلَوْ يَغْشَ إِلَّا اللَّهُ اللهُ اللهُ

وَقَدْ ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيةَ رَحِمَهُ اللهُ : أَنَّ هَـؤُلاءِ المُـشُرِكِينَ المُتَأَخِّرِيْنَ ، يُعَظِّمُوْنَ مَشَاهِدَهُمْ أَكُثْرَ مِنْ مَسَاجِدِهِمْ ! وَتُقَـدِّمُ جَمَاعَاتٌ كَثِيرة " مِنْهُمْ حَجَّهَا ، عَلَى حَجِّ بَيْتِ رَبِّهَا !

وَقَدَ بَدَلَدُوا فِي عِمَارَتِهَا الأَمْوَالَ ، وَزَيَّدُوهَا بِالدَّهَبِ وَالحَرِيْرِ وَأَمَدُّوْهَا بِأَيْدِي الرِّجَالَ . أَمَّا مَسَاجِدُهُمْ : فَهِي خَالِيَة " مِنَ المُصلِيِّنَ ، مُعَطَّلَة " مِنْ ذلِك كُله .

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمِيةً في «رَدِّهِ عَلَى البَكْرِيِّ» (٢/ ٦٧٣ - ٢٧٥): (وَكَـبَثِيرٌ مِنْ هَـؤُلاءِ يُخْرِبُوْنَ الْمَسَاجِلَة ، وَيَعْمُرُوْنَ الْمَسَاهِلَة ! وَكَانَيْرٌ مِنْ الْمَشَاهِلَة الْمَسْرِ: مُعَطَّلاً مُخْرَبًا لَيْسَ فَتَحِدُ الْمَسْجِدَ النَّذِي بُنِيَ لِلصَّلَوَاتِ الخَمْسِ: مُعَطَّلاً مُخْرَبًا لَيْسَ لَتَهُ كُسُوةً لِلاَّ مِنَ النَّاسِ، وَكَأَنَّهُ خَانٌ مِنَ الخَانَات !

وَالْمَشْهَدَ النَّذِي بُنِيَ عَلَى المَيِّتِ : عَلَيْهِ السُّتُوْرُ ، وَزِيْنَةُ اللَّهَبَوِ اللَّهُ وَاللَّهُ أَوْرُ تَغْدُوْ وَتَرُوْحُ إِلَيْهِ !

فَهَلْ هَـذَا إِلا مِنَ اسْتِـخْـفَافِهـِمْ بِاللهِ تَعَـالَى وَآيَـاتِــهِ وَرَسُـوْلِهِ ، وَتَعْظِيْمِهـِمْ لِلشَّرْك؟!

فَإِنَّهُمْ اعْتَقَدُوا أَنَّ دُعَاءَ المنَّتِ -النَّذِي بُنِي لَهُ المَشْهَدُ-وَالاَسْتِغَاثَةَ بِهِ : أَنْفَعُ لَمُمْ مِنْ دُعَاءِ اللهِ تَعَالَى ، وَالاَسْتِغَاثَةِ بِهِ فِي البَيْتِ النَّذِي بُنِيَ للهِ عَزَّ وَجَلِّ!

فَفَضَلُوْ البَيْتَ النَّذِي بُنِيَ لِدُعَاءِ المَخْلُوْقِ، عَلَى البَيْتِ السَّذِي بُنِيَ لِدُعَاءِ المَخْلُوق ، عَلَى البَيْتِ السَّذِي بُنِيَ لِدُعَاءِ الخَالِق !

وَإِذَا كَانَ لِمِنَدَا وَقَعْفٌ وَلَمِنَدَا وَقَعْفٌ : كَانَ وَقَعْفُ الشِّرُكِ أَعْظَمَ عِنْدَهُمْ ! مُضَاهَاة لِمُشْرِكِي العَرَبِ السَّذِيْنَ ذكرَ الله تُعَالَى حَالَهُمْ فِي

كَمَا يَجْعَلُوْنَ للهِ زَرْعًا وَمَاشِيَةً، وَلاَلِهَ تِهِمْ زَرْعًا وَمَاشِيَةً، فَإِذَا أُصِيْبَ نَصِيْبَ نَصِيْبَ اللهِ تَعَالَى ، فَوَضَعُوْهُ فِيْهِ ، أُصِيْبَ اللهِ تَعَالَى ، فَوَضَعُوْهُ فِيْهِ ، وَقَالُوْا: «اللهُ عَنِيٌّ ، وَآلِهَتُنَا فُقَرَاءُ»! فَيُفَضِّلُوْنَ مَا يُجْعَلُ لِغَيرِ اللهِ تَعَالَى عَلَى مَا يُجْعَلُ للهِ تَعَالَى !

وَهَكَذَا الوُقُوْفُ وَالنُّدُوْرُ السَّي تُسبْدَلُ عِنْدَهُمْ لِلْمَشَاهِدِ
أَعْظَمُ عِنْدَهُمْ مِمَّا تُبْدَلُ لِلمَسَاجِدِ وَلِعِمَارَةِ المَسَاجِدِ وَلِلجِهَادِ فِي
سَبِيْل ِ اللهِ تَعَالَى) اهـ كَلامُ شَيْخ الإسْلام رَحِمَهُ الله .

وَأَعْرِفُ بَعْضَ وَزَارَاتِ الشُّؤُوْنِ الْإسْلامِيَّةِ فِي بَعْض بِسِلادِ الشُّؤُوْنِ الْإسْلامِيَّةِ فِي بَعْض بِسِلادِ المُسلِمِينَ ، مِمَّن ابْتُلُوْا بِهَذِهِ الْأَوْثَانِ وَعُبَّادِهَا : مَنْ تَجْمَعُ الأَمْوَالَ مِنْ بَيْتِ المَال ، وَمِنَ المُتَصَدِّقِينَ لِبِنَاءِ المَسَاجِدِ ، ثُمَّ تُنْفِقُهَا عَلَى مِنْ بَيْتِ المَال ، وَمِنَ المُتَصَدِّقِينَ لِبِنَاءِ المَسَاجِدِ ، ثُمَّ تُنْفِقُهَا عَلَى بِنَاءِ المَسَاجِدِ المَسَاجِدِ الأَضْرِحَةِ ! بِنَاءِ المَسَاجِدِ الأَضْرِحَةِ ! وَالقِسبَابِ وَتَشْيِيدِ الأَضْرِحَةِ ! وَتَدْرْيِينِهَا ! وَإِقَامَةِ الْقَيِّمِينَ عَلَيْهَا !

أَمَّا المَسَاحِدُ الخَالِيَةُ مِنَ القُبُوْرِ: فَلَيْسَ لَمَا نَصِيْبٌ مِنْ ذَلِكَ ! فَتَحَدُهَا مُهْمَلَة دُوْنَ عِنَايَةٍ وَلا رِعَايَةٍ ! فَإِذَا طَلَبَ عُمَّارُهَا شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الوَزَارَاتِ لِعِمَارَتِهَا أَوْ كِسُورَهَا: اعْتَدَرُوْا لَحُمُ بِقِلَةٍ ذَاتِ اليلِ !

وَضَعْفِ المَوَارِدِ! فَسُبْحَانَ مَنْ نَزَّهَ مَسَاجِدَهُ مِنْ أُوْلَــَئِكَ المُشْرِكِينَ، وَأَبْعَدَهُمْ عَنْهَا وَعَنْ عِمَارَتِهَا إلى مَشَاهِدِهِمْ وَمَعَابِدِهِمْ، كَمَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَنِجِدَ اللهِ شَهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِم بِاللَّهُوْ فَلَا يَعْمُرُ مَسَنِجِدَ اللهِ شَهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِم بِاللَّهُوْ أَوْلَتَهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ آلَيُ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَنِجِدَ اللهِ مَنْ أَوْلَتَهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ آلَيْ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَنِجِدَ اللهِ مَنْ أَوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ آلَهُ اللَّهُ فَعَسَى اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ فَعَسَى اللهِ اللهُ فَعَسَى الْوَلَتِهِ اللهِ اللهُ فَعَسَى الْوَلَتِهِ اللهِ اللهُ فَعَسَى الْوَلَتِهِ اللهِ اللهُ اللهُ فَعَسَى الْوَلَةِ وَمَانَى الرَّكُونَ وَلَمْ يَخْفُوا مِنَ الْمُهْتَذِينَ الْفَيْكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَذِينَ الْمُهُمَالِي اللهِ اللهُ الل

وَقَدْ قَالَ جَمَاعَة مِنْهُمْ - مِنَ المُنْتَسِبِينَ إِلَى يُونْسُسِ بُن ِ يُوسُفَ القُننَيِّيِّ (ت ٦١٩هـ) أَحَدِ الضُّلالِ - قَالُوْا:

وَ نَجْعَلُ فِيْهِ حَـمّارَهُ وَ نَجْعَلُ مِنْهُ طِنْبَارَهُ وَ نَجْعَلُ مِنْهُ زُمّارَهُ وَ نَجْعَلُ مِنْهُ أَوْتَارَهُ وَ نَجْعَلُ مِنْهَا أَوْتَارَهُ

تَعَالُوْا نُخْرِبُ الجَامِعُ وَنَكُسُرُ خَشْبَةَ المِنْبَرْ وَنَخْرِقُ وَرْقَةَ المُصْحَفْ وَنَنْتِفُ لِحْيَةَ القَاضِي

وَشَيْخُهُمْ هَذَا يُونْسُسُ بْنُ يُوسُفَ القُننَيِّيِّ(ت٦١٩هـ) ، كَانَ ضَالاً ، لَهُ أَبْيَاتٌ خَبِيْثَةً كَأَبْيَاتِهِمْ ، وَصَوْتٌ مُنْكَرٌ كَأَصْوَاتِهِمْ .

وَكَانَتْ لَهُ مَخَارِيْقُ شَيْطَانِيَّةً ، وَأَحْوَالٌ إِبْلِيْسِيَّة ، جَعَلَهُ لأَجْلِهَا بَعْضُ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ أَوْلِيَاءَ الرَّحْمَن وَلِيًّا للهِ ! كَيُوْسُف بْن إسْمَاعِيْلَ اللهِ ! كَيُوْسُف بْن إسْمَاعِيْلَ اللهِ النَّبْهَانِيِّ (ت ١٣٥٠هـ) ، فَإِنَّهُ عَدَّهُ وَلِيًّا مِنَ الأَوْلِيَاءِ الصّالحِينَ ! ذوَي النَّبْهَانِيِّ (ت ١٣٥٠هـ) ، فَإِنَّهُ عَدَّهُ وَلِيًّا مِنَ الأَوْلِيَاءِ الصّالحِينَ ! ذوَي النَّبْهَانِيِّ ، وَالخُزعُ بِلاتِ الكَرَامَاتِ ! في كِتَابِهِ - مَجْمَعِ الأَحْوَال الشَّيْطَانِيَّةِ ، وَالخُزعُ بِلاتِ اللهُ الل

إلا أنسه ذكر شيئًا قبليلا مِنْ كرامَاتِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتّابِعِينَ قَدْ ثَبَتَتَ وَصَحَّتْ ، غيرَ أَنَّ سَوَادَهُ الأَغْلَبَ أَسُودُ! وَأَكْثَرَ مَا سَاقَهُ لا يُحْمَدُ لَهُ وَلا يُوْجَد!

# فصل

وَقَــَالَ تَعَــالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِـ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا (﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهًا الْأَنْبُكُ ﴾ .

وَقَالَ: ﴿ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ( اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

وَقَـــَالَ عَـــزُّ وَجَـــلُّ: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الِنِّنَسِرِينَ ﴿ فَلَى اللَّهَ فَاعْبُدُ وَكُن مِنَ ٱلشَّنكِرِينَ ﴿ إِنْكُ ﴾.

وَقَالَ سُبْحَانَهُ - بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ جُمْلَةً مِنْ أَنْبِيَائِهِ الْكِرَامِ ، إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَدُوْبَ وَيَوْسُفَ وَمُوْسَى وَهَارُوْنَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَدُوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسَى وَهَارُوْنَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَدُونِ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُوْنَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَرَكَرِيَّا فِي وَرَكَرِيَّا فِي وَيَوْسُفَ وَيُوسُفَى وَيُوسُفَى وَيُوسُفَى وَيُوسُفَى وَيُوسُفَى وَيُوسُفَى وَيُوسُفَى وَيُوسُولُ فَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَكُونَ وَيَكُوا لَحَيِطَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (إِنْ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَقَــَالَ:﴿ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّايْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِيقِ لَهِ ﴾ .

وَمَنْ دَعَى غَيْرَ اللهِ أَوِ اسْتَغَاثَ بِهِ فِيْمَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَـهُ ، أَوْ ذَبَحَ أَوْ نَـدَرَ لَـهُ : كَـانَ مُشْرِكًا كَافِرًا ، لا يَقْبُلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلاً.

سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ المَدْعُوُّ المُسْتَعَاثُ بِهِ ، أَوِ المَدْبُوْحُ المَانْدُوْرُ لِي سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ المُقرَّبًا ، أَوْ وَلِيًا صَالَحًا أَوْ غَيرَ ذَلِك .

وَإِذَا كَأَنَ هَـٰذَا حَالَ مَنْ دَعَى هَؤُلاءِ الكِرَامَ ، فَكَنْفَ بَحَالَ مَنْ

دَعَى غَيرَهُمْ مِنَ الزَّنَادِقَةِ وَالمُلْحِدِينَ وَغَيرِهِمْ مِنَ سَائِرِ اللِّئَام ؟! ثُمُمَّ إِنَّ هَوُلاءِ الصَّالِحِينَ المَعْبُودِيْنَ ، مَلائِكَةً وَنَبِيِينَ وَأَوْلِياءَ

صَالِحِينَ : يَتَـبَرَّؤُوْنَ يَـوْمَ القِـيَامَةِ مِنْ أُوْلَـئِكَ المُشْرِكِينَ وَشِـرْكِهـمْ ، وَيَعُوْدُوْنَ بِاللهِ رَبِّهِمْ مِنْ أَفْعَالِهِمْ تِلنَّكَ وَشَـرِّهِمْ .

قَالَ سُبْحَانَهُ - مُبَيِّنًا حَالَ المَلاثِكَةِ مَعَ دَاعِيْهِمْ وَعَابِدِيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ-: ﴿ وَيَوْمَ يَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَتِكَةِ أَهَا وُلاَّهِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ لَنَّ قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنَتُ وَلِيْنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثَرُهُم بِهِم مُّ وَمِنُونَ لَ اللهُ ا

وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ بَلَ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ ﴾: لأَنَّهَا هِيَ التَّي وَسُوسَتْ النَّهِمِ مِيدَلِكَ، وَزَيَّنَتُهُ لَهُمْ ، فَكَانَتُ تَتَلَبَّسُ بِالأَصْنَامِ وَتُدَاجِلُهَا وَتُحُاطِبُهُمْ أَحْيَانًا ، وَتَقْضِي لَهُمْ شَيْئًا مِنْ حَوَائِجِهِمْ ، حَتَّى أَضَلَتُهُمْ وَتُحُاطِبُهُمْ أَحْيَانًا ، وَتَقْضِي لَهُمْ شَيْئًا مِنْ حَوَائِجِهِمْ ، حَتَّى أَضَلَتُهُمْ بِدَلِكَ، وَزَيَّنَتُ لَمُمْ سُلُونُكَ تِلْكَ المَهَالِكِ ، وَسَنُبَيِّنُ - بَمْشِيْئَةِ اللهِ - فِي بِدَلِكَ، وَزَيَّنَتْ لَمُمْ سُلُونُكَ تِلْكَ المَهَالِكِ ، وَسَنُبَيِّنُ - بَمْشِيْئًةِ اللهِ - فِي فَصُولُ مِقَادِمَةٍ (ص٢٥٩ -٣٠٦) بَعْضَ تِلْكَ المَكَائِدِ ، وَشَيْئًا مِنْ تِلْكَ

المراصد والمصائد.

وَقَالَ تَعَالَى مُبِيِّنًا حَالَ جَمِيْعِ مَنْ عُبِدَ مِنْ دُوْنِهِ سُبْحَانَهُ وَدُعِيَ يَدُعُواْ مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَدُمُ القِيلَةِ مَعَ عَابِدِيهِ وَدَاعِيْهِ: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَيْلُونَ ﴿ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ اللهِ مَن لَكَابُولُ اللهُ اللهُو

وَقَالَ عَارَّ وَجَالٌ : ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن فِطْمِيرٍ ﴿ إِنْ اللَّهُ عُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمُ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُوْ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَيِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ۞ .

وَفِي قَدَاءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَيَهِ مُ الْعَالَ عَلَيْهُ الْعَالُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَيَهِمْ كَفْوِانِ وَفِينَ إِنْ النَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَيَهِمْ كَفْرُونَ بِشِرَكِكُمْ اللَّهُ وَلِيهِ ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرَكِكُمْ ﴿ : دَلِيلٌ عَلَى أَنَ الْكَ الْأَصْنَامَ ، كَانَتُ تَمَاثِيلً لِرِجَالٍ صَالحِينَ مَعْبُوْدِيْنَ ، أَنْسِيَاءٍ وَمُلائِكَةٍ ، وَعُلَمَاءٍ بِغَير أَمْرِهِمْ وَلا عِلْمِهِمْ وَلا رضَاهُمْ .

وَلَمْ تَكُنْ أَحْجَارًا مُجَرَّدَةً، يَعْبُدُونَهَا دُوْنَ تَأُويْل وَلا تَعْلِيْل ، بَلْ كَانَتْ هُمُ مُجَرًّدة أَ، هِلَدَا تلبَرًا هَوُلاءِ الصّالحِدُونَ مِنْ كَانَتْ هُمُ مُجَّتُهُمْ هَذِهِ الفّاسِدَة أَ، هِلَدَا تلبَرًا هَوُلاءِ الصّالحِدُونَ مِنْ

عَابِدِيْهِم ، كَمَا فِي آيَةِ سَبَإِ وَالمَائِدَةِ حِينَ تَبَرَّاً عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ وَالمَلائِكَة مِنْ عَابِدِيْهِم .

## فصل

وَكَ مَا تَفَ رَدُ اللهُ سُبْحَانَ وَتَعَالَى بِأَسْمَائِ وَصِفَاتِ فِ وَصِفَاتِ فِ الكَمَالِيَّةِ ، فَلا شَبِيْهَ لَهُ سُبْحَانَ ، وَلا مَثِيْلَ وَلا نِلاَ ، لَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى وَالصِّفَاتُ العُلكَ .

وَكَمَا تَفَرَّدَ جَلَّ وَعَلا بِأَفْعَالِ الرُّبُوْبِيَّةِ ، فَلا خَالِقَ إلاَّ هُو ، وَلا رَازِقَ وَلا مُحْيي وَلا مُحِيث غَيْرُهُ ، لَهُ الخَلْقُ كُلُلُّهُ ، وَهُوَ الرَّبُ سُبْحَانَهُ وَحْدَه .

فَكَ مَمَا تَفَرَدَ سُبْحَانَ لَهُ بِدَلِكَ كُلِّهِ: تَفَرَدَ جَلَّ وَعَلا بِالْأُلُوهِيَّةِ وَالْعِبَادَةِ مِنْ دُعَاءٍ ، وَاسْتِغَاثَةٍ ، وَذَبْحٍ ، وَنَدْر ، وَحَجٌ ، وَصِيامٍ ، وَصَلاةٍ ، وَزَكَاةٍ وَجِهَادٍ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ أَفْعَال العِبَادِ لَوَحَبُه لِهِ مَا لَعِبَادِ .

فَلَا يُسْجَدُ لأَحَدِ سِوَاهُ ، وَلا يُصَلَى إلا "لَهُ ، وَلا يُحكَى إلا "لَهُ ، وَلا يُدْعَى إلا " هُو ، وَلا يُسْتَغَاثُ إلا "بِهِ ، وَلا يُسْتَذُرُ أَوْ يُسْبَحُ لِغَيْرِهِ ، لا شَرِيْكَ لَهُ مِنْ بَرِيَّتِه . لا شَرِيْكَ لَهُ مِنْ بَرِيَّتِه .

بَعَثَ أَنْبِيَاءَهُ إِلَى عِبَادِهِ لِيَعْبُدُوهُ وَحْدَهُ وَيُوحِّدُوهُ ، لا أَنْ يُشَارِكُوهُ فِي عِبَادَتِهِ وَيُمَاثِلُوهُ ، قَالَ سُبْحَانَـهُ: ﴿ وَلَقَدّ بَعَثْنَا فِي حِبَادَتِهِ وَيُمَاثِلُوهُ ، قَالَ سُبْحَانَـهُ: ﴿ وَلَقَدّ بَعَثْنَا فِي حَبُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ

اَعْبُدُوا اللهَ وَاَجْتَنِبُوا الطَّلْغُوتَ فَمِنْهُم مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ الضَّكَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَهُ الْمُكَذِّبِينَ الْأَرْضِ

## فصل

وَلَمْ يَكُن ِ المُشْرِكُوْنَ مُشْرِكِينَ فِي تَوْحِيْدِ الرُّبُوْبِيَّةِ ، وَإِنَّمَا كَانَ شِرْكُهُمْ وَكُفُرُهُمْ فِي تَوْحِيْدِ العِبَادَة .

أَمَّا تَوْحِيْدُ الرُّبُوْبِيَّةِ: فَقَدْ كَانَ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُمْ مُسَلَّمًا بَيْنَهُمْ، لا يُنَازِعُوْنَ فِيْهِ، لِنَذَا أَلْزَمَهُمُ اللهُ وَحَجَّهُمْ بِإِيْمَانِهِمِ وَإِقْرَارِهِمْ بِالْأَوَّلِ لا يُنَازِعُوْنَ فِيْهِ، لِنَذَا أَلْزَمَهُمُ اللهُ وَحَجَّهُمْ بِإِيْمَانِهِمِ وَإِقْرَارِهِمْ بِالْأَوَّلِ وَهُو الرُّبُوْبِيَّةُ)، فَقَالَ (وَهُو الرُّبُوْبِيَّةُ)، فَقَالَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنِ اللَّهُ قُلْ أَفْرَءَيْتُم مَا سُبْحَانَهُ: ﴿ وَلَيْنِ سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنِ اللَّهُ قُلْ أَفْرَءَيْتُم مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللّهُ بِضَرِّ هَلْ هُنَّ كَنْشِفَتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ كَنْ مَنْ كَنْ مَنْ خَلَقَ اللّهُ عَلَيْهِ يَتُوحَكُلُ الْمُتَوْكِلُونَ لَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ يَوْكَكُلُ الْمُتَوْكِلُونَ لَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ يَوْكَكُلُ الْمُتَوْكِلُونَ لَيْهَا فَيْ وَلَا حَسِينَ اللّهُ عَلَيْهِ يَوْكَكُلُ الْمُتَوْكِلُونَ لَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ يَوْكَكُلُ الْمُتَوْكِلُونَ لَيْهِ اللهُ الْمَتَوْكِلُونَ الْمُتَالِقُهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ يَوْكَكُلُ الْمُتَوْكِلُونَ لَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللل

وَقَـــالَ: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلفُلْكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلْمَّا بَعَنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ إِنْكُ ﴾.

وَقَــَالَ: ﴿ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّرَجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُ أَللَهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّيْنَ فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِ فَمِنْهُم مُّقْنَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنِنَاۤ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِ كَفُورٍ لَهُ ﴾ .

 يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُوا لَكُوْ وَكِيلًا الْهِ أَمْ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيجِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْثُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُوْ عَلَيْنَا بِهِـ، نَبِيعًا الْهِ ﴾.

وَقَــَالَ:﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَـٰرَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَىّٰ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُحْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمَّرُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَتَقُونَ إِنْكُهُ﴾.

وَقَالَ: ﴿ قُلُ لِّمِنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِآ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ إِنْ اَلْأَرْضُ وَمَن فِيهِآ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ إِنْ اَلْأَرْضُ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ إِنْكُا﴾.

فَمَا دَعَى الْمُشْرِكُونَ الْأَوَائِلُ الْأَصْنَامَ وَاسْتَغَاثُواْ بِهَا ، إلا تَوَسُّطُ ا وَتَشَفُّعًا بِأَصْحَابِهَا ، وَمَنْ صُوِّرَتْ عَلَى صُورِهِمْ ، مِنَ المَلائِكَةِ وَالْأَنْبِياءِ وَالصَّالِحِينَ ، قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ ذَعَمَتُم مِّنِ دُونِهِ وَلَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِ عَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ﴿ أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيَّهُمُّ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُورًا ﴿ إِنَّ عَذَابَهُ ۚ إِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُورًا ﴿ إِنَّ عَذَابَهُ ۚ إِنَّا عَذَابَهُ ۚ إِنَّا عَذَابَهُ وَيَعَافُونَ وَعَمَاتُهُ وَيَعَافُونَ عَذَابَهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَذَابَ وَبِكَ كَانَ مَعْذُورًا ﴿ إِنَّ عَذَابُهُ وَلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّه

فَبَيَّنَ سُبْحَانَهُ: أَنَّ أُولَيَّكَ المَدْعُ وِيْنَ هُمْ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِينَ المُحْتَاجِينَ إليَّهِ، لا يَمْلِكُوْنَ لأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلا ضَرًّا.

وَإِنَّمَا يَبْتَعُوْنَ إِلَى رَبِّهِمُ الوَسِيْلَةَ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحِيةِ ، عَسَى أَنْ يَنْالُوْا بِهَا رَحْمَتُهُ ، وَأَنْ يَنْجُوْا بِهَا مِنْ عَذَابِهِ ، فَكَيْفَ يُدْعَوْنَ مِنْ دُوْنِهِ ! وَكَأَنَّهُمْ يَمْلِكُوْنَ مِنَ الْأَمْر شَيْتًا؟!

وَقَدُ قَالَ سُبْحَانَهُ لِنَبِيِّهِ وَخَلِيْلِهِ وَصَفُورَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ، وَأَفْضَل عِبَادِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ ﴿ لِنَسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ وَأَفْضَل عِبَادِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ ﴿ لِيَسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ طَلِمُوكَ فَيَ اللهُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ طَلِمُوكَ فَي اللهُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَدِّبُهُمْ طَلِمُوكَ فَي اللهُ عَلَيْهِمْ فَي اللهُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَدِّبُهُمْ طَلِمُوكَ فَي اللهُ عَلَيْهِمْ أَوْ يَعَالَمُهُمْ طَلِمُوكَ فَي اللهُ عَلَيْهِمْ أَوْ يَعْفِيهُمْ فَي اللهُ عَلَيْهِمْ أَوْ يَعَالَمُهُمْ طَلِمُوكَ فَي اللهُ عَلَيْهِمْ أَوْ يَعْلَيْهِمْ أَوْ يَعْلَيْهِمْ أَوْ يَعْلَيْهُمْ طَلِيمُوكَ فَي اللّهُ عَلَيْهِمْ أَوْ يَعْلَيْهِمْ أَوْ يَعْلِيكُونِهُمْ عَلَيْهِمْ أَوْ يَعْلَيْهِمْ أَوْ يَعْلِيْهِمْ عَلَيْهِمْ أَوْ يَعْلَيْهِمْ أَوْ يَعْلَيْهِمْ أَوْ يَعْلِيْهِ فَا عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ أَوْ يَعْلَيْهِمْ أَوْ يَعْلَيْهِمْ أَوْ يَعْلَيْهِمْ أَوْ يَعْلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ فَالْمُؤْتِهِمْ فَالْمُونَ فَي أَلِي عَلَيْهِمْ فَالْمُلِيمُونَ وَهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ فَالْمُعُونَ فَي أَلَالْمُونَ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَ

وَقَالَ سُبْحَانَهُ لِنَبِيهِ مُحَمَّدٍ ﷺ لَمَّا أَلَحَّ وَاجْتَهَدَ فِي هِدَايَةِ عَمِّهِ أَلَيْ وَقَالَ سُبْحَانَهُ لِنَبِيهِ مُحَمَّدٍ ﷺ لَمَّا أَلَكَ وَوَالْ شَهَادَةٍ: ﴿إِنَّكَ عَمِّهِ أَبِي مَنْ أَدُونَ تَوْحِيْدٍ وَلا شَهَادَةٍ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ يَشَاءً ﴾.

فَهَذَا حَالُ سَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ ﷺ وَأَكْرَمِ نَبِيٍّ عِنْدَ اللهِ ، وَأَحَبُهِمْ اللهِ ، وَأَحْبُهِمْ اللهِ ، وَأَعْظَمِهِمْ مَنْزِلَةً عِنْدَهُ ، وَأَقْرَبِهِم مَكَانَا مِنْهُ ، فَكَيْفَ اللهِ ، وَأَعْظَمِهِمْ مَنْزِلَةً عِنْدَهُ ، وَأَقْرَبِهِم مَكَانَا مِنْهُ ، فَكَيْفَ بِمَنْ دُوْنَهُ ﷺ ؟! وَهَذَا حَالُهُ ﷺ مَعْ مَنْ رَغِبَ هُوَ فِي هِدَايتِهِ ، وَلَاعُوهُ وَاللهُ عَلَيْ مَعْ مَنْ يَتُوسَلُ إليه ويَلاعُوهُ وَالله هُو عَيَاتِهِ ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَتُوسَلُ إليه ويَلاعُوهُ هُو عَيْ مَعْ مَوْتِه ؟!

وَلَمَّا طَلَبَ النَّبِيُّ وَكَانَ قَدْ خَدَمَهُ بِضْعَ سِنِينَ ، قَالَ لَـهُ رَبِيْعَـة ؛ عَنْهُ أَنْ يَسْأَلَهُ حَاجَتَهُ ، وَكَانَ قَدْ خَدَمَهُ بِضْعَ سِنِينَ ، قَالَ لَـهُ رَبِيْعَـة ؛ أَسْأَلُك مُرَافَقَتَك فِي الجَنَّة .

فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلِي اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَيرَ ذلك ؟».

فَقَالَ رَبِيْعَة : هُوَ ذاك .

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثُرَةِ السُّجُوْدِ» (وَاهُ مُسْلِمٌ في «صَحِيْحِه» (٤٨٩).

وَالله مُ عَنَّ وَجَلَّ لَمْ يَقْبُلْ مِنَ المُشْرِكِينَ تَقَرُّبَهُمْ إلَيْهِ ، وَاسْتِشْفَاعَهُمْ بِلِلْلاَئِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ عَلَيْهِ ، بَلْ جَعَلَ أَفْعَالَهُمْ تِلْنَكَ شِرْكًا وَكُفْرًا بِيهِ ، وَعِبَادَة لِغَيْرِهِ وَسِواهُ ، أَفْعَالَهُمْ تِلْكَ شِرْكًا وَكُفْرًا بِيهِ ، وَعِبَادَة لِغَيْرِهِ وَسِواهُ ، لا قُرْبَة ولا وسِيلَة ، وَلا شُفَعَاءَ إليه ، وَابْتِغَاءَ رِضَاهُ ، لا قُرْبَة وَلا وَسِيلَة ، وَلا شُفَعَاءَ إليه ، وَابْتِغَاءَ رِضَاهُ ، فَلَا عَنْهُمْ وَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ، وَيَوْمَ القِيامَةِ هُمْ مِنَ المَقْبُوْحِينَ وَفِي النّار مُحْلَدُونَ .

قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَتُونُونَ اللّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي اللّهَ مِن السَّمَوَاتِ وَلَا فِي اللّهَ مَنا اللّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ ا

وَقَــَالَ:﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِدِةِ أَوْلِيكَآءَ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىَ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَذِبُ كَذِبُ كَفَارٌ ﴿ إِنَّ ﴾. وَقَالَ: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنْكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ الْ اللّهِ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللّهُ بِضُرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَا هُوَ وَإِن يَمْسَلُكَ ٱللّهُ بِضَرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلّا هُوَ وَإِن يَمْسَلُكَ ٱللّهُ بِضَرِ فَلَا رَآةً لِفَضْلِهِ وَيُصِيبُ بِهِ وَ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْفَفُورُ ٱلرَّحِيمُ لَا اللهُ اللهُ

وَقَـــَالَ: ﴿ وَإِن يَمْسَسَكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِن يَمْسَسُكَ إِنَّكُمْ مِنْ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ كُلِّ مُنْءً قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ كُلِّ مُنْءً قَدِيرٌ ﴾.

وَقَالَنَهُ وَيُولِجُ ٱلْبَالَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَالْفَحَرَ صَّلُ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ وَالْفَحَرَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن فِطْمِيرٍ آلَيُ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا ٱسْتَجَابُوا لَكُو وَيَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنْبِتُكَ مِثْلُ فَلَوْ سَمِعُوا مَا ٱسْتَجَابُوا لَكُو وَيَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنْبِتُكَ مِثْلُ فَيْرِ فَيَهِمْ اللّهِ مَنْ اللّهُ وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنْبِتُكَ مِثْلُ فَيْرِ فَيْهِمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَقَالَ: ﴿ قُلِ اَدْعُوا اللَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِ السَّمَنوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِهِ وَمَا لَمُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ فِ السَّمَنوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِهِ وَمَا لَمُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ فِي السَّمَنوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمُمْ مِن ظَهِيرٍ فَي السَّمَنوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِهِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ إِنْ

وَقَـــَالَ: ﴿ قُلِ اَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا إِنَّ الْوَسِيلَةَ اَيَّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُمْ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُولًا إِنَّ عَذَابَهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُمْ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُولًا إِنَّ عَذَابَهُمْ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُولًا إِنَّ عَذَابَهُمْ اللهُ ا

وَقَالَ: ﴿ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوَ لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَآءِ شُفَعَكُونًا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ شُبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنْ اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ شُبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ أَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُولُولُونَ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُل

وَقَــَـَالَ: ﴿لَمُ دَعُوَةُ الْمَاتِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِنَى ۚ إِلَا كَبَسِطِ كَشَيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبَلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ ۚ وَمَا دُعَآهُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿ إِنْكُ ﴾.

وَقَــــَالَ: ﴿ قُلُ أَرَءَ يَنَكُمُ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَنَكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ ثَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآهَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴾ .

وَقَالَ: ﴿ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْسِلِهِ الرُّسُلُ وَأُمْتُهُ صِدِيفَةً كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامُّ انظر كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيكتِ وَأَمْتُهُ صِدِيفَةً كُونَ لَهُمُ الْآيكتِ ثُمَّ انظر آئِ فَلَا اللَّهُ الْآيكتِ ثُمَّ انظر آئِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ ثُمَّ انظر آئِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمُ ضَرَّا وَلَا نَقْعًا وَاللهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وقَالَ: ﴿ قُلُ الرَّمَيْتُمُ مَّا تَدَّعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَمُمَّ شِرُكُ فِي اللَّهِ أَرُونِ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَمُمَّ شِرُكُ فِي السَّمَوَتِ أَفْتُونِي بِكِتَنِ مِن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثْنَرَوْ مِن عِلْمِ إِن كُنتُمُ صَكِدِقِينَ لَهُ وَاللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ مَسَدِقِينَ لَاللَّهُ عَن دُعَالِهِمْ غَفِلُونَ فَي وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَمُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفْرِينَ وَهُمْ عَن دُعَالُونَ فِي وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَمُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفْرِينَ

.\*

وقال: ﴿ فَلَمَا مَا اللّهُ عَمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا مَاتَنهُمَا فَتَعَلَى اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ لَنَهُ اللّهُ عَمَّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ فَلَيْ وَهُمْ يُخْلَقُونَ فَلَيْ وَهُمْ يُخْلَقُونَ فَلَيْ وَهُمْ يُخْلَقُونَ فَلَيْ وَهُمْ يَخْلُونُ هَمْ نَصْرًا وَلاّ يَشْرِكُونَ لَمْ مَنْ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْمُدَىٰ لَا يَشِعُوكُمْ شَوَاهُ عَلَيْكُو أَدَعُوتُمُوهُمْ أَمْ انْشَمْ صَدِيقُوكَ فَيْ إِنَّ اللّهِ عِبَادُ أَمْنَالُكُمْ فَادَعُوهُمْ أَمْ انتُمْ صَدِيقُوكَ إِنَّ اللّهِ عِبَادُ أَمْنَالُكُمْ فَادَعُوهُمْ فَلَيْسَتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ لَيْنَ ﴾.

وَقَــــَالَ: ﴿وَٱللَّهُ يَعَـٰكُمُ مَا نَشِـرُّونَ وَمَا تُعَلِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ إِنْ ﴾.

وَقَــــــــــــــــــالَ: ﴿وَٱتَّخَـٰدُواْ مِن دُونِهِةِ ءَالِهَةَ لَّا يَخَلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخَلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ﴿ ﴾.

وَقَــَالَ: ﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَـَا ۚ وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِۦًّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِنَّى ﴾.

وَقَــــــَالَ: ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ أَوْثَنَا وَتَخَلَقُونَ إِفَكًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ الرِّزْفَ وَاعْبُدُوهُ تَعْبُدُوهُ وَاعْبُدُوهُ وَاللّهِ الرِّزْفَ وَاعْبُدُوهُ وَاللّهُ اللّهِ الرِّزْفَ وَاعْبُدُوهُ وَاللّهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللّهِ الرِّزْفَ وَاعْبُدُوهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

وَقَــــَالَ: ﴿ زَبُكُمُ الَّذِى يُزْجِى لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْنَغُوا مِن فَضَلِهِ اللّهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا لَهُ وَإِذَا مَسَكُمُ الفُرُ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا إِنَّهُ مَا الفُرُ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا غَنَكُمْ إِلَى الْبَرِ أَعْرَضَتُمْ وَكِيمَ الفَرْ الْفَيْ أَفَا أَمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِ أَقُ يُعْمِلُوا لَكُونُ وَكِيلًا لَهُ أَا أَمْ اَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمُ فِيهِ تَارَةً يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُونُ وَكِيلًا لَهُ أَامُ اَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمُ فِيهِ تَارَةً اللّهُ وَكِيلًا لَهُ أَمْ اَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمُ فِيهِ تَارَةً

أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّبِجِ ۚ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْثُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُرُ عَلَيْنَا بِهِـ، تَبِيعًا ۚ ﴿ ﴾ .

وَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَدُّ إِنَّ ٱلَّذِيبَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَلَّمْ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْـةُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ ثَنِي ﴾ .

## فصل

وَبَيَّنَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ لا شَفَاعَة لأَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ عِنْدَهُ إلا بشرطين :

- أَحَدُهُمَا: أَنْ يَأْذَنَ اللهُ لِلشَّافِع فِي الشَّفَاعَة.
- وَالثَّانِي : أَنْ يَرْضَى عَن ِ المَشْفُوعِ فِيْهِ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَالثَّانِي : أَنْ يَرْضَى عَن ِ المَشْفُوعِ فِيْهِ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَكُمْ مِّن مَلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَنْهُمْ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى آلَنِهُ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَنْهُمْ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَاهُ وَيَرْضَى آلَنِهُ ﴾.

فَ الشَّرْطُ الْأَوَّلُ فِي قَرْلِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا مِإِذَنِهِ ﴿ إِلَّا مِا إِذَنِهِ ﴿ كَا اللَّهِ مَا ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذَنِهِ ﴿ ﴾.

وَالشَّرْطُ الثَّانِي فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَمَرْضَىٰ ﴾، وَمِثْلُهُ : قَوْلُهُ تَعَالَىٰ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَةِ عِ مُشْفِقُونَ ﴿ إِلَيْ اللَّهِ عَلَىٰ ﴾.

أَمَّا المُشْرِكُونَ المُسْتَغِيْثُونَ وَالدَّاعُونَ غَيرَ اللهِ: فَلا نَصِيْبَ لهَمُ فَي اللهِ عَيرَ اللهِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ فِي شَفَاعَةِ أَحَدٍ ، وَلا يَشْفَعُ فِيْهِمْ أَحَدٌ وَلا يُؤذنُ لَهُ: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ

إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿ ﴾. وَالظَّالِمُوْنَ هُنَا: المُشْرِكُوْنَ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَـهُ: ﴿ لَا تُشْرِكَ بِأَلِّهِ إِنَّ ٱلشِّرِكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴿ ثَنِي ﴾.

فَمَسِنْ أَرَادَ أَنْ يُشَفِّعَ اللهُ فِيهِ أَنْسِيَاءَهُ وَعِسَبَادَهُ الصَّالِحِينَ: فَلَا يَسُلُكُ طَرِيْقَ المُوَحِّدِيْنَ ، فَإِنَّ الشَّفَاعَة للهِ جَمِيْعًا ، لا تَكُونُ إلا عَلَيْسِلُكُ طَرِيْقَ المُوحِّدِيْنَ ، فَإِنَّ الشَّفَاعَة للهِ جَمِيْعًا ، لا تَكُونُ إلا اللهَ فَاعَة بِإِذَنِهِ لِلشَّافِعِ ، وَرِضَاهُ عَن لِلسَّفُوعِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُل لِللّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ إِلَيْهِ لَيْهِ الشَّفَعَةُ اللهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ ﴿ إِلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

وَمَنْ سَأَلَهَا مِنَ الأَمْوَاتِ أَنْبِيَاءً وَصَالِحِينَ ، أَوْ مَلائِكَةً مُقَرَّبِينَ : كَانَ حَالُهُ كَمَنْ قَالَ الله لَ فِيْهِمْ مِنَ المُشْرِكِينَ: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ كَانَ حَالُهُ كَمَنْ قَالَ الله لَ فِيهِمْ مِنَ المُشْرِكِينَ: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهَ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلاَ اللهَ عَنْا يَشرَكُونَ اللّهَ قُلْ اَتُنتِعُونَ اللّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ شُبْحَننَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ( اللّهَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

# فصل

وَلا شَكَ أَنَّ دُعَاءَ الأَمْوَاتِ وَالاسْتِغَاثَةَ بِهِمِ : عِبَادَة لَهُمُ ، وَهُوَ شِرْك أَكْبَرُ مُخْرِجٌ مِنَ المِلتَّةِ ، مِنْ حِنْس ِ شِرْك الجَاهِلِيِّينَ ، وَإِن ِ اخْتَلَفَ المَعْبُودُ وَمَكَانُ العِبَادَةِ ، وَزَمَانُهُ ، وَأَصْحَابُه .

 قَالَ شَيْخُنَا العَلامَةُ المُحَقِّقُ صَالِحُ بْنُ فَوْزَان بْن عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَإِذَا كَانَ الدُّعَاءُ عِبَادَةً، فَصَرْفُهُ لِغَيرِ اللهِ شِرْكُ، كَمَا فِي الآيةِ اللهِ شِرْكُ، كَمَا فِي الآيةِ الأُخُوبِ اللهِ شِرْكُ، كَمَا فِي الآيةِ الأُخُوبِ أَنَّهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسَّتَكَمِّرُونَ عَنْ الْأُخُوبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

فَسَمَّى الدُّعَاءَ عِسبَادَةً، وَإِذَا كَانَ الدُّعَاءُ عِسبَادَةً: فَصَرْفُهُ لِغَيْرِ اللهِ شِرْك) اهد كلامُ شَيْخِنَا الفَوْزَان .

وَالدُّعَاءُ عِبَادَة بِلا شَك ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي الآيتَين ِ السّابِقَتين ِ اللَّتين ِ السّابِقَتين ِ اللَّتين ِ دَكَرَهُمَا الشَّيْخُ صَالِح .

# وَكُمَا فِي :

- قَـوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلُ إِنَّمَا آَدْعُواْ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ ۚ أَحَدًا ١٠٠٠ .
- وقَسَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ قُلْ أَرَءَ يَنَكُمْ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَذْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ
   اللّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُد صَدِقِينَ ﴿ ثَلْ إِيّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ ثَلْكَ ﴾.
- وَقَـــَوْلِهِ: ﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن فَوْلِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن فَطْمِيرٍ إِنْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ اللَّهُ عَلَا يُمْلُونَ مَا الْمَعْدُولُ مَا اللَّهُ اللَّالَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فَجَعَلَ اللهُ فِي هَذِهِ الآياتِ كُللّها الدُّعَاءَ عِبَادَةً، وَمَنْ صَرَفَهُ لِغَيرِهِ نَبِيٍّ، أَوْ مَلَكٍ ، أَوْ صَالِح ، أَوْ غَير ذلِكَ : مُشْركًا كَافِرًا .

وَأَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ» (٤/ ٢٧٦،٢٦٧) مِنْ حَدِيْثِ النَّعْمَانِ بْسنِ بَشِيرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ النَّعْمَانِ بْسنِ بَشِيرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «الدُّعَاءُ هُوَ العِّبَادَةُ ، ثُمَّ قَرَأً ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادَعُونِ آسْتَجِبَ لَكُو إِنَّ يَقُولُ : اللهُ عَاءُ هُو العِّبَادَةُ ، ثُمَّ قَرَأً ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ ادَعُونِ آسْتَجِبَ لَكُو إِنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

- البُخاريُّ فِي «الأَدَبِ المُفْرَدِ» (٧١٤)،
- وَالتُّرْمِذِيُّ فِي «جَامِعِهِ» (٣٢٤٧) وَقَالَ: (هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)،
  - وَأَبِـُوْ دَاوُوْدَ فِي «سُنــنِهِ» (١٤٧٩)،
  - وَالنَّسَائِيُّ فِي «سُنَنِهِ الكُبرَى» (٦/ ٥٥٠)،
    - وَابْنُ مَاجَهْ فِي «سُنَنِهِ» (٣٨٢٨)،
    - وَابْنُ حِبّانَ فِي «صَحِيْحِهِ» (۸۹۰)،
  - وَالْحَاكِمُ فِي «مُسْتَدْرَكِه» (١/ ٩٠-٤٩١).

وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ ، رِجَالُهُ رِجَالُ الشَّيْخَينِ ، غَيرَ يُسَيْعِ بُن ِ مَعْدَانَ الحَصْرَمِيِّ الكُوْفِيِّ ، وَهُوَ ثِقَةٌ ، وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَجَمَاعَة .

وَصَحَّحَ هَـذَا الحَـدِيثَ جَمَاعَةً ، مِنْهُمْ :

التُّرْمِـذِيُّ وَتَقَـدُمَ ، وَابْـنُ حِـبّانَ ، وَالحَـاكِمُ ، وَالـدَّهَبِيُّ ، وَالنَّـوَوِيُّ فِـي «التُّرْمِـذِيُّ وَالنَّـوَوِيُّ فِـي «اللَّذكارِ» . وَجَوَّد إسْنَادَهُ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي «فَتْحِ البَارِي» ، وَصَحَّحَهُ

شَيْخُنَا العَلامَةُ عَبْدُ العَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنُ بَازِ رَحِمَهُمُ اللهُ، وَجَمَاعَة .

وَلِلتِّرْمِذِيِّ (٣٣٧١) مِنْ حَدِيْثِ أَنس بَن ِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عُنهُ: أَنَّ النَّبيِّ عَلِيْةٍ قَالَ: «الدُّعَاءُ مُخُ العِبَادَة».

قسالَ التَّرْمِـذِيُّ بَعْـدَهُ: (هَــدَا حَـدِيْثٌ غـَـرِيْبٌ مِـنْ هَــدَا الوَجْـهِ ، لا نَعْرفُهُ إلاَّ مِـنْ حَدِيْثِ ابْن ِ لَهيْعتَه).

\* \* \*



وَقَدْ بَيْنَ اللهُ سُبْحَانَهُ لِعِبَادِهِ أَجْمَعِينَ: أَنَّ أُوْلَـئِكَ الْمَدْعُويِّيْنَ جَمِيْعًا ، مِنْ مَلائِكَةٍ ، وَأَنْبِيَاءٍ ، وَصَالِحِينَ ، لا يَمْلِكُوْنَ لأَنْفُسِهِمْ نَفَعْا وَلا ضَرَّا ، وَلا غَلَيَّا وَلا رَشَدًا ، وَلليَسْ لهُمُ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ . بَلْ لاَيَسْمَعُوْنَ دُعَاءَهُمْ وَلا يَعْلَمُوْنَ بِهِ ، وَلَوْ سَمِعُوْا لَمَا اسْتَجَابُوْا لهُمُ (وَمَا دُعَاءَهُمْ وَلا يَعْلَمُوْنَ بِهِ ، وَلَوْ سَمِعُوْا لَمَا اسْتَجَابُوْا لهُمُ (وَمَا دُعَاءَهُمْ وَلا يَعْلَمُوْنَ بِهِ ، وَلَوْ سَمِعُوْا لَمَا اسْتَجَابُوْا لهُمُ

قَـَالَ سُـبْحَانَـهُ لِنـَـبِيِّهِ وَصَفِيِّهِ وَخَلِيْلِهِ وَخِيرَتِهِ مِنْ خَلَـْقِهِ مُحَمَّـدٍ ﷺ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُوكَ ﴿ إِنَّهُمْ اللَّهُ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُوكَ ﴿ إِنَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فَإِذَا لَمْ يَمْلِكُواْ لأَنْفُسِهِمْ شَيْئًا، فَكَنَّفَ يَمْلِكُونَهُ لِغَيْرِهِمْ ؟! قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَإِن يَمْسَلُكَ اللّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدُكَ بِغَيْرٍ فَلَا رَآدَ لِفَضْلِهِ مَ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

وَقَــَـَالَ سُـبْحَانَــَهُ: ﴿قُل لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرَّا إِلَّا مَا شَآةَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكَثَرَتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِى ٱلسُّوَةُ إِنْ أَنَا إِلَا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ آلِيْنِيَّ؟ ﴾.

وَقَالَ: ﴿ فُلُ إِنِّي لَا آَمَلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿ إِنَّ ﴾.

وَقَالَ: ﴿ قُلِ اَدْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّنِ دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَثَفَ الضَّرِ عَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا إِنَّ الْوَلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيَّهُمْ أَقَرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّا عَذَابَ رَبِكَ كَانَ مَعْذُورًا إِنْ اللهِ عَذَابَهُ وَيَعَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّا عَذَابَ رَبِكَ كَانَ مَعْذُورًا إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وَقَــَـَالَ: ﴿لَهُ دَعْوَةُ الْمَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِثَى ۚ إِلَّا كَبَسِطِ كَفَيْتِهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبَلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِيْءِ وَمَا دُعَآهُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ لَــُنِيَّا﴾.

وَقَالَ: ﴿ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْسِاءِ الرُّسُلُ وَالْمُسُلُ وَالْمَسُلُ عَلَيْهِ الْمُسُلُ الْفَلَمَ صِدِيقَةً كَانَا يَأْكُلُنِ الطَّلَكَامُّ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيكتِ ثُمَّةَ انظُرْ اَنظُرْ اَنظُرْ اَنظُرْ اَنظُرْ اَنظُرْ اَنظُرْ اَنظُرْ اَنظُرْ اَنظُرُ اللَّهِ مَا لَا يَعْلِكُ ثُمُ اللَّهِ مَا لَا يَعْلِكُ لَكُمُ مَثَرًا وَلَا نَفْعَا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْكَانِمُ اللَّهِ اللَّهُ الللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ الل

وَقَـــــَالَ:﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا وَتَخَلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْفَ وَأَعْبُدُوهُ

وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥٠٠٠

وَقَالَ: ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَلَمْ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْـةً ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ ثَنِيْكَ ﴾ .

وَقَالَةَ وَيُولِجُ النَّهَ فِي النَّهَادِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّيْ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّمُ لَهُ الْمُلْكُ وَاللَّهِ مَسَعًى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَاللَّذِينَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجَرِي لِأَجَلِ مُسَعًى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَاللَّذِينَ مَنْ فَطْمِيرٍ آلَ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ لَدُ مَنْ مُونِدِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن فَطْمِيرٍ آلَ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنْبِتُنُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنْبِئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ اللَّهُ .

قَالَ شَيْخُنَا العَلامَة صَالِح بن فَوْزَانَ بن عَبْدِ اللهِ الفَوْزَانَ فِي «شَرْحِهِ عَلْمَ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ» عِنْدَ هَذِهِ الآيسَةِ الْآخِيرَةِ (١/٧٠٧): فِي «شَرْحِهِ عَلَى كِتَابِ التَّوْحِيْدِ» عِنْدَ هَذِهِ الْآيسَةِ الْآخِيرَةِ (١/٧٠٧): (يُشْتَرَطُ فِي المَدْعُوِّ ثَلاثَة شُرُوطٍ:

- الأوَّلُ: أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِمَا يُطْلَبُ مِنْه.
  - الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ يَسْمَعُ الدَّاعِي.
  - الثّالِثُ : أَنْ يَكُونَ يَقْدِرُ عَلَى الإِجَابَة .

وَهَذِهِ الْأُمُوْرُ لا تَتَقْفَ إلا "فِي اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، فَإِنَّهُ المَالِكُ السَّمِيْعُ القَادِرُ عَلَى الإجَابَة .

أُمَّا هَذِهِ المَعْبُوْدَاتُ : فَهِيَ :

أُوَّلاً : فَقِيرَةٌ ، لَيْسَ لهَا مُلْك .

- ثَانِيًا: لا تُسْمَعُ مَنْ دَعَاهَا.
- وَثَالِثًا: لنو سَمِعَتْ فَإِنَّهَا لا تَقْدِرُ عَلَى الإِجَابَة .

الْتُوْكُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

﴿ وَفِي قَوْلِهِ ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُرُ ﴾: انْتَفَى الشَّرْطُ الثَّانِي .

وَفِي قَـوْلِهِ ﴿ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُوْ ﴾: انْتَفَــَى الثــّالِثُ ، إذنْ بَطُلُ دُعَاؤُهَا .

ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمُ ﴾: إذا جَاءَ يَوْمُ القِيَامَةِ يَتَبَرَّؤُونَ مِنْكُمْ . وَكُلُّ الْمَعْبُودَاتِ مِنْ دُوْنِ اللهِ تَتَبَرَّأُ مِمَّنْ عَبَدَهَا يَوْمَ القِيَامَة )اه كَلامُ شَيْخِنَا الفَوْزَان .

قُلْتُ : وَالقِطْمِيرُ : شَقُ النَّوَاةِ ، أَو القِشْرَةُ النَّتِي فِيْهَا .

وَأَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ» (٩٩/٣) مِنْ حَدِيْثِ هُشَيْمٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ أَنسر بْن ِمَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كُسِرَتْ رَبَاعِيَّتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَشُجَّ فِي جَبْهَتِهِ الغَرَّاءِ عَلَيْ ، حَتَّى كُسِرَتْ رَبَاعِيَّتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَشُجَّ فِي جَبْهَتِهِ الغَرَّاءِ عَلَيْ ، حَتَّى سَالَ دَمُهُ الطّاهِرُ عَلَى وَجْهِهِ الكَرِيْمِ ، فَقَالَ عَلَيْ عِنْدَ ذلِكَ : «كَنْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ فَعَلَكُوا هَدَا بنِنبيهِم ، وَهُ وَ يَدْعُوهُمْ إِلَى رَبِهِم »؟!

فَنَنَزَلَتَ هُلَهِ الآيَةُ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُوكَ (إِنَّهُمْ فَانِنَهُمْ ظَلِمُوكَ (إِنَّهُمْ).

وَرَوَاهُ :

- مُسْلِمٌ فِي «صَحِيْحِهِ» (۱۷۹۱)،
- وَالتِّرْمِذِيُّ فِي ﴿جَامِعِهِ» (٣٠٠٢).
- وَعَلَقَهُ البُخَارِيُّ فِي «صَحِيْحِهِ» مَجْزُومًا بِهِ ، فِي «كِتَابِ المَغَازِي»، «بَابُ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُوكَ ( الْأَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُوكَ ( اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُوكَ ( اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُوكَ ( اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَ

وَرَوَى البُخَارِيُّ فِي «صَحِيْحِهِ» (٢٧٥٣)، (٤٧٧١)، وَمُسْلِمٌ (٢٠٦) عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَنْزُلَ اللهُ عَنْ هُرَيْسِرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَنْزُلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرِبِينَ ﴿ إِنْ اللهُ عَالَ: «يَا مَعْشَرَ قَرُيْشٍ - أَوْ كَلِمَةً تَحْوَهَا - اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ ، لا أُعْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا .

يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ! لا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا .

يَا عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ! لا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا.

وَيَا صَفِيَّةٌ عَمَّةً رَسُول ِ اللهِ ! لا أُغْني عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا .

وَيَا فَاطِمَة َ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ! سَلِيْنِي مَا شِئْتِ مِـنْ مَـالِي ، لا أُغــْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَـيْئًا»).

وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ لِلنَّبِيِّ عَلِيَةً شَفَاعَة لأَهْلِ الكَبَائِرِ، وَشَفَاعَة لغَيرِهِمْ مِنَ المُؤْمِنِينَ. وَإِنَّمَا نَفَى النَّبِيُّ عَلِيَةً نَفْعَهُ لِقَرَابَتِهِ هَوُلاءِ، وَفِيْهِمِمْ

بِنْتُهُ ، وَعَمَّهُ ، وَعَمَّتُهُ ، وَعَيَرُهُمْ ، لا لِكَوْنِهِمْ كَانُوْا مُشْرِكِينَ ! بَلْ هُمْ مِنْ كِبَارِ المُؤْمِنِينَ الصّالحِينَ ، وَلَكِينَ لِكَوْنِهِ عَلَيْ لا يَمْلِكُ شَفَاعَةً لاَ حَدْ حَتَّى يَأْذِنَ اللهُ جَلَّ وَعَلا لَهُ ، وَيَرْضَى سُبْحَانَهُ عَن ِالمَشْفُوعِ لِأَحَدِ حَتَّى يَأْذِنَ اللهُ جَلَّ وَعَلا لَهُ ، وَيَرْضَى سُبْحَانَهُ عَن ِالمَشْفُوعِ فِيهِ ، وَهُمَا الشَّرْطَانِ اللَّذَانِ سَبَقَ تَقَريْرُهُمَا .

فَإِذَا كَانَ هَــدًا حَــالُ خَاصَّةِ رَسُول اللهِ ﷺ ، وَأَقَــرَبِ قَـرَابَتِــهِ مَعَـهُ ، لا يُغــني عَـنهُمْ شَــيئًا ، إلا مِنْ بَعْدَ أَنْ يَـأَذَنَ اللهُ لــهُ وَيَرْضَى : فَكَيْفَ بِحَال ِ غَيرهِمْ؟!

وَكَنَيْفَ يَسْأَلُوْنَهُ عَلَيْهِ مَا لا يَمْلِكُهُ ، وَمَا نَفَاهُ هُو عَلَيْهُ عَنْ نَفْسِهِ لأَخَصِّ قَرَابَتِهِ فِي حَيَاتِه؟! «وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَفْسِهِ لأَخَصِّ قَرَابَتِهِ فِي حَيَاتِه؟! «وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَفْسُهُ» (۱).

١- رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ في «مُسْنَدِهِ» (٢/ ٢٥٢ و ٤٠٧) وَمُسْلِمٌ في «صَحِيْحِهِ» (٢٦٩٩) وَأَبِسُوْ دَاوُوْدَ في «سُننِهِ» (٣٦٤٣) وَالتَّرْمِذِيُّ في «جَامِعِهِ» (٢٩٤٥) وَابِسْنُ مَاجَه (٢٢٥) ، كُلُلُهُ مِ مِنْ طَرَيْقِ لِسُننِهِ» (٣٤٥) وَابِسْنُ مَاجَه (٢٢٥) ، كُلُلُهُ مَ مِنْ طَرَيْق لَا اللهُ عَنْه.
 الأَعْمَش عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه.

#### فصل

بَلْ إِنَّ شِرْكَ هَوَّلاءِ أَعْظَمُ مِنْ شِرْكِ الجَاهِلِيَّيْنَ ، فَإِنَّ شِرْكَ الجَاهِلِيِّيْنَ ، فَإِنَّ شِرْكَ الجَاهِلِيِّيْنَ : كَانَ فِي رَحَائِهِمِ ، أَمّا إذا عَظمُمَتْ بِهِمِ الخُطُوبُ ، وَتَكَالَبَتْ عَلَيْهِمُ الحُكُرُوبُ : دَعُوْا الله مَخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّینَ فَلَمَا نَحَمَا وَتَكَالَبَتْ عَلَيْهِمُ الكُرُوبُ : دَعُوْا الله مَخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّینَ فَلَمَا نَجَمُهُمْ إِلَى قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ فَإِذَا مُحَمُوا فِي الفَلْكِ دَعُوا الله مَخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ فَلَمَا نَجَمَعُهُمْ إِلَى قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ إِنْ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِمُ إِلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِمِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَا نَجَمَعُهُمْ إِلَى اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْهِمُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ ا

حَتَّى أَنَّ مِنْهُمْ جَمَاعَةً رَكِبُواْ سَفِيْنَةً فِي البَحْرِ، فَتَلاطَمَتْ بِهِمُ الأَمْوَاجُ، وَكَادُواْ يَعْرَقُونَ: فَلَجُّواْ جَمِيْعًا بِالدُّعنَاءِ مُتَضَرِّعِيْنَ فَلَجُّواْ جَمِيْعًا بِالدُّعنَاءِ مُتَضَرِّعِيْنَ قَائِلِيْنَ: «يَا بْنَ عِيْسَى! حُلتَّهَا يَا عَمُوْدَ الدِّيْنِ»!

شُمَّ أَخَدُوا يَتَسَابَقُونَ بِنَدُرِ النُّدُورِ لَهُ ، وَالتَّعَهُدِ بِنَتَقَدْدِيْمِهَا عِنْدَ قَبْرِهِ إِنْ هُمْ نَجَوْا مِنَ الغَرَقِ وَنَجَّاهُمْ ، عِيَاذاً بِالله .

فَلَمَّا أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ مُوَحِّدٌ كَانَ مَعَهُمْ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَدْعُوْا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ اللهُ يَنْ ، وَيَتْرُكُوْا غَيْرَهُ مِنَ المَخْلُوْقِيْنَ : كَادُوْا يَفْتِكُوْنَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ اللهُ عَادُوْا يَفْتِكُوْنَ

١ - يَعْنُوْنَ سَعِيْدَ بْنَ عِيْسَى بْنِ أَحْمَدَ العَمُوْدِيّ الْحَضْرَمِيّ (ت ١٧١هـ).

بِهِ ، وَيُلْقُونَ بِهِ فِي النَّهَ !

فَحِيْنَ أَذِنَ اللهُ بِنَجَاتِهِمْ ، وَنَجَوْا مِمّا كَانُوْا فِيْهِ ، وَتَفَرَّجَتْ عَنْهُمْ كُرُبَاتُهُمْ : وَبَّخُوْا ذلِكَ المُوَحِّدَ ! وَاسْتَدَلُوا بِنَجَاتِهِمْ عَلَى عَنْهُمْ كُرُبَاتُهُمْ : وَبَخُوْا ذلِكَ المُوحِّدَ ! وَاسْتَدَلُوا بِنَجَاتِهِمْ عَلَى صِحَّةِ فِعْلِهِمْ ! وَاسْتِقَامَةِ أَعْمَالِهِمْ ! وَأَنَّ تِلْكَ الأَفْعَالَ القَبِيْحَة ، كَانَتْ سَبَبَ نَجَاتِهِمْ وَنَجَاتِهِ ، نَسْأَلُ الله السّلامَة مِنَ الخُدُلان (١).

وَآخَرُوْنَ لَجَدُوْا بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالاَسْتِغَاثَةِ بِعَبْدِ القَادِرِ الجِيْلانِيِّ، وَآخَرُوْنَ بِالبَدَويِّ، وَغَيْرُهُمْ بِأَبِي العَبَّاسِ المُرْسِيِّ.

وَهَكَذَا يَسِيْرُ رَكْبُهُ مُ مُتَرَسِّمًا خُطنَى الشَّيْطَانِ، فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ، فَبَيْسَ الورْدُ المَوْرُوْد .

وَقَدْ ذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصِّدِّيْقِ الغُمارِيُّ (ت ١٣٨ه هـ) في كِتَابِهِ الفَاسِدِ «إحْدَاءِ المَقْبُوْدِ ، مِنْ أَدِلَّةِ اسْتِحْبَابِ بِناءِ المَسَاجِدِ وَالقِبَابِ عَلَى القُبُوُدِ» (ص ٢١-٢٢): شَدِيْتًا مِنْ ذَلِكَ ، وَكَفَّرَ - هُوَ- فَاعِلِيْهَا .

ا- قِصَّة حكاها الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بن أَخْمَدَ بَا شُعِيل - شَفَاهُ الله وعَافَاهُ - في كِتَابِهِ «لَهِينِبِ الصَّرَاحَةِ يُحْرِقُ المُغَالَطَات» (ص٣٦-٣٦) ، ثُمَّ أَفْرَدَ مِنْهُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّوْحِيْدِ في كِتَابِهِ «كَتَيْفَ الصَّرَاحَةِ يُحْرِقُ المُغَالَطَات» (ص٣٥-٣٦) .
 نَفْهَمُ التَّوْحِيْد» ، وَأَعَادَهَا فِيْه (ص١٥-١٩).

وَكَانَ - هُوَ- مَعَ أُولَئِكَ المَفْتُونِيْنَ فِي تِلْكَ السَّقِيَّنَةِ قَبْلَ نَحْوِ سِتَّينَ سَنَةً ، وَلمَا رَأَى مِنْهُمْ ذلِكَ وَسَمِعَهُ : أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ ، فَكَانَ مِنْهُمْ مَا سَبَقَ ، وَلَهُ مَعَهُمْ قِصَّة وَجِدَالٌ حَسَنٌ ، ذكرَهُ في كِتَابِهِ المَذْكُور.

وَمَعَ فَسَادِ كِتَابِهِ ذلِكَ، إلا أُنه ذكرَ ذلِكَ، وَحَكمَ بِكُفُرِ فَاعِلِیْه .

وَهَـدًا أَمْرٌ رَأَيْنَاهُ وَسَمِعْنَا بَعْضَهُ ، وَقَرَأْنَا بَعْضَه .

بَلْ قَدْ سَمِعْتُ شَيْطَانًا مِنْ شَيَاطِينْهِمْ ، يُقَرِّرُ لأُوْلَئِكَ الْمُشْرِكِمْنَ صَحَّةَ أَعْمَالِمْ ، وَيُزَيِنُ لَمُ سُوْءَ أَفْعِمَالِمْ ، وَيُزَيِنُ لَمُ سُوْءَ أَفْعِمَالِمْ ، وَيُزَيِنُ لَمُ سُوْءَ أَفْعِمَالِمِ ، وَيُوَارِقَ فَعَمَالَ : (قَدْ جَعَلَ اللهُ لِلأَوْلِيَاءِ كَرَامَاتٍ وَمُعْجِيزَاتٍ ، وَحَوَارِقَ لِلْعَادَاتِ . فَهُمْ يُجِينُبُونَ المُضْطَرَّ وَيَكْشِفُونَ السُّوْءَ! وَيَرْفَعُونَ لِلْعَادَاتِ . فَهُمْ مَيِّتُونَ فِي قَبُورِهِمْ! وَمَا ذَاكَ إلا العِظمَ جَاهِمِمْ البَأْسَ! وَهُمْ مَيِّتُونَ فِي قَبُورِهِمْ! وَمَا ذَاكَ إلا العِظمَ جَاهِمِمْ عَيْدَ اللهِ ، وَرَفْعَةِ مَنْزِلَتِهِمْ لَدَيْه .

فَ مَنْ رَكِبَ فِي الفُلْكِ وَخَشِيَ الغَرَقَ فَدَعَاهُمْ ، وَنَادَاهُمْ ، وَنَادَاهُمْ ، وَاسْتَغَاثَ بِهِمْ فَقَالَ «يَا عَبْدَ القَادِرِ» أَوْ «يَا جِيْلانِيّ» أَوْ غَيْرَ ذلِكَ: نَفَعَهُ ذلِكَ بِلا رَيْب)!

ثُمَّ قَالَ مُنْكِرًا مُتَعَجِّبًا مِمَّنْ يُنْكِرُ ذَلِكَ : (وَمَنْ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُنْكِرَ ذَلِكَ وَيَجْحَدُهُ ؟! أَلَا يَسْتَطِيْعُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَ لِرُوْحِ ذَلِكَ الْمَوَلِيِّ قَدُرَةً فِي ذَلِكَ وَيَجْحَدُهُ ؟! أَلَا يَسْتَطِيْعُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَ لِرُوْحِ ذَلِكَ الْمَوَلِيِّ قَدُرَةً فِي إِغَاثَةِ المُضْطَرِيْنَ؟!).

هَكَذَا قَالَ هَذَا المُشْرِكُ الضّالُ ، وَهَكَذَا يُزَيِّنُ لَمِوَلاءِ مِلَّةَ أَبِي لَهَبٍ وَأَبِي جَهْل . وَلَمَّا لَمْ يَجِدْ دَلِيْلا عَلَى صِحَّةِ مَزَاعِمِهِ أَبِي لَهَبٍ وَأَبِي جَهْل . وَلَمَّا لَمْ يَجِدْ دَلِيْلا عَلَى صِحَّةِ مَزَاعِمِهِ تِلنُك : نَقَلَ المَسْأَلَة مِنْ حُكْمِ الاسْتِغَاثَة وَدُعَاء أُوْلَئِك العِبَادِ تِلْك : نَقَلَ المَسْأَلَة مِنْ حُكْمِ الاسْتِغَاثَة وَدُعَاء أُولَئِك العِبادِ الصُعَفاء المَقْبُورِيْنَ مِنْ دُوْن ِ اللهِ ، إلى بَيَان ِ قَدْرَةِ اللهِ وَاسْتِطاعَتِه !

وَكَانَ المُحَالِفَ لَهُ مِنَ المُوَحِّدِيْنَ يُنازِعُ فِي اسْتِطَاعَةِ اللهِ وَقَدْرَتِهِ أَنْ يَهَبَ أَحَدًا مِنْ أُولْلَئِكَ الْأَمْوَاتِ قَدُرُةً عَلَى إِغَاثَةِ اللهِ وَقَدُرَتِهِ أَنْ يَهَبَ أَحَدًا مِنْ أُولْلَئِكَ الْأَمْوَاتِ قَدُرُةً عَلَى إِغَاثَةِ أَهْلِ الكُرُوبِ !

وَلَوْ كَانَ دَلِيْلُ جَوَازِ دُعَائِهِمُ الْأَمْوَاتَ وَالاسْتِغَاثَةِ بِهِمْ : قُدْرَةَ اللهِ عَلَى مَنْحِ أُولْكِكَ الْأَمْوَاتِ قَدْرَةً لإغَاثَةِ المَلهُ وفِيْنَ وَالمُضْطَرِّينَ : لَكَانَ ذلِكَ أَيضًا دَلِيْلاً عَلَى صِحَّةِ أَفَعْالِ وَالمُصْطَرِّينَ : لَكَانَ ذلِكَ أَيضًا دَلِيْلاً عَلَى صِحَّةِ أَفَعْالِ المُشْرِكِينَ المُتَقَدِّمِينَ ، مِنْ عُبَادِ اللاتِ وَمَانَةِ وَالعُرْق المُشْرِكِينَ المُتَقَدِّمِينَ ، مِنْ عُبَادِ اللاتِ وَمَانَةِ وَالعُرْق وَعَيْرِهَا ، لِقَدْرَة اللهِ عَنَّ وَجَلَّ ، عَلَى مَنْحِ تِلنَّكَ الأَصْنَامِ قَدُرْة اللهِ عَنَّ وَجَلَّ ، عَلَى مَنْحِ تِلنَّكَ الأَصْنَامِ قَدُرْة اللهِ عَلَى عَلَى مَنْحِ تِلنَّكَ الأَصْنَامِ قَدُرْة اللهِ عَلَى اللهُ لَكَانَ مُنْكِرًا لِقَدُرَةِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى الْكَانَ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

أَمّا كَوَنُ مُشْرِكِي الجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى أَصَحَّ اعْتِقَادًا مِنْ هَدَا الْمُتَكَلِّمِ وَكَثِيْرٍ مِنْ مُشْرِكِي زَمَانِنَا: فَلِكَوْن شِرْك هَؤُلاء المُتَأَخِّرِيْنَ مُطَّردًا مَعَهُمْ في جَمِيْع أَحْوَالِهِم ، رَخَاءًا وَشِدَّة .

أَمَّا أُولْ عَكَ الْمُتَقَدِّمُ وْنَ: فَكَانَهُواْ مُشْرِكِيْنَ ، إِلاَّ فِي شَدَائِدِهِمْ فَيُخْلِصُوْنَ الدُّعَاءَ للهِ وَحْدَهُ ، كَمَا فِي حَدِيْثِ عِمْرَان ِ بْن ِ حُصَيْن ِ بْن ِ عُبَيْدٍ الخُنزَاعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلَا قَالَ لاَّبِيْهِ – وَكَانَ جَاهِلِيًّا عُبَيْدٍ الخُنزَاعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ لاَّبِيْ عَيْلِاً قَالَ لاَبِيهِ – وَكَانَ جَاهِلِيًّا مُشْركًا –: «يَا حُصَيْنُ كَمْ تَعْبُدُ اليَوْمَ إِلْمًا؟».

فَقَالَ حُصَيْنٌ: «سَبْعَةً ، سِتَّةً في الأَرْضِ، وَوَاحِدًا في السَّمَاء». فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: «فَأَيَّهُمْ تُعِدُّ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَتِك؟».

قَالَ حُصَيْنٌ: «السَّنِي فِي السَّمَاء» ... الحَدِيْثَ ، رَوَاهُ التِّرْمِـذِيُّ فِي «جَامِعِـهِ» (٣٤٨٣) وَجَمَاعَـة ، وفي روايـة لابـنْ حَـُزَيْمَة فِي «التَّوْحيْـدِ» (١/ ٢٧٧ – ٢٧٧) أنَّ النَّبِيَّ عَيْلِيَّة قَالَ لَهُ: «فَإِذَا أَصَابِلَكَ الضُّرُّ مَنْ تَدْعُوْ؟

قَالَ حُصَيْنٌ: «التَّذِي في السَّمَاءِ؟»

فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ: «هَلَكَ المَالُ مَنْ تَدْعُو؟»

قَالَ حُصَيْنٌ: «التَّذِي في السَّمَاءِ».

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَيْكِةٍ: «فَيَسْتَحِيْبُ لَكَ وَحْدَهُ ، وَتُشْرِكُهُمْ مَعَه؟!».

وَمِصْدَاقُ هَـدَا: قَـوْلُ اللهِ تَعَالَى عَـنْهُمْ: ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلْفُلْكِ دَعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَـنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ( اللهُ عَلَى اللهُ ا

وَلا أَعَـزُ عَلَـى اللهِ عَنْ وَجَلَّ وَلا أَكَـرُمَ عَلَـيْهِ مِنْ أَنْبِيائِهِ وَرُسُلِهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَسَلامُهُ ، وَمَا بَعَثَهُمْ إلا ليهُوجُدُوهُ وَرُسُلِهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَسَلامُهُ ، وَمَا بَعَثَـهُمْ إلا ليهُوجُدُوهُ بالعِـبَادَةِ وَيَأْمُـرُوا النّاسَ بِتَوْجِيدِهِ ، لا أَنْ يُشَارِكُوهُ فِيْهَا ! لهـنَدَا كَانُوا أَشَـدً النّاسِ تَحْذِيْرًا لأُمَمِهِمْ مِنَ الشّرِل وَالغُلُهُ فِيْهِم ، كَانُوا أَشَدً النّاسِ تَحْذِيْرًا لأُمَمِهم مِن الشّرِل وَالغُلُهُ فِيهم مِن ذلك .

وَلمَّ عَلَمَ عَلَمَ النَّصَارَى في عِيْسَى وَعَسَبُدُوهُ ، كَمَا عَبَدَ هَ وَلاءِ المُصْرِكُونَ الأَوْلِيَاءَ وَالصَّالِحِيْنَ وَعَيْرَهُمْ مِنْ جُمْلَةِ المَقْبُورِيْنَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ الكَرِيْمِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلامُ: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَنعِيسَى ابْنَ

مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اَتَّخِذُونِي وَأَيِّى إِلَهَ يَنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ الْعُيُوبِ لَيْبَكِي

فَكَيْفَ بِمَنْ دُونْهُمْ مِمَّنْ تَـُزْعَمُ وَلايَتَهُمْ ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ مَلاحِدَة وزَنادِقة ! وَمِنْهُمْ عُصَاة وفسَقة "، أو شياطِيْنُ مَردة !

بَلْ إِنَّ بَعْضَ أُولْ يَكُ المَقْبُورِيْنَ ، يَهُودُ ، أَوْ نَصَارَى ، أَوْ نَصَارَى ، أَوْ بَاطِنِيَّة ، أَوْ غَيْرُهُمْ مِنْ سَائِرِ المَلاحِدَةِ وَالزَّنَادِقَةِ ، وَقَدْ ذكرَ شَيْئًا مِنْ هَذَا شَيْخُ الإسلامِ في «الاسْتِغَاثَة» وَغَيْرُه ، وَسَيَأْتِي ذِكرُ طَرَفٍ مِنْهُ بَشِيْئَةِ الله (ص٢٠٧-٣٢٦).

# فصل

ثُمَّ إِنَّ هَؤُلاءِ مَعَ فَسَادِ دِيْنِهِمْ وَعُقُولِمْ : مُتَنَاقِضُونَ كَثِيْرًا ، وَمِنْ ذَلِكَ : أَنَّهُمْ لا يَطْلُبُونَ مِنْ حَيِّ دُعَاءًا ، مَعَ مَشْرُوعِيَّتِهِ ، وَاسْتِقَامَتِهِ شَرْعًا ، وَإِتْيَانِ السُّنَّةِ بِجَوَازِهِ ، وَاسْتِحْبَابِهِ لِمَنْ ظَهَرَ صَلاحُهُ ، كَمَا فِي حَدِيْثِ أُويْسٍ القَرَنِيِ فِي (صَحِيْح مُسْلِم (٢٥٤٧) وَعَيْرِه .

وَلَكِنَّهُمْ لَا يَطْلُبُوْنَ مِنْهُ الدَّعَاءَ لَهُمْ ، حَتَّى إذا مَاتَ ، وَانْقَطَعَ عَمَلُهُ ، وَأَصْبَحَ هُوَ فِي حَاجَةٍ لِإِخْوَانِهِ أَنْ يَدْعُوا اللهَ لَهُ : لَـجُوْا فِي دُعَـائِهِ هُوَ! وَالاَسْتِغَاثَةِ بِهِ! وَالدَّبْحِ لَـهُ! وَالتَّقَرُّبِ إِلَيْهِ (١)!

وَقَدْ رَأَيْتُ كَثِيْرًا مِنْ هَؤُلاءِ ، مِمَّنْ يَنْتَسِبُ عِنْدَ رَهْطِهِ إِلَى العِلْمِ وَالفِقْهِ – وَهُو بَرَاءٌ مِنْهُمَا –: يَشُدُّ رِحَالَهُ مُسَافِرًا إِلَى أَضْرِحَةِ جَمَاعَةٍ مِمَّنْ يُزْعَمُ صَلاحُهُمْ: فَيَدْعُوْهُمْ وَيَسْتَغِيْثُ بِهِمِمْ ، وَيَزْعُمُ أَنَّهُمْ أَعْوَاتٌ وَأَقْطَابٌ ! وَأَنَّ لَهُمْ تَصَرُّفًا فِي الكَوْنِ مَعْلُومْ ! وَاطِلَّاعٌ عَلَى الغَيْبِ

١- قالَ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ في مُقادِّمةِ تَحْقِيْقِهِ لِكِتَابِ «الآياتِ البَيْناتِ ، في عَدَمِ سَمَاعِ الأَمْوَاتِ ، عِنْدَ الحَيَفيَّةِ السَّادَات» لِلْعَلامَةِ تُعْمَان بن مَحْمُوْدِ الأَلُوْسِيِّ (ت١٣١٧هـ) (ص١١): (كَاعْتِقَادِ بَعْضِهِ مِ الْحَيْفِةِ السَّادَات» لِلْعَلامَة تُعْمَان في الأَوْلِيَاءِ : أَنَّهُمْ قَـبُل مَوْتِهِ مِمْ كَانسُوْا عَاجِزِيْنَ ، وَبِالأَسْبَابِ الكَوْنِيَّةِ مُقَـبَّدِيْنَ . فَإِذَا مَاتسُوْا الْطَلَمَةُوْا وَتَعَالَمْ مُنْ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ كَرَبُ الأَرْبَاب!
 الْطَلَمَةُوْا وَتَعَالَتُهُوا مِنْ تِلنْكَ الأَسْبَابِ ، وَصَارُوا قَادِرِيْنَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ كَرَبُ الأَرْبَاب!

وَلا يَسْتَغْرِبَنَّ أَحَدٌ هَذَا مِمَّنْ عَافَاهُمُ اللهُ تَعَالَىَ مِنَ الشُّرْكِ عَلَى اخْتِلافِ أَلْوَاعِهِ ، فَإِنَّ فِي المُسْلِمِينَ اليَوْمَ مَنْ يُصَرِّحُ بِإِنَّ فِي الكَوْنِ مُتَصَرِّفِينَ مِنَ الأَوْلِيَاءِ دُوْنَ اللهِ تَعَالَى ! مِمَّنْ يُسَمُّونَهُمْ هُنَا فِي الشّامِ بِ«المُدَّرِّكِينَ» وَبِـ«الأَقْطَابِ» وَغَيرِهِمْ . وَفِيْهِمْ مَنْ يَقَـُوْلُ :«نَظَـْرَةٌ مِنَ الشَّيْخِ تَقــٰلِبُ الشَّقِيُّ سَعِيْدًا» ! وَنَحْوِهِ مِنَ الشَّرْكِيَّاتِ)اهـ.

لا يَخْفَى عَلَى ذوي الفُهُوْم ! وَأَنَّهُ ضَعِيْفٌ عِنْدَهُمْ ! مُحْتَاجٌ لِمَا في أَيْدِيْهِمْ ! مُحْتَاجٌ لِمَا في أَيْدِيْهِمْ ! مُفْرَطٌ إِنْ لَمْ يَعْفُوْا عَنْهُ ، وَمُقَصِّرٌ فِيْمَا يُرَادُ مِنْه .

وَسَمِعْتُ أَحَدَهُمْ - وَقَدْ بَلَغَ سُؤْلَهُ ، وَأَنَاخَ رَاحِلْتَهُ ، بَعْدَ سَفَرَ طَوِيْلٍ - عِنْدَ قُبُورِ جَمَاعَةٍ مِمَّنْ يُنْسَبُونَ إلى الصَّلاحِ ، وَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ عَاطِلٌ مِنْ ذَلِك . فَدَعَاهُمْ بَاكِيًا خَاشِعًا ، وَاسْتَشْفَعَ بِهِمْ بِذِلَّةٍ خَاضِعًا .

# وَكَانَ مِمَّا قَالَهُ فِي دَعْوَاتِهِ الشِّرْكِيَّةِ تِلنُّكَ :

(نَحْنُ جِئْنَا مُسْتَمِدُيْنَ طَالِبِيْنَ رَاجِيْنَ أَنْ يَقْبَلُوْنَا عَلَى ضَعْفِنَا ، وَأَنْ لا يَرُدُّوْنَا ، وَأَنْ تَتَحَقَّقَ قَوَاعِدُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ عِنْدَنَا، كَمَا تَحَقَّقَتَ عِنْدَهُمْ .

جِئْنَا إلَيْهِ وَإلَيْهِم ، وَوَقَفْنَا عَلَى أَعْتَابِهِم ، وَاطَّرَحْنَا عَلَى أَعْتَابِهِم ، وَاطَّرَحْنَا عَلَى أَبُوابِهِم ، وَأَرْجُو مِنْهُم أَنْ يَقْبَلُونَا ، وَأَرْجُو مِنْهُم أَنْ يَقْبَلُونَا ، وَأَرْجُو مِنْهُم أَنْ يَكُومُونَا).

وَالآنَ أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ مِ وَحَاشَاهُمْ أَنْ يَرُدُوْنَا ، وَحَاشَاهُمْ أَنْ لا يَرْحَمُوْا مَنْ لا يُشْفَعُوْا فِيْنَا ، وَحَاشَاهُمْ أَنْ لا يَرْحَمُوْا مَنْ غَفَلَ ، وَحَاشَاهُمْ أَنْ لا يَرْحَمُوْا مَنْ غَفَلَ ، وَأَنْ يُدْرِكُوا مَنِ اسْتَمْهَل).

# فصل

وَقَدْ سُئِلَ شَيْحُ الْإِسْلامِ أَبُوْ الْعَبَاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَلِيْمِ ابْنُ تَيْمِ أَبُنُ الْعَبَاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَلِيْمِ ابْنُ تَيْمِيةَ رَحِمَهُ اللهُ – كَمَا في «مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى» (٢٧/ ٢٤ – ٧٠) – عَمَّنْ يَزُوْرُ الْقُبُورُ ، وَيَسْتَنْجِدُ لِمَرَضٍ أَلَمَّ بِهِ أَوْ بِمِنْ يُحِبُّهُ بِلِمَقْبُورِ ، وَيَسْغُمُ الله أَنْ يَكُونَ الْمَقْبُورُ وَاسِطَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله .

وَفِيْمَنْ يَنْدُرُ لِلزَّوَايَا وَالمَشَايِخِ ، وَفِيْمَنْ يَسْتَغِيْثُ بِشَيْخِهِ ، وَفِيْمَنْ يَسْتَغِيْثُ بِشَيْخِهِ ، وَفِيْمَنْ يَجِيءُ إِلَى قَبْرِ شَيْخِهِ وَيُمَرِّغُ وَجْهَهُ عَلَيْهِ ، وَيَمْسَحُهُ بِيَدَيهِ ، وُفِيْمَنْ يَجِيءُ إِلَى قَبْرِ شَيْخِهِ وَيُمَرِّغُ وَجْهَهُ عَلَيْهِ ، وَيَمْسَحُهُ بِيَدَيهِ ، وَنُحْو ذلك .

# فَأَجَابَ شَيْخُ الإسلام رَحِمَهُ الله ' بِقَوْلِهِ:

(الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، اللَّيْنُ النَّذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ رُسُلَهُ ، وَأَنْزَلَ بِهِ كُتُبُهُ : هُوَ عِبَادَةُ اللهِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَاسْتِعَانَتُهُ وَالتَّوَكُلُ عَلَيْهِ ، وَدُعَاؤُهُ لِجَلْبِ المَنَافِع ، وَدَفْعِ المَضَارِّ ، كَمَا قَالَ تَعَالى: ﴿ تَنْزِيلُ الْكِنْبِ وَدُعَاؤُهُ لِجَلْبِ المَنَافِع ، وَدَفْعِ المَضَارِّ ، كَمَا قَالَ تَعَالى: ﴿ تَنْزِيلُ الْكِنْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَرَيْدِ الْحَرَيْدِ الْحَرِيْدِ الْحَرِيْدِ الْحَرِيْدِ اللهَ مُغْلِصًا لَهُ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهَا اللهُ اللهُ

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ فَكَا تَدُا لِنَّا اللَّهِ اللَّهِ الْحَدَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّل

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ أَمَ رَبِي بِالْقِسَطِ ۚ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَالْقَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ ﴾.

وَقَالَ تَعَالَ: ﴿ قُلُ الْدَعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ - فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿ فَيَ الْوَلِيَكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ اَيُّهُمْ أَقَرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُمْ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُونًا ﴿ فَيَهُمْ الْوَسِيلَةَ الْيَهُمُ الْقَرْبُ

قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ: «كَانَ أَقْوَامٌ يَدْعُوْنَ المَسِيْحَ ، وَعُزَيْرًا ، وَالْمَلائِكَةَ ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: هَوُلاءِ السَّذِيْنَ تَدْعُوْنَهُمْ عِبَادِي ، كَمَا أَنْتُمْ عِبَادِي ، وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتِي ، وَيَخَافُوْنَ عَدَابِي كَمَا تَرْجُوْنَ رَحْمَتِي ، وَيَخَافُوْنَ عَدَابِي كَمَا تَرْجُوْنَ رَحْمَتِي ، وَيَخَافُوْنَ عَدَابِي كَمَا تَحْافُوْنَ عَدَابِي كَمَا تَحْافُوْنَ عَدَابِي ، وَيَتَقَرَّبُوْنَ إلني كَمَا تَتَقَرَّبُوْنَ إلني دَافُونَ إلني .

فَإِذَا كَانَ هَـذَا حَـالُ مَنْ يَدْعُوْ الْأَنْبِيَاءَ وَالْمَلائِكَـة ، فَكَـنَفْ بِمَـنْ دُوْنَهُمْ ؟!

وَقَــَالَ تَــَعَالَى: ﴿أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِى مِن دُوفِ أَوْلِيَأَةً إِنَّا أَغْنَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا لِنَّيُكُ﴾.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلُ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرُكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ 

ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرُكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ

﴿ وَلَا نَنفَعُ الشَّفَعَةُ عِندَهُ وَإِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ .

فَبَيَسَّنَ سُبْحَانَ أَنَّ مَن دُعِيَ مِن دُوْن ِ اللهِ مِن جَمِيْعِ المَخْلُوْقَاتِ مِن المَلائِكَةِ وَالبَسْرِ وَغَنْرِهِم : أَنَّهُمْ لا يَمْلِكُونَ مِنْ المَلائِكَةِ وَالبَسْرِ وَغَنْرِهِم : أَنَّهُمْ لا يَمْلِكُونَ مِنْ المَلائِكَةِ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَرِيْك " في مُلْكِهِ ، بَلْ هُوَ مَنْ قَالَ دُرَّةٍ في مُلْكِهِ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَرِيْك" في مُلْكِهِ ، بَلْ هُو سُبْحَانَهُ لَهُ المُلْك ولَه الحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلٌ شَيْءٍ قَدِيْر.

وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَوْنٌ يُعَاوِنُهُ كَمَا يَكُونُ لِلْمَلِكِ أَعْوَانٌ وَظُهُرَاء. وَأَنَّ الشُّفَعَاءَ عِنْدَهُ لا يَشْفَعُونَ إلا "لِمَن ِ ارْتَضَى ، فَنَفَى بِدَلِكَ وُجُوهُ الشَّرْك .

وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ يَدْعُونَ مِنْ دُوْنِهِ:

- \* إمَّا أَنْ يَكُونَ مَالِكًا ،
- \* وَإِمَّا أَنْ لا يَكُونَ مَالِكًا .

وَإِذَا لَهُمْ يَكُنُ مَالِكًا:

- \* فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ شَرِيْكًا ،
- \* وَإِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ شَـرِيْكًا .

وَإِذَا لَمْ يَكُنُ شَرِيْكًا:

- \* فَامَّا أَنْ يَكُونَ مُعَاونًا ،
- \* وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ سَائِلا ً طَالِبًا .

فَالْأَقْسَامُ الْأُولُ الثَّلاثَةُ، وَهِي : المُلَثُ ، وَالشَّرْكَةُ، وَالمُّعْاوَنَةُ : مُنْتَفِيَة .

وَأَمَّا الرّابِعُ: فَلَا يَكُونُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ ﴾.

وَكَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَمْ مِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَتِ لَا تُغَنِي شَفَاعَنُهُمْ شَيَّا إِلَّا مِنْ بَعَدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَى ﴿ إِنَ اللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَى اللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَى اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَمِ التَّحَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْءً وَلَا يَعْقِلُونَ لَيْنَا وَلَا يَعْقِلُونَ لَيْنَا وَلَا يَعْقِلُونَ لَيْنَا وَالشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُمُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُخْشَرُوۤا إِلَى رَبِّهِمُ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَهُمْ يَنَقُونَ ﴿ إِنَّ مَا مُعَالِمُ اللَّهُ مَا مُعَالِمُ اللَّهُ مَا يَنَقُونَ ﴾ .

فَ إِذَا جَعَلَ مَن ِ اتَّخَدَ الْمَلائِكَة وَالنَّبِيِّيْنَ أَرْبَابًا كَافِرًا ، فَكَيْفَ مَن ِ اتَّخَدَ مَنْ دُوْنَهُمْ مِنَ الْمَشَايِخ وَغَيْرهِمْ أَرْبَابًا .

وَتَفْصِيْلُ القَوْلِ: أَنَّ مَطْلُوْبَ الْعَبْدِ إِنْ كَانَ مِنَ الْأُمُورِ السَّي لا يَقْدِرُ عَلَيْهَا إِلا الله تَعَالَى: مِثْلَ أَنْ يَطْلُبُ شِفَاءَ مَرِيْضِهِ مِنَ الْآدَمِيِّيْنَ وَالبَهَائِم. أَوْ وَفَاءَ دَيْنِهِ مِنْ غَيْرِ جِهَةٍ مُعَيَّنَةٍ ، أَوْ عَافِية الآدَمِيِّيْنَ وَالبَهَائِم. أَوْ وَفَاءَ دَيْنِهِ مِنْ غَيْرِ جِهةٍ مُعَيَّنَةٍ ، أَوْ عَافِية الآدَمِيِّيْنَ وَالبَهَائِم. أَوْ وَفَاءَ دَيْنِهِ مِنْ غَيْرِ جِهةٍ مُعَيَّنَةٍ ، أَوْ عَافِية الآدَهْ فِي وَمَا بِهِ مِنْ بَلاءِ الدُنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَانتَّ صَارَهُ عَلَى عَدُوهِ ، وَهِدَايَة وَمَا بِهِ مِنْ بَلاءِ الدُنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَانتَّ مِنَارَهُ عَلَى عَدُوهِ ، وَهِدَايَة وَمَا بِهِ مِنْ بَلاءِ الدُنْيةِ ، أَوْ دُخُولَة الجَنَّة ، أَوْ نَجَاتَهُ مِنَ وَهِدَايَة وَالْعَلْمَ وَالقَرْآنَ ، أَوْ أَنْ يُصَلِحَ قَلْبَة ، وَيُحْسِنَ خُلُقَة ، وَيُرْكِي نَفْسَهُ ، وَأَمْشَالَ ذلك .

فَهَذِهِ الْأُمُوْرُ كُلُهُ الْا يَجُوْرُ أَنْ تُطْلَبَ إِلاَ مِنَ اللهِ تَعَالَى ، وَلا يَجُوْرُ أَنْ تُطْلَب إِلاَ مِنَ اللهِ تَعَالَى ، وَلا يَجُورُ أَنْ يَعُورُ أَنْ يَقُولُ لِمَلَكٍ ، وَلا نَبِيٍّ ، وَلا شَيْخٍ – سَواءً كَانَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا –: «اغْفِرْ ذنْبي» ، وَلا «انْصُرْنِي عَلَى عَدُوي» ، وَلا «اشف مَريْضِي» ، وَلا «عَافِنِي» أَوْ «عَافِ أَهْلِي أَوْ دَابَتي» ، وَمَا أَشِبْهَ ذلك .

وَمَنْ سَأَلَ ذَلِكَ مَخْلُوْقًا كَائِنًا مَنْ كَانَ : فَهُوَ مُشْرِكٌ بِرِبِهِ ، مِنْ جِنْسِ الْمُشْرِكِيْنَ السَّذِيْنَ يَعْبُدُوْنَ المَلائِكَةَ وَالْأَنْبِيَاءَ وَالتَّمَاثِيْلَ ، السَّتِي يُصَوِّرُوْنَهَا عَلَى صُورَهِمْ .

وَمِنْ جِنْسِ دُعَاءِ النَّصَارَى لِلْمَسِيْحِ وَأُمَّهِ ، قَـَالَ اللهُ تَـَعَالَى: ﴿ وَإِذَ اللهُ تَـَعَالَى: ﴿ وَإِذَ اللهُ يَنِعِيسَى أَبَنَ مَرْبَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلَنَهَ بَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾.

وَقَالَ تَعَالَ: ﴿ أَغََّاذُوٓا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ وَاللّهِ عَالَى اللّهِ وَاللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَالْمَا وَحِدَا لَا إِلَا إِلَا لِيَعْبُدُوٓا إِلَاهًا وَحِدَا لَا إِلَا إِلَا إِلَا مُثْرِكُونَ لَهُ إِلّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَكَمًا يُشْرِكُونَ لَهُ إِلّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَكَمًا يُشْرِكُونَ لَهُ ﴾.

وَأَمَّا مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ العَبْدُ: فَيَجُوزُ أَنْ يُطْلَبَ مِنْهُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ دُوْنَ بَعْض. فَإِنَّ «مَسْأَلَة المَخْلُوق» قَدْ تَكُونُ جَائِزَة ، وَقَدْ تَكُونُ مَنْهِيًّا عَنْهَا ، قَالَ الله تُعَالَى: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ إِنْ كَالِكَ رَبِّكَ فَأَرْغَبِ إِنْ ﴾.

وَأُوْصَى النَّبِيُّ ﷺ ابنْ عَنباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ﴿إِذَا سَأَلَتْ وَاللهُ عَنْهُمَا: ﴿إِذَا سَأَلَتْ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ (١).

١- رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ في "مُسْنَدِهِ" (١/ ٢٩٣،٣٠٧) وَالتَّرْمِذِيُّ في "جَامِعِهِ" (٢٥١٦) وَقَالَ: «حَسَنٌ صَحِيْح».

وَأَوْصَى النَّبِيُّ عَلَيْهُ طَائِفَة مِنْ أَصْحَابِهِ: أَنْ لا يَسْأَلُوْا النَّاسَ شَيْعًا. فَكَانَ سَوْطُ أَحَدِ نَاولْنِي إِيَّاهُ(١).

وَثَبَتَ فِي «الصَّحِيْحَيْن»: أَنَّهُ ﷺ قَالَ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ ، وَهُمُ النَّذِيْنَ لا يَسْتَرْقُونَ وَلا يَكْتَوُونَ ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يتَوَكَّلُون» [خ(٥٧٥٥)، (٥٧٥١)، (٢١٢)].

١ - رَوَى مُسْلِمٌ في "صَحِيْحِهِ»(١٠٤٣) مِنْ حَدِيْثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: (كَـُنَا عِنْـدَ رَسُوْل ِ اللهِ ﷺ تِسْعَةً ، أَوْ تَمَانِيَةً ، أَوْ سَبْعَةً ، فَقَالَ: «أَلا ثَبَايِعُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ؟» وَكُنّا حَدِيْثَ عَهْدِ بِبَيْـعَة .

فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ!

ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَلَا ثُبَايِعُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ؟ ».

فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ!

ثُمَّ قَالَ: «أَلا ثَبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟».

قَالَ : فَبَسَطْنَا أَيْدِينَا ، وَقُلْنَا : بَا يَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَعَلامَ ثُبَايِعُك؟

قَالَ: «عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِيهِ شَيْئًا ، وَالصَّلَوَاتِ الخَـمْسِ، وَتُطِيْعُوا »-وأَسَـرً كَلِمَة خَفِيَّة - «وَلا تَسْأَلُوا النّاسَ شَيْئًا».

قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولْكِكَ النَّفَرِ ، يَسْقَلُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ ، فَمَا يَسْأَلُ أَحَدُا يُنَاوِلُهُ إِيلَاه). وَرَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ» (٦/ ٢٧)، وَأَبِسُوْ دَاوُوْدَ فِي «سُنَنِه» (١٦٤٢) ، وَابْنُ مَاجَهْ (٢٨٦٧)، وَالنَّسَائِيُّ فِي «سُنَنِه» (٤٦٠).

وَرَوَى وَكِيْعٌ فِي «الزُّهْدِ» (١٤٠) (١/ ٣٧٠-٣٧١) ، وَابْنُ الجَعْدِ فِي «مُسْنَدِهِ» (٩٩٣/٢) : عَن رَابْن الجَعْدِ فِي «مُسْنَدِهِ» (٢/٩٩٣) (٢٨٧٣) : عَن ابْن ِ اللهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن ِ بْن ِ يَزِيْدِ بْن ِ مُعَاوِيَة َ عَنْ تَـوْبــَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَــَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ يَتَقــَبُلْ لِي بِـوَاحِــدَةٍ ، وَأَتَــَقَـبُلْ لِـهُ بِالجَــنَّة؟».

وَالاَسْتِرْقَاءُ: طَلَبُ الرُّقْيَةِ، وَهُوَ مِنْ أَنْوَاعِ الدُّعَاءِ، وَمَعَ هَذَا فَعَدُ ثَبَتَ عَنْهُ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُوْ لَهُ أَخُوهُ بِظَهْ الغَيْبِ الغَيْبِ وَعُوَةً ، إلا وَكَلَ اللهُ بِهَا مَلْكًا ، كُلَّمَا دَعَا لأَخِيْهِ دَعْوَةً قَالَ المَلَكُ: وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ» (١).

وَمِنَ المَشْرُوعِ فِي الدُّعَاءِ: دُعَاءُ غَائِبٍ لِغَائِبِ. وَلَهِــَدَا أَمَــرَ النَّبِيُ عَلِيْةِ بِالصَّلاةِ عَلَيْهِ، وَطَلَبِنَا الوَسِيْلَة َ لَه.

وَأَخْبَرَ بِمَا لَنَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْأَجْرِ إِذَا دَعَوْنَا بِلْآلِكَ، فَقَالَ فِي الْحَدِيْثِ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ المُؤَذَنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ، ثُمَّ صَلُوا عَلَيَّ ،

قَالَ ثُوْبِالُ: قُلْتُ : أَنَا .

فَقَالَ عِينَةِ : « لا تُسْأَلِ النَّاسَ شَيئًا».

قَالَ: فَكَانَ ثُوْبَانُ يَقَعُ سَوْطُهُ وَهُوَ رَاكِبٌ ، فَلا يَقُولُ لأَحَدِ نَاولْنِيْهِ حَتَّى يَنْزِلَ فَيَأْخُدُه .

وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»(٥/ ٢٧٧): حَـدُثُنَنَا وَكِيْعٌ بِـه ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي «سُنــَنِهِ»(١٨٣٧): حَـدُثُنَنا عَلِيٌّ بْنُ محمَّدٍ حَـدُثُنَا وَكِيْعٌ بِـه .

وَفِي البَابِ: حَدِيْثُ جَمَاعَةٍ آخَرِيْنَ ، مِنْهُمْ أَبُوْ ذرِّ الغِفَارِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيُّ ﷺ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ : «هَلْ لَكَ إِلَى بَيْعَةٍ وَلَكَ الجَنَّة ؟».

قَالَ أَبُوْ ذَرٌّ : قُلْتُ : نَعَم . وَبَسَطَ أَبُوْ ذَرٌّ يَدَه .

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ: «أَنْ لا تُسْأَلَ النَّاسَ شَيئًا».

قَالَ أَبُو ذرِّ: قُلْتُ : نَعَم .

١- رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ في «مُسْنَدِهِ» (٦/ ٢٥٢)، (٥/ ١٩٥) وَمُسْلِمٌ في «صَحِيْحِه» (٢٧٣٢)، (٢٧٣٣).

فَإِنَّ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّة ، صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرًا . ثُمَّ سَلُوْا الله َلِي الله عَلَيْهِ عَشْرًا . ثُمَّ سَلُوْا الله َلِي الله عَلَيْهِ عَشْرًا . ثُمَّ سَلُوْا الله عَنْ عِبَادِ الوَسِيْلَة ، فَإَنَّهُ أَنْ أَكُوْنَ أَنَا ذَلِكَ العَبْد . فَمَنْ سَلَّلَ الله َ لِي الوسِيْلَة : الله مَ وَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَنَا ذَلِكَ العَبْد . فَمَنْ سَلَّلَ الله َ لِي الوسِيْلَة : حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتى يَوْمَ القِيَامَة »(١).

وَيُشْرَعُ لِلْمُسْلِمِ: أَنْ يَطْلُبَ الدُّعَاءَ مِمَّنْ هُوَ فَوْقَهُ ، وَمِمَّنْ هُوَ دُوْنَه . فَعَدْ رُوي طَلَبُ الدُّعَاءِ مِنَ الأَعْلَى وَالأَدْنَى ، فَإِنَّ النَّبِيَّ عَيَالَةً وَدَّعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عُنْهُ إِلَى العُمْرَةِ وَقَالَ: (لا تَنْسَنَا مِنْ دُعَائِكَ يَا أَخِي)(٢).

لَكِنَّهُ عَلَيْهِ لَمَّا أَمَرَنَا بِالصَّلاةِ عَلَيْهِ وَطَلَبِ الوَسِيْلَةِ لَهُ : ذكرَ أَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مَرَّة ، صَلَّى الله بيها عَلَيْهِ عَشْرًا . وَأَنَّ مَنْ سَأَلَ لَهُ الوَسِيْلَة : حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتُهُ يَوْمَ القِيَامَة .

فَكَانَ طَلَبُهُ مِنَّا لِمَنْفَعَتِنَا فِي ذَلِكَ ، وَفَرْقٌ بَيْنَ مَنْ طَلَبَ مِنْ عَيْرِهِ شَيْئًا لِمَنْفَعَةِ المَطْلُوْبِ مِنْهُ ، وَمَنْ يَسْأَلُ غَيْرَهُ لِحَاجَتِهِ إليَّهِ فَقَط.

وَثَبَتَ فِي «الصَّحِيْحِ» [م(٢٥٤٢)]: أَنتَهُ ﷺ ذكرَ أُويْسًا القرَنِيَّ وَقَالَ لِعُمَرَ: ﴿إِن ِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَعْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ».

وَفِي «الصَّحِيْحَيْن»: أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عُنْهُمَا شَيْءٌ ، فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ لِعُمَرَ : «اسْتَغْفِرْ لِي» ، لَكِنْ في الحَدِيْثِ :

١ - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ في «سُنَـنِهِ» (٦٧٨) مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْن ِ عَمْرُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا .
 ٢ - رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ في «مُسْـنَدِهِ» (٢/ ٥٩)، (١/ ٢٩) وَأَبُـوْ دَاوُوْدَ في «سُنـنِه» (١٤٩٨).

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ذَكَرَ أَنَّهُ حَنِقَ عَلَى عُمَرَ (١).

وَثَبَتَ أَنَّ أَقُوامًا كَانُوا يَسْتَرْقُونَ ، وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ يَرْقِيْهِم (٢). وَثَبَتَ فِي «الصَّحِيْحَيْن»: (أَنَّ النّاسَ لَمّا أَجْدَبُوا سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يَسْتَسْقِي لَمُمْ فَدَعَا اللهَ لَمُمْ فَسُقُوا) (٣).

وَفِي «الصَّحِيْحَيْن» أَيْضًا: (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ الله ُ عَنْهُ اسْتَسْقَى بِالعَبَّاسِ ، فَدَعَا فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا كُنْنَا إِذَا أَجْدَبْنَا نَتَوَسَّلُ إِلْكَبَّا إِذَا أَجْدَبْنَا نَتَوَسَّلُ إِلْنَيْكَ بَعِمً نَتَوَسَّلُ إِلْنَيْكَ بَعِمً نَتَوَسَّلُ إِلْنَيْكَ بَعِمً نَتَوَسَّلُ إِلْنَيْكَ بَعِمً نَتَوسَّلُ اللَّهُ أَلْنَيْكَ بَعِمً نَتَوسَلُ النَّيْكَ بَعِمً نَتَوسَّلُ النَّيْكَ بَعِمً نَتَوسَّلُ النَّيْكَ بَعِم نَتَ فَي اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ اللْلِلْ الْمُلْكِلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

١ - رَوَاهُ البُخَارِيُّ في «صَحِيْحِهِ» (٣٦٦١)، (٤٦٤٠) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْه .

٧- وَمِنْ ذَلِكَ : مَا أَخْرَجَهُ البُخسَارِيُّ في «صَمِيْحِهِ» (٥٧٥٥)، (٥٧٤٥)، (٥٧٤٥)، (٥٧٥٥) (٥٧٥٥) وَمُسْلِمٌ (٢١٩١) مِنْ حَلِيْثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَرْقِي يَقَوُلُ: «امْسَحِ الْبَاسَ رَبُّ النَّاسِ، بِيَدِكَ الشُّفَاءُ ، لا كَاشِفَ لَهُ إلا أَنْتِ».

وَمَا أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِ«صَحِيْحِهِ» أَيْضًا(٥٧٤٢) مِنْ حَدِيْثِ ثَابِيتٍ عَنْ أَنــَس ِبْن ِمَالِـك ٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه أَنْ ثَابِيتًا قَالَ لَـهُ: يَا أَبِـًا حَمْزَةَ الشُّتَكَيْتُ .

فَقَالَ أَنَسٌ: أَلا أَرْقِيْكَ بِرُقْيَةِ رَسُوْل ِاللهِ عَلَيْهِ؟

قَالَ: بَلْكِي .

قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ ، مُذْهِبَ البَاسِ ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ، لا شَافِيَ إلاَّ أَنْتَ شِفَاءً لا يُغَايِرُ سَقَمًا». ٣- أَخْرَجَهُ البُّخَارِيُّ في «صَحِيْحِهِ»(٩٣٢)،(٩٣٣)،(٩٠٢) وَمُسْلِمٌ (٩٨٧) مِنْ حَدِيْثِ أَنسَس بُن ِ مَالِك رَضِيَ اللهُ عَنْه .

وَفِي «السُّنَن»ِ: (أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلِيَّةٍ: جَهِدَتِ الْأَنْفُسُ، وَجَاعَ العِيَالُ، وَهَلَكَ المَالُ، فَادْعُ اللهَ لَنَا، فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكَ، وَبِكَ عَلَى الله الد(٤٧٢٦)].

فَسَبَّحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى عُرِفَ ذلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ وَقَالَ: ﴿ وَيُحَكُ \* ا إِنَّ اللهَ لا يُسْتَشْفَعُ بِهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ ، شَأْنُ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ ذلك ﴾).

فَأَقَرَّهُ عَلَى قَوْلِهِ «إنّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللهِ» ، وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ «نَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْك».

لأنَّ الشَّافِعَ يَسْأَلُ المَسْفُوعَ إلَيْهِ ، وَالعَبْدُ يَسْأَلُ رَبَّهُ وَيَسْتَشْفِعُ إلَيْهِ ، وَالعَبْدُ يَسْأَلُ رَبَّهُ وَيَسْتَشْفِعُ إلى يُهُ وَالرَّبُّ تَعَالَى لا يَسْأَلُ العَبْدَ وَلا يَسْتَشْفِعُ بِهِ)اهـ كَلامُ شَيْخِ الإسْلام .

## فصل

في اغْتِرَارِ الْآَتْبَاعِ بِمَا زَيَّنَهُ لهُمُ الشَّيْطَانُ فِي مَثْبُوْعِيْهِمْ مِنْ مَخَارِيْقَ شَيْطَانِيَّةٍ ، وَمَكَائِدَ إِبْلِيْسِيَّةٍ ، لِيَظُنُ الْآَغْمَارُ أَنَّ أُوْلَئِكَ المَعْبُوْدِيْنَ أَوْلِيَاءُ صَالِحُوْنَ ، وَأَنَّهُمْ لِدَعَوَاتِهِمُ الشَّرْكِيَّةِ يُجِيْبُوْنَ وَيَنْفَعُوْنَ أَوْلِينَاءُ صَالِحِوْنَ ، وَأَنَّهُمْ لِدَعَوَاتِهِمُ الشَّرْكِيَّةِ يُجِيْبُوْنَ وَيَنْفَعُوْنَ

وَكَانَ مِمّا أَضَلَّ كَثِيرًا مِنَ النّاسِ، مِمَّنْ لا تَحْقِيْقَ عِنْدَهُمْ وَلا بَصِيرَة ، حَستَّى ظَنُوْا أُوْلَئِك المُبْطِلِينَ أَوْلِيَاءَ لللهِ صَالحِينَ: مَا أَظْهَرَتْهُ الشَّيَاطِينُ لهُمْ مِنْ خَوَارِقَ شَيْطَانِيَّةٍ ، وَأَحْوَالٍ إِبْلِيْسِيَّةٍ ، مَا أَظْهَرَتْهُ الشَّيَاطِينُ لهُمْ مِنْ خَوَارِقَ شَيْطَانِيَّةٍ ، وَأَحْوَالٍ إِبْلِيْسِيَّةٍ ، فَطَارَتْ بِهِمْ فِي الهَوَاءِ ، وَحَمَلَتْ أَرْجُلَهُمْ حَستَّى مَشُوا عَلَى فَطَارَتْ بِهِمْ فِي الهَوَاءِ ، وَحَمَلَتْ أَرْجُلَهُمْ حَستَّى مَشُوا عَلَى اللّاءَ ، وَأَوْحَتْ إِلَيْهِمْ بِشَيْءٍ مِمّا اسْتَرَقَتْهُ مِنَ السَّمْعِ مِنَ السَّمَاءِ ، فَضَلَّ بِدَلِك كَثِيرٌ مِنَ الدَّهُمَاءِ وَالغَوْعَاء .

وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ هَوُلاءِ مِنَ البَصِيرَةِ وَالعِلْمِ وَالمَعْرِفَةِ ، مَا يُمَيِّزُونَ بِهِ بَينَ أَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ وَأَوْلِيَاءِ الرَّحْمَنِ، وَلَـكِنْ سَمِعُوا أَنَّ لأَوْلِياءِ اللهِ بَينَ أَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ وَأَوْلِياءِ الرَّحْمَنِ، وَلَـكِنْ سَمِعُوا أَنَّ لأَوْلِياءِ اللهِ كَرَامَاتٍ ، وَخَوَارِقَ لِلْعَادَاتِ ، فَلَـمَا رَأُوا أَحْرُوالَ أُولَـئِكَ اللهِ كَرَامَاتٍ ، وَخَوَارِقَ لِلْعَادَاتِ ، فَاسْتَحْوَذَتْ عَلَيْهِمُ اسْتِحُواذا .

وَقَلِ اتَّفَقَ أَوْلِيَاءُ الرَّحْمَن عَلَى : أَنَّ الرَّجُلَ لَوْ طَارَ فِي الْهُوَاءِ ، وَمَشَى عَلَى المَاءِ : لَمَ يُعْتَبَرْ بِيدَلِك حَبِينَى يُرَى صَلاحُهُ وَاسْتِقَامَتُهُ ، وَوُقَوُ فُهُ عِنْدَ حُدُوْدِ اللهِ ، وَاجْتِنَابُهُ مَنَاهِيْهِ ، وَإِتْيَانُهُ مَرَاضِيْه .

قَالَ يُونْسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ: (قَالَتُ لِلشَّافِعِيِّ ، كَانَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ يَقَوُلُ: ﴿إِذَا رَأَيْتُ مُ الرَّجُلَ يَمْشِي عَلَى المَاءِ: فَلَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ يَقِوُلُ: ﴿إِذَا رَأَيْتُ مُ الرَّجُلَ يَمْشِي عَلَى المَاءِ: فَلَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ مَتَى تَعْرِضُوْ الْمُرَهُ عَلَى الكِتَابِ وَالسُّنَّة ».

فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: «قَصَّرَ اللَّيْثُ رَحِمَهُ اللهُ ! بَلْ إذا رَأَيْتُ مُ الرَّجُلَ يَمْشِي عَلَى المَاءِ ، وَيَطِيرُ فِي الهَوَاءِ : فَلَا تَغْتَرُوْا بِهِ حَتَّى تَعْرِضُوْا أَمْرَهُ عَلَى الكِتَابِ وَالسُّنَّة»).

وَقَالَ أَبِسُوْ يَزِيْدَ البِسْطَامِيُّ: (لَوَ نَظَرَّتُمْ إِلَى رَجُلِ أُعْطِيَ مِنَ الْكَرَامَاتِ ، حَتَّى يُرْفَعَ فِي الْهَوَاءِ: فَلَا تَغْتَرُوْا بِهِ ، حَتَّى تُنْظُرُوْا كَنْفُ رُوْا كَنْفُ تَجِدُوْنَهُ عِنْدَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِّ ، وَحِفْظِ الحُدُوْدِ وَآدَابِ الشَّرِيْعَة ) رَوَاهُ أَبُوْ نُعَيْمٍ في «الحِلْيَةِ» (١٠/ ٤٠).

وَقَالَ أَبُوْ يَزِيْدَ أَيْضًا: «التَّذِي يَمْشِي عَلَى المَاءِ لَيْسَ بِعَجَبِ! للهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ يَمْشُونَ عَلَى المَاءِ لَيْسَ لهَمُ عِنْدَ اللهِ قِيْمَة » رَوَاهُ أَبُوْ نُعَيْمٍ فِي «الحِلْيَة» (١٠/ ٣٩).

قَالَ شَيْخُ الإسلامِ ابْنُ تَيْمية َ فِي «الفُرْقَانِ، بَيْنَ أُولِياءِ الرَّحْمَنِ وَأُولِياءِ الشَّيْطَان» (ص١٦٨ - ١٦٩): (وَتَجِدُ كَثِيرًا مِنْ هَؤُلاءِ ، عُمْدَتُهُمْ وَأُولِياءِ الشَّيْطَان» (ص١٦٨ - ١٦٩): (وَتَجِدُ كَثِيرًا مِنْ هَؤُلاءِ ، عُمْدَتُهُمْ فِي اعْتِقَادِ كَوْنِهِ وَلِيَّا للهِ: أَنَّهُ قَدْ صَدَرَ عَنْهُ مُكَاشَفَة فِي بَعْضِ فِي اعْتِقَادِ كَوْنِهِ وَلِيَّا للهِ: أَنَّهُ قَدْ صَدَرَ عَنْهُ مُكَاشَفَة فِي بَعْضِ الأَمُورِ أَوْ بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ الخَارِقَةِ لِلْعَادَةِ ، مِثْلَ أَنْ يُشِيْرَ إلى اللهُ مَكَةً أَوْ عَيرِهَا ، الشَّعْضِ فَي الْمُورِ أَوْ يَطِيْرَ فِي الْمُسَوّاءِ إلى مَكَة أَوْ عَيرِهَا ، أَوْ يَطِيْرَ فِي الْمُسَوّاءِ إلى مَكَة أَوْ عَيرِهَا ، أَوْ يَطِيْرَ فِي الْمُسَوّاءِ إلى مَكَة أَوْ عَيرِهَا ، أَوْ يَطِيْرَ أَوْ يَعْلَى المَاءِ أَحْيَانًا ، أَوْ يَمْلاَ إِبْرِينْقًا مِنَ الْمَوَاءِ ، أَوْ يُنْفِقَ

بَعْضَ الأَوْقَاتِ مِنَ الغَيْبِ ، أَوْ أَنْ يَخْتَفِي آَحْيَانًا عَنْ أَعْيُن ِ النّاس ِ، أَوْ أَنْ يَخْتَفِي أَحْيَانًا عَنْ أَعْيُن ِ النّاس ِ أَوْ أَنْ بَعْضَ النّاس ِ اسْتَغَاثَ بِهِ وَهُوَ غَائِبٌ أَوْ مَيِّتٌ فَرَآهُ قَدْ جَاءَهُ فَعَضَى حَاجَتَهُ ، أَوْ يُحْبِرَ النّاسَ بِمَا سُرِقَ لَمُهُمْ ، أَوْ بِحَال ِ غَائِبٍ لَمُهُمْ أَوْ مَريْض ٍ أَوْ نُحُو ذلِكَ مِنَ الأُمُوْر .

وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الأُمُورِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَاحِبَهَا وَلِيٌ للهِ ، بَلْ قَدِ اتَّفَقَ أَوْلِيَاءُ اللهِ عَلَى : أَنَّ الرَّجُلَ لَوْ طَارَ فِي الْمَوَاءِ ، أَوْ مَشَى عَلَى المَاءِ ، لَمْ يُغْتَرَّ بِهِ حَتَّى يُنْظَرَ مُتَابَعَتَهُ لِرَسُول ِ اللهِ عَلَى المَاء ، لَمْ يُغْتَرَّ بِهِ حَتَّى يُنْظر مُتَابَعَتَهُ لِرَسُول ِ اللهِ عَلَيْهِ وَمُوَافَقَتَهُ لأَمْرهِ وَنَهْيِّه .

وَكَرَامَاتُ أَوْلِيَاءِ اللهِ تَعَالَى أَعْظَهُ مِنْ هَذِهِ الْأُمُوْرِ، وَهَذِهِ الْأُمُوْرُ الْخُهُرُ الْخُهَا وَلِيَاء اللهِ ، فَقَدْ الْخُهَارِقَةُ لِلْعَادَةِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَكُونُ صَاحِبُهَا وَلِيَّا للهِ ، فَقَدْ يَكُونُ عَدُوًّا لله .

فَ إِنَّ هَذِهِ الْخَوَارِقَ تَكُونُ لِكَ ثِيرِ مِنَ الكُفِّارِ وَالمُسُرِكِينَ وَأَهْلِ الكِئْفَ وَالمُسُرِكِينَ وَأَهْلِ الكِتَابِ وَالمُنافِقِينَ ، وَتَكُونُ مِنَ الشَّيَاطِين .

فَلا يَجُوْزُ أَنَّ يُطْنَ أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ: أَنَّ يُطْنَ أَوْلِيَاءُ اللهِ بِصِفَاتِهِمْ وَأَفْعَالِمِمْ وَأَخُوالهِمْ التَّتِي أَنَّهُ وَلِينَاءُ اللهِ بِصِفَاتِهِمْ وَأَفْعَالِمِمْ وَأَخُوالهِمْ التَّتِي ذَلَّ عَلَيْهَا الكِيتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَيُعْرَفُونَ بِنِنُورِ الإِيْمَانِ وَالقُرْآنِ، وَيُعْرَفُونَ بِنِنُورِ الإِيْمَانِ وَالقُرْآنِ، وَيُعْرَفُونَ بِنِنُورِ الإِيْمَانِ وَالقُرْآنِ، وَيَعْرَفُونَ بِنِنُورِ الإِيْمَانِ وَالقَرْآنِ، وَشَرَائِعِ الإسلامِ الظَّاهِرَة).

ثُمَّ قَالَ (ص٢٢-٢٢٦): (وَمِنْ هَذِهِ الْأَرْوَاحِ الشَّيْطَانِيَّةِ: الرُّوْحُ التَّذِي يَزْعُمُ صَاحِبُ «الفُتُوْحَاتِ» أَنَّهُ أَلْقَى إلَيْهِ ذلِكَ

الكِتَابَ! وَلَهِـَذَا يَذْكُرُ أَنْوَاعًا مِنَ الخَلْوَاتِ بِطَعَامٍ مُعَيَّنٍ، وَحَالٍ مُعَيَّن . وَهَذِهِ مِمَّا تَفْتُحُ لأَصْحَابِهَا الانِّصَالَ بِالجِينِّ وَالشَّيَاطِينِ، فَيَظُنُّوْنَ ذَلِكَ مِنْ كَرَامَاتِ الأَوْلِيَاءِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الأَحْوَالِ الشَّيْطَانِيَّة).

وقال أيضًا في «الفرقان» (ص٣٦٥-٣٦٧): (وكنيرٌ مِنْ هَؤُلاءِ قَدْ لا يَعْرِفُ أَنَّ أَوْلِسَاءَ اللهِ لهُمُ قَدْ لا يَعْرِفُ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الجِنِّ، بَلْ قَدْ سَمِعَ أَنَّ أَوْلِسَاءَ اللهِ لهُمُ كَرَامَاتٌ وَخَوَارِقُ لِلْعَادَاتِ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنْ حَقَائِق لِلإَيْمَان، وَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنْ حَقَائِق الإَيْمَان، وَمَعْرِفَة القَدُرُآن مَا يُفَرِقُ بِهِ بَينَ الكَرَامَاتِ الرَّحْمَانِيَّة ، وَبَينَ الكَرَامَاتِ الرَّحْمَانِيَّة ، وَبَينَ التَّلْبِيْسَاتِ الشَّيْطَانِيَّة ، فَيَمْكُرُونَ بِهِ بِحَسَبِ اعْتِقَادِه .

فَإِنْ كَانَ مُشْرِكًا يَعْبُدُ الكَوَاكِبَ وَالْأَوْثَانَ: أَوْهَمُوْهُ أَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِيتِلْكَ العِبَادَةِ ، وَيَكُوْنُ قَصْدُهُ الاسْتِشْفَاعَ وَالتَّوَسُّلَ مِمَّنْ صَوَّرَ ذلِكَ الصَّنَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ مِنْ مَلَكٍ ، أَوْ نَبِيٍّ ، أَوْ شَيْخ صَالِح .

فَيَظُنُ أَنَّهُ صَالِحٌ! وَتَكُونُ عِبَادَتُهُ فِي الْحَقِيْقَةِ لِلشَّيْطَانِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَكُونُ عِبَادَتُهُ فِي الْحَقِيْقَةِ لِلشَّيْطَانِ، قَالُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ يَحَمُّرُهُمْ جَمِعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكِكَةِ أَهَا وُلَاّ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ الْجَلَّ أَكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ الْجِلَّ أَكُمْ مَبِمِ مَوْمِنُونَ قَالُواْ سُبْحَنْكَ أَنتَ وَلِيْتُنَا مِن دُونِهِمْ بَلَ كَانُواْ يَعْبُدُونَ الْجِلَّ أَكَمَ مَكُومُ مِبِمِ مُومِنُونَ فَيْهِمْ .

وَلْهِـَدَا كَانَ النَّذِيْنَ يَسْجِدُونَ لِلشَّمْسِ وَالقَـَمْرِ وَالكَـوَاكِبِ : يَقْصِدُوْنَ السُّجُوْدَ لَمَا ، فَيُقَارِنُهَا الشَّيْطَـانُ عِنْدَ سُجُوْدِهِمْ لِيَكُوْنَ سُجُوْدُهُمْ لَه .

وَ لَهِ مَنْ يَسْتَغِيْثُ بِهِ المُشْيُطَانُ بِصُوْرَةِ مَنْ يَسْتَغِيْثُ بِهِ المُشْرِكُونَ :

- \* فَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا ، وَاسْتَغَاثَ بجِرْجِسَ أَوْ غَيرِهِ : جَاءَ الشَّيْطَانُ فِي صُوْرَةِ جِرْجِسَ ، أَوْ مَنْ يَسْتَغِيْثُ بِه .
- \* وَإِنْ كَانَ مُنْتَسِبًا إِلَى الإسلامِ ، وَاسْتَغَاثَ بشَيْخٍ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِهِ مِنْ شُيُوخِ المُسْلِمِينَ : جَاءَ فِي صُوْرَةِ ذلِكَ الشَّيْخ .
  - \* وَإِنْ كَانَ مِنْ مُشْرِكِي الْهِنْدِ: جَاءَ فِي صُوْرَةِ مَنْ يُعَظِّمُهُ ذلِكَ الْمُشْرِك).

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيةَ فِي «رَدِّهِ عَلَى البَكَرِيِّ» (رَدِّهِ عَلَى البَكَرِيِّ» (٢/ ٤٨٠)-: (وَحُجَّتُهُمْ: أَنَّ طَائِفَةً مِنَ النّاسِ اسْتَغَاثُوا بحَيً أَوْ مَيِّتٍ : فَرَأُوهُ قَدْ أَتَى فِي الْهَوَاءِ ، وَقَضَى بَعْضَ تِلْكَ الحَوَائِجِ ، وَقَضَى بَعْضَ تِلْكَ الحَوَائِجِ ، وَأَخْبرَ ببِعْضِ مَا سُئِلَ عَنْه !

وَهَــٰذَا كَــُثِيرٌ وَاقِـعٌ فِـي المـُشْرِكِينَ الــَّذِيْنَ يَــدْعُوْنَ المَـَلائِكــَةَ وَالْأَنْبِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَالكَـوَاكِبَ وَالأَوْثـَانَ ، فـَـَإنَّ الشَّــيَاطِينَ كــَثِيرًا مَا تَتَمَثَّلُ هَـُمْ فـَيَرَوْنــَهَا قـَـدْ تُخَاطِبُ أَحَدَهُمْ وَلا يــَرَاهـا .

وَلَوْ ذَكَرْتُ مَا أَعْلَمُ مِنَ الوَقَائِعِ المَوْجُوْدَةِ فِي زَمَانِكَا مِنْ هَٰذَا: لَكَالَ هَذَا المَقامِ

وَكُلَّمَا كِانَ القَوْمُ أَعْظَمَ جَهُلا ً وَضَلالاً: كَانَتْ هَذِهِ الأَحْوَالُ الشَّيْطَانِيَّة مُ عِنْدَهُمْ أَكْثَر .

وَقَلَدْ يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَهُمْ بَالْ، أَوْ طَعَامٍ، أَوْ لِبَاسٍ، أَوْ طَعَامٍ، أَوْ لِبَاسٍ، أَوْ غَيرِ ذَلِكَ ، وَهُوَ لا يَرَى أَحَدًا أَتَاهُ بِهِ ، فَيَحْسَبُ ذَلِكَ كَرَامَةً، وَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَان.

وَسَبِّبُهُ: شِرْكُهُ بِاللهِ تَعَالَى ، وَخُرُوْجُهُ عَنْ طَاعَةِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ عَلَيْهُمُ الشَّيَاطِينُ بِذَلِكَ، وَرَسُوْلِهِ عَلَيْهُمُ الشَّيَاطِينُ بِذَلِكَ، كَمَا كَانَتُ تُضِلُ عُبَّادَ الأصنام.

وَمِثْلُ هَذِهِ الْأَحْوَالِ، لا تَكُوْنُ مِنْ كَرَامَاتِ أَوْلِيَاءِ اللهِ تَعَالَىَ اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعْلَى اللهِ اللهُ اللهِ ا

وَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ فِي مَوْضِعِ آخَرَ (١٣/ ٩١): (فَصَارَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ لا يَعْلَمُوْنَ مَا لِلسَّحَرَةِ وَالكُهُ النَّاسِ لا يَعْلَمُوْنَ مَا لِلسَّحَرَةِ وَالكُهُ النَّ لِرَجُل مِنَ الغَجَائِبِ، وَظَنتُوْا أَنتُهَا لا تَكُونُ إلا الرَجُل صَالِحٍ، فَتَصَارَ مَنْ طَهَرَتْ هَذِهِ لَهُ ، يَظُنُ أَنتُهَا كَرَامَة ، فَيَقْوَى قَلْبُهُ بَأَنَّ طَرِينْقَتَهُ هِيَ طَريْقَة ولَى قَلْبُهُ بَأَنَّ طَرِينْقَتَهُ هِيَ طَريْقَة ولَى الْأَوْلِيَاء .

وَكَدَلِكَ عَيْرُهُمْ : يَظُنُ فِيْهِ ذَلِكَ ثُمَّ يَقَنُولُونَ : «الوَلِيُّ إذا تُولَى لا يُعْتَرَضُ عَلَيْه»!

فَ مَنْ يَرَاهُ مُخَالِفًا لِمَا عُلِمَ بِالاضْطِرَارِ مِنْ دِيْنِ وَيُنِ الرَّسُوْلِ عِنْ اللَّهُ وَلَكُلْ الخَبَائِثِ كَالحَمْرِ الرَّسُوْلِ عَلَيْ ، وَأَكُل الخَبَائِثِ كَالحَمْرِ وَالحَسْرِ ، وَالحَسْرِ ، وَالحَسْرِ ، وَالحَسْرِ ، وَالحَسْرِ ، وَالحَصْرِ ، وَالخَصْرِ ، وَالتَّفَحُش فِي المَنْطِق ، وَظُلُم النّاس ، وَقَتْل النَّفْس بِغَيْرِ حَقٌ ، وَالشَّرْ فِ بِالله .

وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ : يُظَنُّ فِيْهِ أَنَّهُ وَلِيٌّ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ! قَلَدْ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ : وَهَبَهُ هَذِهِ الكَرَامَاتِ بِلا عَمَلٍ! فَضْلاً مِنَ اللهِ تَعَالَى !

وَلا يَعْلَمُوْنَ أَنَّ هَـذِهِ مِـنْ أَعْمَالِ الشَّـيَاطِينِ، وَأَنَّ هَـذِهِ مِـنْ أَوْلِيَاءِ الشَّيَاطِينِ، وَأَنَّ هَـذهِ مِـنْ أَوْلِيَاءِ الشَّيَاطِينِ، تُضِلُّ بِهَا النَّاسَ وَتُغْوِيْهِمْ .

وَدَخَلَتِ الشَّيَاطِينُ فِي أَنْوَاعٌ مِنْ ذَلِكَ، فَتَارَةً يَأْتُوْنَ الشَّخْصَ فِي النَّوْمِ يَقَوُلُ أَحَدُهُمْ : «أَنَا أَبِوْ بَكْرِ الصِّدِّيْقُ! وَأَنَا أَبِوْ بَكْرِ الصِّدِّيْقُ! وَأَنَا أَبِوْ بَكُرِ الصِّدِّيْقُ! وَأَنْا أَبَوْ بَكُ لِي وَأَصِيرُ شَيْخَكَ! وَأَنْتَ تُتَوِّبُ النَّاسَ لِي!» وَيُلْبِسُه .

فَيُصْبِحُ وَعَلَى رَأْسِهِ مَا أَلَّبَسَهُ! فَلَا يَشُكُ أَنَّ الصِّدِّيثَ هُوَ النَّذِي جَاءَهُ، وَلا يَعْلَمُ أَنَّهُ الشَّيْطَان.

وَقَدْ جَرَى مِثْلُ هَـدَا لِعِـدَّةٍ مِنَ المَشَايِخِ بِالعِرَاقِ وَالجَزِيْرَةِ وَالشّام . وَتَارَة " يَقُصُ شَعْرَهُ فِي النَّوْمِ، فَيُصْبِحُ فَيَجِدُ شَعْرَهُ مَقَـصُوْصًا! وَتَارَة " يَقُولُ: «أَنَا الشَّيْخُ فَلانٌ» ، فلا يَشُكُ أَنَّ الشَّيْخَ نَفْسَهُ جَاءَهُ وَقَصَ شَعْرَه .

وَكَثِيرًا مَا يَسْتَغِيْثُ الرَّجُلُ بِشَيْخِهِ الحَيِّ أَوِ المَيِّتِ : فَيَأْتُونَهُ فِي صُوْرَةِ ذَلِكَ الشَّيْخِ ، وَقَدْ يُحَلِّصُونَهُ مِمّا يَكُرْهُ ، فَلا يَشُكُ أَنَّ الشَّيْخَ نَفُسُهُ جَاءَهُ ، أَوْ أَنْ مَلَكًا تَصَوَّرَ بِصُوْرَتِهِ وَجَاءَه .

وَلَا يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ النَّذِي تَمَثَّلَ إِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ لَمَّا أَشْرَكَ بِاللهِ : أَضَلَتَنْهُ الشَّيَاطِينُ . وَالمَلائِكَةُ لا تُحِيْبُ مُشْرِكًا)اهـ كَلامُهُ رَحِمَهُ الله .

وقالَ القُرْطُبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي "تَفْسِيرَوِ» عِنْدَ قَوَل ِ اللهِ تَعَالَى ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلّهَ مَن اللّهُ تَعَالَى ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَيْكِكَةِ السّجُدُوا لِآذَمَ فَسَجَدُوا إِلَا إِبْلِيسَ أَبَى وَٱشْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِينَ ( أَن اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ مِمَّنْ لَيْسَ ( قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ : ﴿ وَمَنْ أَظْهُرَ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى يَدَيْهِ مِمَّنْ لَيْسَ بِنِي كُرَامَاتٍ ، وَخَوَارِقَ لِلْعَادَاتِ : فَلَيْسَ ذلك دَالا الله عَلَى وَلايتِه ».

خِلافًا لِبَعْضِ الصُّوْفِيَّةِ وَالرَّافِضَةِ ، حَيْثُ قَالَـُوْا : ﴿إِنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى اللهُ عَلَى يَدَيْهِ مَا أَظْهَر !». عَلَى أَنَّهُ وَلِيًّا ، إِذْ لَـوْ لَـمْ يَكُنُ وَلِيًّا مَا أَظْهَرَ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ مَا أَظْهَر !».

وَدَلِيْلُنَا: أَنَّ العِلْمَ بِإَنَّ الوَاحِدَ مِنَا وَلِيٌ للهِ تَعَالَى ، لا يَصِحُ الا يَصِحُ الا يَعْدَ العِلْمِ بِأَنَّهُ يَمُوْتُ مُؤْمِنًا. وَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ يَمُوْتُ مُؤْمِنًا: لا يَعْدَ العِلْمِ بِأَنَّهُ يَمُوْتُ مُؤْمِنًا وَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ يَمُوْتُ مُؤْمِنًا : لا يَعْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ اللهِ تَعَالَى مَنْ الوَلِيَّ للهِ تَعَالَى مِنْ عِلْمَ اللهِ تَعَالَى أَنَّهُ لا يُوافِي إلا " بِالإيْمَان .

وَلَمَّا اتَّفَقَنْنَا عَلَى أَنَّنَا لا يُمْكِنُننَا أَنْ نَقَطْنَعَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ نَفْسُهُ يَقْطَنَعُ عَلَى أَنَّهُ يُوافِي الرَّجُلُ نَفْسُهُ يَقْطَنَعُ عَلَى أَنَّهُ يُوافِي بِالإِيْمَانِ: عُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ يَدُلُّ عَلَى وَلايتِهِ لله .

قَالُواْ : «وَلا نَمْنَعُ أَنْ يُطْلِعَ اللهُ بَعْضَ أَوْلِيَائِهِ عَلَى حُسْنِ عَاقِبَتِهِ ، وَغَيرَهُ مَعَهُ » قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُوْ الحَسَنِ الأَشْعَرِيُّ وَغَيرُه )اه.

١- رَوَاهُ البُخَارِيُّ في «صَحِيْحِهِ» (١٣٥٥)، (٣٠٥٥)، (٦١١٨)، (٦٦١٨) وَمُسْلِمٌ (٢٩٣١) مِنْ حَليْثِ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

وَبِمَا كَانَ يَصْدُرُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَمْلاُ الطَّرِيثَقَ إِذَا غَـرَضِبَ حَــتَّى ضَرَبَهُ عَبْدُ اللهِ بِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (١)!

وَبِمَا ثَبَتَتْ بِهِ الْأَحَادِيْثُ عَن ِ الدَّجَال ِ، بِمَا يَكُوْنُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الخَوَارِق ِ الكَثِيرَةِ ، مِنْ أَنَّهُ يَأْمُرُ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرُ ! وَالأَرْضَ مِنْ الخَوَارِق ِ الكَثِيرَةِ ، مِنْ أَنَّهُ يَأْمُرُ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرُ ! وَالأَرْضَ مِنْ الخَوْدُ الأَرْض ِ مِثْلَ اليَعَاسِيْب (٢) ! وَأَنْ أَنْ تُنْسِتَ فَتُنْسِتُ ! وَتَتْبَعُهُ كُنْهُوْلُ الأَرْض ِ مِثْلَ اليَعَاسِيْب (٢) ! وَأَنْ يَقْتُلُ ذَلِكَ مِنَ الأُمُور المَهُوْلَة .

وَقَدُ قَالَ يُونْسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ: (قَلَاتُ لِلشَّافِعِيِّ ، كَانَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ يَقْدُولُ: «إذا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَمْشِي عَلَى المَاءِ ، فَلَا تَعْرَفُوا أَمْرَهُ عَلَى الكِتَابِ وَالسُّنَّة».

فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: ﴿قَصَّرَ اللَّيْثُ رَحِمَهُ اللهُ ! بَلْ إذا رَأَيْتُ مُ الرَّجُلَ يَمْشِي عَلَى المَاءِ ، وَيَطِيرُ فِي الهَوَاءِ ، فَلَا تَغْتَرُوْا بِهِ حَتَّى تَعْرِضُوْا أَمْرَهُ عَلَى الكِتَابِ وَالسُّنَّة»)اهـ كَلامُ ابْنُ كَثِير رَحِمَهُ الله .

وَقَالَ أَبِوُ عَبْدِ اللهِ اللهِ السَّهِ فَي «سِيرِ أَعْلَمِ النَّبَلاءِ» (سِيرِ أَعْلَمِ النَّبَلاءِ» (۱۷۹/۲۲): (فَلا يَغْتَرُ المُسْلِمُ بِكَشْفٍ وَلا بِحَالٍ، وَلا بِإِخْبَارٍ عَنْ مُغْيَبٍ، فَابِنْ صَائِدٍ وَإِخْوَانُهُ مِنَ الكَهَنَةِ، لمُمْ خَوَارِق!

١- رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ» (٦/ ٢٨٣) وَمُسْلِم (٢٩٣٢).

٢- رَوَاهُ مُسْلِمٌ في «صَحِيْحِهِ» (٢٩٣٧) مِنْ حَدِيْثِ النَّوَّاسِ بْن ِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْه.

٣- رَوَاهُ البُخَارِيُّ في «صَحِيْحِهِ»(١٨٨٢) وَمُسْلِمٌ في «صَحِيْحِهِ»(٢٩٣٨) مِـنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ الخُنُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَالرُّهْ بَانُ فِيْهِمْ مَنْ قَدْ تَمَزَّقَ جُوعًا وَخَلْوَةً وَمُرَاقَبَةً عَلَى عَلَى وَالرُّهْ بَانُ فِيهِمْ مَنْ قَدْ تَمَزَّقَ جُوعًا وَخَلْوَةً وَمُرَاقَبَةً عَلَى عَلَى السَّفُوْا عَلَى السَّفُوْا ، وَلا قَدُوَةَ إلا " فِي أَهْلِ الصَّفْوَةِ ، وَأَرْبَابِ الوَلايَةِ المَنُوْطَةِ بِالعِلْم وَالسُّنَنِ، فَنَسْأَلُ الله وَيْمَانَ المُتَّقِينَ ، وَتَأَلُّهُ المُخْلِصِين) اهد.

قُلُتُ : قَدْ صَدَقَ رَحِمَهُ الله ، فَلَا يُغْتَرُّ بِعَمَلَ عَامِلٍ ، وَلا اجْتِهَادِ مُجْتَهِدٍ ، وَلا تَنَسُّكِ مُتَنَسِّكٍ زَاهِدٍ ، حَتَّى يَكُوْنَ عَمَلُهُ خَالِصًا للهِ عَزَّ وَجَلَّ ، مُوَافِقًا لِشَرْعِهِ ، غَيرَ مُخَالِفٍ لَه .

لهِ مَذَا كَانَتِ الْأَعْمَالُ مُعَلَّقَةً فِي قَبُولِ اللهِ تَعَالَى لهَا بِشَرْطَينِ: أَحَدِهِمَا: أَنْ تَكُونَ خَالِصَةً للهِ عَزَّ وَجَلَّ، مُبْتَعْى بِهَا وَجْهُهُ سُبْحَانَه. وَالآخر: أَنْ تَكُونَ مُوَافِقَةً لِسُنَّةِ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ.

فَكَالِيْلُ الْأَوَّلِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَاۤ أُمِرُوۤا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ خُنَفَآهَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوٰةَ وَذَلِكَ دِينُ اَلْقَيْمَةِ (﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّا الللللَّا الللَّهُ اللَّا الللللَّا اللَّا ال

وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ فِي الْحَدِيْثِ القُدْسِيِّ: «أَنْنَا أَغْنْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرُكَاءِ عَنِ الشَّرْكِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِيَ غَيْرِي : تَرَكْتُهُ وَشِرْكَه » (٢٩٨٥) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عُنْه .

وَدَلِيْلُ الثّانِي: قَوْلُهُ ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَـدَا مَا لَـيْسَ مِنْهُ: فَهُو رَدّ» رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ في «مُسْنَدِهِ» (٦/ ٢٤٠ و ٢٧٠) وَالبُحْسَارِيُّ فِي «صَحِيْحِهِ» (٢٦٩٧) وَمُسْلِمٌ (١٧١٨) مِنْ حَدِيْثِ أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ الله مُ عَنْهَا.

وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي «مُسْنَدِهِ» (٦/ ١٤٦ و ١٥٠ و ٢٥٦) وَمُسْلِمٍ (١٧١٨): (مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَليَيْهِ أَمْرُنَا: فَهُو رَدّ)، وَقَدْ عَلَّقَهَا البُحَارِيُّ أَيْضًا في «صَحِيْحِهِ» مَجْزُوْمًا بِهَا.

وَالْأَدِلَّةُ عُلَى هَـٰدَيْن ِ الشُّرْطَين ِ كَثِيرَة .

وَمَتَى تَخَلَّفَ هَذَانِ الْأَمْرَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا: كَانَ ذلِكَ العَمَلُ بَاطِلًا فَاسِلًا فَاسِلًا ، لَـيْسَ لِصَاحِبِهِ مِنْهُ إلا المَسْتَقَّةُ فِي الدُّنْيَا، وَالعَذَابُ فِي الآخِرَة.

لهِ مَذَا لَمْ تَنْفَعِ الرُّهْ بَانَ - المُتَنَسِّكِينَ المُتَعَبِّدِيْنَ ، الحَالِينَ في الفَلَوَاتِ لِلعِبَادَةِ وَالصَّلُوَاتِ - أَعْمَالهُمْ ، وَهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا بُحَمَّدٍ عَلَيْ ، وَيُمُ لَمَ يُؤْمِنُوا بُحَمَّدٍ عَلَيْ ، وَيُمُ لَمَ يُؤْمِنُوا بُحَمَّدٍ وَالصَّلَةِ وَكَانَتُ أَعْمَالهُمْ خَالِصَةً اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَيُتَابِعُوهُ فِي شَرْعِهِ ، وَإِنْ كَانَتُ أَعْمَالهُمْ خَالِصَةً اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، لا يُرِيْدُونَ بِهَا جَاهًا عِنْدَ أَحَدٍ وَلا رِياءًا . بَلْ أَصْبَحَتْ أَعْمَالهُمْ عَلَيْهِمِ مُ خَسْرَةً وَمَشَقَةً ، قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ هَلَ أَتَنَكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ إِنَى وَمُوهُ يَوْمَيْدٍ خَسْرَةً وَمَ شَقَةً ، قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ هَلَ أَتَنَكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ إِنَى وَمُوهُ يَوْمَيْدٍ خَسْرَةً وَمَ شَقَةً ، قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ هَلَ أَتَنَكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ إِنَى وَمُوهُ يَوْمَيْدٍ خَسْرَةً وَمَ شَقَةً ، قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ هَلَ أَتَنَكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ إِنْ وَمُوهُ يَوْمَيْدٍ خَسْرَةً وَمَ شَقِيّ عَامِلَةً فَيْ الْمَاعِيْدُ فَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَيْنِ عَلِيهُ إِنْ كَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَيْنِ عَلِيهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَيْنِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللْ اللللللْ الللللللْ الللللْ الللللْ اللللْ الللللْ اللللللْ الللللْ الللللْ الللللْ الللللْ الللللللْ الللللْ اللّهُ الللللّهُ الللللْ الللللْ اللللْ الللللْ الللللْ الللللْ الللللْ الللللْ اللللللْ اللللللْ الللللْ الللللْ الللللْ الللللْ الللللْ اللللْ الللللْ الللللْ الللللْ الللْ الللللْ اللللْ اللل

وَأَخْرَجَ الْحَافِظُ أَبُوْ بَكُرْ البَرْقَانِيُّ فِي «صَحِيْحِهِ» مِنْ طَرِيتْقِ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ قَالَ : (مَرَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَدِيرْ رَاهِبٍ فَنَادَاهُ : «يَا رَاهِب»!

فَأَشْرَفَ ، فَجَعَلَ عُمَرُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيَبْكِي !

فَقِیْلَ لَهُ: یَا أَمِیرَ المُؤْمِنِینَ مَا یُبْکِیْكَ مِنْ هَدَا ؟! قَالَ: «ذكرْتُ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ ﴿عَامِلَةُ الْصِبَةُ لِيُكَانِي »). تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً إِنَّ ﴾ فَدَاكَ التَّذِي أَبْكَانِي »).

وَحُجَّةُ فَوُلاءِ الجَاهِلِينَ الضّالِّينَ فِي كَوْن ِ أَئِمَّةِ مُشْرِكِيْه بِمْ أَوْلِيَاءَ صَالِينَ ، هُو تِلْكَ المَخَارِيْقُ الشَّيْطَانِيَّة !

فلكيْت شِعْرِي أَيُّ دَرَجَاتِ الوَلايةِ بَلَغَ عِنْدَهُمُ ابْنُ صَيَادٍ ؟! وَأَيُّ الرُّتَبِ سَيَحُلُهُمَا عِنْدَهُمُ المسيْحُ الدَّجّال؟! فَمَا سَيَأْتِي بِهِ لا يَسْتَطِيْعُهُ رُؤُوسُهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَتْ لَهُ ، وَلَيْسَ مِنْ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ وَأَخُوفُ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ السَّمَاءَ لِلمُؤْمِنِينَ بهِ فَتُمْطِرُ ! وَالأَرْضَ فَتَنْبِتُ ! فَتَرُوْحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطُولَ مَا كانتَ ذرًا ، وَأَسْبَعْهُ ضُرُوعًا ، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِر .

وَيَأْمُرُهُمَا لِلْكَافِرِيْنَ بِهِ أَنْ يُمْسِكَا: فَيُصْبِحُوْنَ مُمْحِلِينَ مُجْدِبِينَ ، لَيْسَ بِأَيْدِيْهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ! وَيَمُرُ بِإِلْخَرِبَةِ فَيَقَوُلُ مُجْدِبِينَ ، لَيْسَ بِأَيْدِيْهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ! وَيَمُرُ بِإِلْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَمَا: «أَخْرِجِي كُنُوْزَكِ» فَتَتَبْعَهُ كُنُوْزُهَا كَيَعَاسِبِ النَّحْل! ثُمَّ يَدْعُوْ رَجُلاً مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقَاطَعُهُ جِزْلَتَينِ، رَمْية الغَرضِ، ثُمَّ يَدْعُوْهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَك!

وَمَنْ كَانَ ضَابِطُ الوَلايَةِ عِنْدَهُ تِلَّكَ الْمَحْارِيْقَ الشَّيْطَانِيَّةَ: فَإَمَامُ أَوْلِيَائِهِ ، وَشَيْخُ مَشَايِخِهِ: هَذَا الدَّجّال .

وَمَا عَظُمَتْ فِتْنَتُهُ ، وَعَمَّتْ بَلِيَّتُهُ إلا " لِعُقُول ِ تَرُوْجُ عَلَيْهَا هَذِهِ التَّلْبِيْسَاتُ ، وَمِنْ ضَعْف الإِيْمَان ِ وَالعِلْم وَاليَقِين .

وَإِلا قَالمُ بُصِرُ: حَالُهُ كَحَالِ ذَلِكَ المُوْمِنِ السَّذِي خَرَجَ لِللَّ المُوْمِنِ السَّذِي خَرَجَ لِللَّ جَالِ، مُبْصِرًا سِر خَوَارِقِهِ ، عَارِفًا حَقِيْقَةَ أَمْرِهِ ، مُوْقِسنًا بِوَعْدِ رَبِّهِ وَحَبَرِ نَبِيهِ عَلَيْ ، لَيْسَ فِي رِيْبَةٍ مِنْ شَيْءٍ قَدْ أَتَت بِهِ رُسُلُهُ ، وَبِي رِيْبَةٍ مِنْ شَيْءٍ قَدْ أَتَت بِهِ رُسُلُهُ ، فَيَخْرُجُ لِللَّجَالِ حَتَّى إذا بَدَا لَهُ الدَّجَالُ قَالَ لِلنَّاسِ: «يَا أَيتُهَا النَّاسُ هَدَا الدَّجَالُ اللهِ عَلَيْهِ».

فَيَأْمُرُ الدَّجَّالُ بِهِ عِنْدَ ذلِكَ فَيُشَبَّحُ ، فَيَقُولُ: ﴿خُدُوهُ وَشُجُّوهُ » ، فَيَقُولُ: ﴿خُدُوهُ وَشُجُّوهُ » ، فَيُوسَعُ ظَهُرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْبًا ، فَيَقُولُ لَهُ الدَّجَّالُ : أَوَمَا تُؤْمِنُ بِي؟ فَيُقُولُ: ﴿أَنْتَ الْمَسِيْحُ الْكَذَّابِ».

فَيَأْمُرُ بِهِ فَيُؤْشَرُ بِالْمِئْشَارِ مِنْ مَفْرِقِهِ حَتَّى يَفْرُقَ بِينَ رِجْلَيْهِ ، ثُمَّ يَمْشِي الدَّجَالُ بَينَ القِطْعُتَينِ ، ثُمَّ يَقَوُلُ لَهُ : «قَمُمْ» فَيَسْتَوِي قَائِمًا ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ : «أَتُؤْمِنُ بِي؟!»

فَيَقُولُ : «مَا ازْدَدْتُ فِيْكَ إِلاَّ بَصِيرَةً ».

ثُمَّ يَقُولُ : «يَا أَيُّهَا النّاسُ ، إنَّهُ لا يَفْعَلُ بَعْدِي بِأَحَدٍ مِنَ النّاسَ». فَيَأْخُدُهُ الدَّجّالُ لِيَذْبَحَهُ ، فَيُجْعَلُ مَا بَينَ رَقَبَتِهِ إلى تِرْقَوَتِهِ نُحَاسًا فَلا يَسْتَطِيْعُ إلَيْهِ سَبِيْلاً. فِيَأْخُدُ بِيَدَيْهِ وَرَجْلَيْهِ فَيَقْذِفُ بِهِ ، فَيَحْسَبُ النَّاسُ أَنَّمَا قَدَفَهُ إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّمَا أُلْقِيَ فِي الجَنَّة . فَيَحْسَبُ النَّاسِ شَهَادَة عِنْدَ رَبِّ العَالَمِينَ» فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «هَذَا أَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَة عِنْدَ رَبِّ العَالَمِينَ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي «صَحِيْحِهِ» (١٨٨٢) وَمُسْلِمٌ (٢٩٣٨) وَاللَّفْظُ لُهُ .



## فصل

في تَمَثُّل ِ الشَّيَاطِين ِ بِالْمَقْبُورِيْنَ المُسْتَغَاثِ بِهِمْ وَالْمَعْبُوْدِيْنَ ، تَعْرِيْرًا بِعُبّادِهِمْ وَإِضْلَالاً لَهُمْ ! كَمَا كَانتَ تَصْنَعُ بِأَسْلَافِهِمْ مِنَ بِعُبّادِهِمْ وَإِضْلَالاً لَهُمْ ! كَمَا كَانتَ تَصْنَعُ بِأَسْلَافِهِمْ مِنَ عُبّادِهِ الْأَصْنَام

ثُمَّ غَرَّرَتْ بِهِمُ الشَّيَاطِينُ حَتَّى عَبَدُواْ أُولْكِكَ المَنْسُوْبِينَ رُوْرًا إِلَى الصَّلاحِ وَالاسْتِقَامَةِ ، أَحْيَاءً وَمَيِّتِينَ ، فَتَمَثَّلَتْ لَهُمْ بِصُورِ رَجَالٍ وَسَالِحِ وَالاسْتِقَامَةِ ، أَحْيَاءً وَمَيِّتِينَ ، فَتَمَثَّلَتْ لَهُمْ بِصُورِ رَجَالٍ وَسَالِحِينَ قَدْ مَاتَّوْا أَوْ مَا زَالسُواْ حَيِّينَ ، يُخَاطِبُونَهُمْ وَيَكُلُمُوهُمْ ، وَيَدْعُونَهُمْ فَيُحِيْبُواْ دَعَوَاتِهِمْ وَيُغِيْثُواْ لَمَقَاتِهِمْ ، وَيَدْعُونَهُمْ فَيُحِيْبُواْ دَعَوَاتِهِمْ وَيُغِيْثُواْ لَمَقَاتِهِمْ ، وَيُحْرِجُواْ غَرْقَاهُمْ .

حَتَّى عَلَّقَتْهُمْ وَزَادَتْ تَعَلُّقَهُمْ فِيْهِمِ ، فَأَصْبَحُواْ يَدْعُونَهَا فِي كُلِّ كَبِير وَصَغِير ، وَكُلِّ عَظِيْم وَحَقِير .

كَمَا كَانَتْ تَفَعْلُ الشَّيَاطِينُ مَعَ عُبَّادِ الأَصْنَامِ ، وَالمَلائِكَةِ وَعَيرِهِمْ مِنَ المُشْرِكِينَ قَبْلَهُمْ .

فَكَانَتْ تَدْخُلُ فِي الْأَصْنَامِ وَتُخَاطِبُهُمْ ، وَتَقَصْفِي لهَمُ شَيْئًا مِنْ حَوَائِجِهِمْ ، حَتَّى أَضَلَتْهُمْ ، وَزَيَّنَتْ لهُمْ شِرْكَهُمْ .

قَالَ شَيْخُ الإسلامِ ابْنُ تَيْمية َ - كَمَا فِي «مَجْمُوعِ الفَتَاوَى» (١/ ٣٦٠) -: (وَمِنْ هَؤُلاءِ: مَنْ يَأْتِي إِلَى قَبْرِ الشَّيْخِ السَّذِي يُشْرِكُ بِهِ وَيَسْتَغِيْثُ بِهِ ، فَيَسْتَغِيْثُ بِهِ ، فَيَسْرِكُ بِهِ مَنْ الهَوَاءِ طَعَامٌ ، أَوْ نَفَقَةٌ ، أَوْ سِلاحٌ ، أَوْ غَيرُ ذلِك ،

مِمَّا يَطْلُبُهُ ، فَيَظُنُ ذَلِكَ كَرَامَةٌ لِشَيْخِهِ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ كُلُّهُ مِنَ الشَّيَاطِين .

وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْأَسْبَابِ الَّتِي عُبِدَتْ بِهَا الْأَوْثَانُ ، وَقَدْ قَالَ الْخَيْلُ عَلَيْهُ السَّلامُ: ﴿ وَأَجْنُبْنِي وَبَيْنَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ( إِنَّ الْمَالَٰنَ الْخَيْلُ عَلَيْهِ السَّلامُ . كَيْدًا وَالْ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلام .

وَمَعْلُومٌ: أَنَّ الحَجَرَ لا يُضِلُ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ إلاَّ بِسَبَبِ اقَّتُضَى ضَلالَهُمْ ، وَلَمْ يَكُنُ أَحَدٌ مِنْ عُبَّادِ الأَصْنَامِ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا خَلَقَتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ، بَلْ إِنَّمَا كَانُوا يَتَّخِدُونَهَا شُفَعَاءَ وَوسَائِطَ لأَسْبَاب:

مِنْهُمْ : مَنْ صَوَّرَهَا عَلَى صُور الأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِّين .

وَمِنْهُمْ : مَنْ جَعَلَهَا تَمَاثِيْلَ وَطَلاسِمَ لِلنَّكَوَاكِبِ وَالشَّمْسِ وَالقَّمَر .

وَمِنْهُمْ : مَنْ جَعَلَهَا لأَجْل ِ الجِينّ .

وَمِنْهُمْ : مَنْ جَعَلَهَا لأَجْلِ المَلائِكَة .

فَالمَـعُبُودُ لهَـمُ فِي قَـصُدِهِمْ: إنــَّمَا هُـوَ المَلائِكــَةُ وَالأَنْبــِيَاءُ وَالأَنْبــِيَاءُ وَالسَّمْسُ أَو القَـمَر.

وَهُمْ فِيَ نَفْسِ الْأَمْرِ يَعْبُدُونَ الشَّيَاطِينَ: فَهِيَ السَّيَ تَقْصِدُ مِنَ الإِنْسِ أَنْ يَعْبُدُوهَا، وَتُظْهِرُ لَهُمْ مَا يَدْعُوهُمْ إلى ذلك كَمَا قَالَ تَعَالى: ﴿ وَيَوْمَ يَعْبُدُونَ مَنَ يَقُولُ لِلْمَلَيْكَةِ أَهَا وَلَا يَاكُرُ كَانُوا يَعْبُدُونَ لَنَّ قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيْتُنَا مِن دُونِهِمُ بَلَى كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجَنِّ أَكَةً أَكُونُ مَنِهُم مَهُمْ مَهِم مُّ وَمِنُونَ لَنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤَا يَعْبُدُونَ الْجَنِّ أَكَةً مُهُمْ مِهِم مُّ وَمِنُونَ لَنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّلْمُ الللللَّةُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ

وَإِذَا كَانَ العَابِدُ مِمَّنُ لا يَسْتَحِلُ عِبَادَةَ النَّسَٰيَاطِينِ: أَوْهَمُوهُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَدْعُو الأَنْبِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَالمَلائِكَةَ وَغَيرَهُمْ مِمَّنْ يُحْسِنُ العَابِدُ ظَنَّهُ بِهِ .

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِمَّنْ لا يُحَرِّمُ عِبَادَة َ الجِنِّ : عَرَّفُوهُ أَنسَّهُمُ الجِنَّ)اهـ كَلامُ شَيْخ الإسلام .

وَهَـدَا حَقُ لا رَيْبَ فِيهِ وَلا مِرْيَةَ ، لَمِـنَدَا رَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ الإَمَامِ أَحْمَدَ فِي (وَ وَائِدِهِ عَلَـى مُسْنَدِ أَبِيهِ» (٥/ ١٣٥) قَـالَ: (حَدَّثَـنَا الْمَامِ أَحْمَدَ فِي (وَ وَائِدِهِ عَلَـى مُسْنَدِ أَبِيهِ» (٥/ ١٣٥) قَـالَ: حَدَّثَـنَا الفَـضْلُ بُنُ هُدْبَةُ بُنُ عَيْلانَ قَالا: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بُنُ مُوسَى أَخْبِرَننَا حُسَينُ بْنُ وَاقِدٍ عَن ِ الرَّبِيعِ بْن ِ أَنسَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَة مَوْسَى أَخْبِرَننَا حُسَينُ بْنُ وَاقِدٍ عَن ِ الرَّبِيعِ بْن ِ أَنسَ عِنْ أَبِي الْعَالِيَة عَنْ أَبِي الْعَالِيَة عَنْ أَبِي الْعَالِيَة عَنْ أَبِي بَن ِ كَعْبٍ رَضِي الله عَنْ أَهُ ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلّا إِنْكَا ﴾ عَنْ أُبتَي بْن ِ كَعْبٍ رَضِي الله عَنْ أَ هِ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۗ إِلّا إِنْكَا ﴾ قَالَ أُبتَي بْن ِ كَعْبٍ رَضِي الله عَنْ أَبي اهـ.

وَأَرْسَلَ النّبِيُ عَلَيْهُ - لَمّا فَتَحَ مَكَة - خَالِدَ بِنَ الوَلِيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى العُزَّى ، فَهَدَمَها ، وَوَجَدَ عِنْدَهَا شَيْطَانَة كَانَت مُضِي الله مُ عَنْهُ إِلَى العُزَّى ، فَهَدَمَها ، وَوَجَدَ عِنْدَهَا شَيْطَانَة كَانَت مُ تُضِلُ النّاسَ لِيَعْبُدُوا العُزَّى : فَقَتَلَها . وَكَانَ ذَلِكَ لِخَمْسِ لَيَسَالٍ بَعْنِ مِنْ شَهْر رَمَضَانَ سَنَة أَثْمَان .

فَرَوَى النَّسَائِيُّ فِي «سُنتَنِهِ الكُبرَى» (١١٥٤٧) (٦/٤٧٤): عَنْ عَلِيٌّ بِنْ المُنْذِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بِنْ فُضَيْلٍ عَن الوَلِيْدِ بِنْ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلِيُّ لِـمَّا فَتَرَحَ مَكَّة : بَعَث خَالِدَ بِنْ الوَلِيْدِ إِلَى نَحْلَة ، وَكَانَتْ بِهَا العُزَّى لِيَهْدِمَها.

فَأَتَاهَا خَالِدٌ - وَكَانَتِ العُزَّى عَلَى ثَلاثِ سَمُرَاتٍ - فَقَطَعَ السَّمُرَاتِ ، وَهَدَمَ البَيْتَ النَّذِي كَانَ عَلَيْهَا .

ثُمَّ أَتَى النَّبِيُّ عَلَيْةٍ فَأَخْبِرُه .

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْتُ : «ارْجِعْ! فَإِنَّكَ لَمْ تَصْنَعْ شَيئًا».

فَرَجَعَ خَالِدٌ ، فَلَمَّا أَبْصَرَتْ بِهِ السَّدَنَةُ - وَهُمْ حَجَبَتُهَا- أَمْعَنُواْ فِي الجَبَلِ وَهُمْ يَقُولُونَ : يَا عُزَّى خَبِّلِيْهِ! يَا عُزَّى عَوِّرِيْهِ!

فَأَتَاهَا خَالِدٌ ، فَإِذَا هِيَ امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ ! نَاشِرَةٌ شَعْرَهَا ، تَحْتَفِنُ التُّرَابَ عَلَى رَأْسِهَا !

## وَرَوَاهُ :

- أَبُوْ نُعَيْمٌ الْأَصْبَهَانِيُّ في «دَلائِل ِالنُّبُوَّةِ» (ص٤٦٩) مِنْ طَرِيتْق عَلِيٍّ بِنْ الْمُنْذِر بيه .
- وَأَبِسُوْ يَعُلَى الْمَوْصِلِيُّ فِي «مُسْنَدِهِ» (٢/ ١٩٦ ١٩٧) (٩٠٢) : حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ بِه .
  - وَالبَيْهَقِيُّ فِي «دَلائِل ِ النُّبُوَّةِ» (٥/ ٧٧) مِنْ طَرِيثَ ِ أَبِي يَعْلَى المَوْصِلِيُّ بِه .

وَأَخْرَجَ الْأَزْرَقِيُّ فِي ﴿أَخْبَارِ مَكَّة ﴾ (١٢٦/١): عَن ِ ابْن ِ عَبّاس ٍ رَضِيَ الله ُ عَنْهُمَا -وَذكرَ اللاتَ وَالعُزَّى- فَقَالَ: (كَانَ العُزَّى ثَلاثُ شُجَرَاتٍ سَمُرَاتٍ بِنَخْلَة .

وَكَانَ أُوَّلَ مَنْ دَعَا إِلَى عِبَادَتِهَا: عَمْرُو بِنْ رَبِيْعَة ، وَالحَارِثُ بِنُ كَعْبِ .

وَكَانَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ شَيْطَانًا يُعْبَد.

فَلَمَّا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا عَلَيْهُ بَعَثَ بَعْدَ الفَتْحِ خَالِدَ بِنَ الوَلِيْدِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ . إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ .

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِيْ إِن اللَّهِيُّ عَلَيْ اللَّهِيِّ : «مَا رَأَيْتَ فِيْهِن ؟»

قال: لا شكىء.

فَقَالَ ﷺ : «مَا قَطَعْتَهُنَّ! فَارْجِعْ فَاقْطَعْ».

فَرَجَعَ فَقَطَعَ ، فَوَجَدَ تَحْتَ أَصْلِهَا امْرَأَةً ! نَاشِرَة شَعْرَهَا ! قَائِمَة عَلَيْهِنَ ! قَائِمَة عَلَيْهِنَ !

فَرَجَعَ فَقَالَ: إنِّي رَأَيْتُ كَنَدًا وَكَنَدًا!

فَقَالَ بِنَكْ : «صَدَقَاتَ».

وَأَخْرَجَ الْأَزْرَقِيُّ أَيْضًا فِي «أَخْبَارِ مَكَّة» (١٢٧/١): عَنْ مُحَمَّدِ بِنْ رِ السّائِبِ الكَلْبِيُّ قَالَ : (كَانَتْ بَنُوْ نَصْرٍ وَجُشَمُ وَسَعْدُ بِنْ بَكْرٍ ، وَهُمْ عَجُزُ هَوَازِنَ يَعْبُدُوْنَ العُزَّى .

وَكَانَتِ السلاتُ وَالعُسزَّى وَمَسنَاة في كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ شَيْطَانَة ثَيُ كَلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ شَيْطَانَة ثَكَلِّمُهُمْ وَتَرَاءًا لِلسَّدَنَةِ - وَهُمُ الْحَجَبَة - وَذَلِك مِنْ صَنِيْع إِبْلِيْسَ وَأَمْره).

وَأَخْرَجَ الْأَزْرَقِيَ كَلَاكِكَ فِي ﴿ أَخْبَارِ مَكَتَّةٍ ﴾ (١/ ١٢٧ - ١٢٩): عَنْ سَعِيْدِ بِنْ ِ عَمْرِو الهُلَدَلِيِّ قَالَ: (قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّة يَدُوْمَ الجُهُ مُعَةِ لِعَشْر بَقِينَ مِنْ شَهْر رَمَضَان).

ثُمَّ ذكرَ سَعِيْدٌ: أَنَّ النَّبِيُّ عَيْلَةُ بَعَثَ خَالِدَ بِنَ الوَلِيْدِ إِلَى العُزَّى الْمُؤَى ، فَخَرَجَ خَالِدٌ في ثَلاثِينَ فَارِسًا مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى العُزَّى ، حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهَا فَهَدَمَهَا .

ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ لَهُ: ﴿أَهَدَمْتَ؟ ﴾.

قَالَ: نَعَم، يَا رَسُولَ الله.

قَالَ : ( هَلْ رَأَيْتَ شَيْئًا ؟ ) .

قَالَ: لا.

قَالَ : «فَإِنَّكَ لَمْ تَهُدِمْهَا! فَارْجِعْ إِلَيْهَا فَاهْدِمْهَا».

فَخَرَجَ خَالِدُ بِنُ الوَلِيْدِ - وَهُوَ مُتَغَيِّظٌ - فَلَمَا انْتَهَى إليها جَرَّدَ سَيْفَهُ ، فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ عُرْيانَةٌ! نَاشِرَةٌ شَعْرَهَا!

فَجَعَلَ السّادِنُ يَصِيْحُ بِهَا - قَالَ خَالِدٌ : وَأَخَذَنِي اقْشِعْرَارٌ فِي ظَهْرِي - وَيَقَوُوْلُ :

أَعُزَى! شُدِّي شَدَّة لا تُكذَّبي أَعُزَّى! أَلْق القِنَاعَ وَ شَمِّرِي أَعُزَّى! أَلْق القِنَاعَ وَ شَمِّرِي أَعُزَّى! إِنْ لَمْ تَقْتُلِي المَرْءَ خَالِدًا فَبُوْئِي بِإِثْم عَاجِل أَوْ تَنَصَّرِي أَعُزَى! إِنْ لَمْ تَقْتُلِي المَرْءَ خَالِدًا فَهُوَ يَقُوْلُ :

يَا عُزَّى ! كُفْرَانكِ لا سُبْحَانكِ إنِّي رَأَيْتُ اللهَ قَدْ أَهَانكِ قَالَ: فَضَرَبَهَا بِالسَّيْفِ، فَجَزَلها بِإثْنتين ، ثُمَّ رَجَعَ إلى رَسُوْل ِ اللهِ ﷺ فَأَخْبرَهُ .

فَقَالَ ﷺ : «نَعَم، تِلْكَ العُزَّى قَدْ أَيسَتْ أَنْ تُعْبَدَ بِبِلادِكُمْ أَبَدًا .

وَكَانَ هَـدْمُهَا لِخَمْسِ لِيَالِ بِقِينَ مِنْ شَـهْـر رَمَضَانَ سَـنَة تَـمَان.

وَأَخْرَجَ الْأَزْرَقِيُّ كَدَلِكَ فِي ﴿أَخْبَارِ مَكَةَ » (١/ ١٢٢): مِنْ طَرِيثَ وَالْحَرْبَ الْأَرْرَقِيُّ كَدَلِكَ فِي ﴿أَخْبَارِ مَكَةَ » (١/ ١٢٢): مِنْ طَرِيثَ الْوَاقِدِيِّ عَنْ أَشْسَيَا حِبِهِ: أَنَّ الْأَصْنَامَ لَسَمّا كُسِرَتْ ، وَمِنْهَا إسَافٌ وَنَائِلَة ُ -: خَرَجَتْ مِنْ إِحْدَاهُمَا امْرَأَة " سَوْدَاءُ شَمْطَاءُ! تَخْمِشُ وَنَائِلَة أَ -: خَرَجَتْ مِنْ إِحْدَاهُمَا امْرَأَة " سَوْدَاءُ شَمْطَاءُ! تَخْمِشُ وَجُهَهَا! عُرْيَانَة "! نَاشِرَة الشَّعْر ، تَدْعُو بإلوَيل !

فَقِيْلَ لِرَسُول ِ اللهِ ﷺ في ذلك وَقَالَ: «تِلْك تَائِلَة ، قَدُ اللهِ ﷺ في ذلك وَقَالَ: «تِلْكُ تَائِلَة ، قَدُ أَيِسَت أَنْ تُعْبَدَ بِبِلادِكُمْ أَبَدًا».

وَمَا يَرَاهُ هَؤُلاءِ المُشْرِكُوْنَ فِي كُلِّ عَصْرٍ مِنْ خَوَارِقَ شَيْطَانِيَّةٍ ، هِيَ مِنْ أَسْبَابِ شِرْكِهِمْ وَضَلالهِمْ قَدِيْمًا وَحَدِيْثًا .

وَمَا رَأُوهُ مِمّا سَبَقَ ، أَوْ سَمِعُوهُ مِمّا تَقَدَّمَ : هِي مَخَارِيْقُ شَيْطَانِيَّةٌ ، مِنْ جِنْسِ مَخَارِيْقِ السَّحَرَةِ وَالكُهُّانِ ، أَرَادَتِ الشَّيَاطِينُ الْعَوْاءَهُمْ بِهَا عَنْ دِيْنِ اللهِ وَتَوْجِيْدِهِ ، كَمَا كَانَتَ ثُغُويِ قَبْلَهُمْ ، عُسْبَادَ الأصْنَامِ وَسَائِرَ اللهِ وَتُوْجِيْدِهِ ، تَتَمَثَّلُ فِي الأصْنَامِ وَتُخَاطِبُهُمْ ، وتُغِيْثُ بَعْضَ لهنفاتِهِمْ .

وَلَوْلا تِلْكَ الْأُمُورُ لَمَا ضَلُوا بِالْأَحْجَارِ وَالْآشْجَارِ ، وَلَمَا خَشِيَ وَلَيَ اللهِ وَخَلِيْلُ وُ إِلَّا شُجَارِ ، وَلَمَا خَشِيَ اللهِ وَخَلِيْلُ وُ إِمَامُ الحُننَفَ اء ، وَأَبِرُو الْآنْبِينَاءِ الْأَصْفِيَاءِ مِنْ وَمَن النَّاسِ ﴾. فَقَالَ: ﴿ وَأَجْنُبُنِي وَبَنِيَ أَن نَعَبُدَ الْأَصْنَامَ إِنْ الرَّبِي رَبِّ إِنَّهُنَ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ﴾.

فَهَلْ كَانَ إضْلالهُنَّ لِكَثِيرِ مِنَ النَّاسِ إلاَّ لِمُوْجِبٍ لِلإضْلالِ، مُخِيْفٍ لإمَامِ الحُننَفَاءِ مِنَ الوُقُوعُ فِيْهِ وَالضَّلال ؟!

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِية -كَمَا فِي «مَجْمُوعِ الفَتَاوَى» (مَجْمُوعِ الفَتَاوَى» (مَا فَرَا اللهُ اللهُ

وَمِنَ الشَّرْكِ: مَا كَانَ أَصْلُهُ عِبَادَة الكَوَاكِبِ ، إمَّا الشَّمْسُ ، وَإِمَّا القَّمْسُ ، وَإِمَّا القَّمْسُ ، وَإِمَّا غَيْرُهُمَا ، وَصُوِّرَتِ الأَصْنَامُ طَلاسِمَ لِتِلْكَ الكَوَاكِب .

وَشِـرُكُ قَـوْمِ إِبْـرَاهِيْمَ - وَالله أَعْلَـمُ - كَـانَ مِـنْ هَــدَا ، أَوْ كَـانَ بَعْضُهُ مِـنْ هَـدَا .

وَمِنَ الشَّرُكِ: مَا كَانَ أَصْلُهُ عِبَادَةَ المَلائِكَةِ أَوِ الجِنِّ، وَوَضِعَتِ الْأَصْنَامُ لاَّجْلِهِمْ، وَإلا " فَنَفْسُ الأَصْنَامِ الجَمَادِيَّةِ لَمْ تُعْبَدُ لِدَاتِهَا، بَلْ لاَسْبَابِ اقْتَضَتْ ذلك، وَشِرْكُ الْعَرَبِ كَانَ أَعْظَمُهُ الْأَوَّلَ، وَشِرْكُ الْعَرَبِ كَانَ أَعْظَمُهُ الْأَوَّلَ، وَكَانَ فِيْهِ مِنَ الجَمِيْع) اهد.

وَلِتَمَامِ عِلْمِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ جَمِيْعًا - وَتَمَامِ إِيْمَانِهِمْ وَمَعْرِفَتِهِمْ ، وَتَمَامِ عِلْمِ أَتْبَاعِهِمْ عَلَى الإِيْمَانِ وَالإسْلامِ وَالإحْسَانِ وَتَابِعِيْهِمْ : لَمْ يَطْمَعْ فِيْهِمُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَقُولُ أَحَدٌ وَالإحْسَانِ وَتَابِعِيْهِمْ : لَمَ يَطْمَعْ فِيْهِمُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَقُولُ أَحَدٌ مِنْهُمْ لأصحابِهِ : ﴿إِذَا كَانَتُ لَكُمُ حَاجَةٌ فَتَعَالَوُا إِلَى قَبْرِي ، وَاسْتَغِيْثُوا بِي ، لا فِي مَحْيَاهُ وَلا فِي مَمَاتِهِ ، كَمَا جَرَى مِثْلُ هَدَا لِكَثِيرِ مِنَ المُتَأْخِرِينَ مِمَّنْ ضَعُفَ عِلْمُهُمْ وَإِيْمَانِهُمْ ، وَضَعُفَتُ لِكَثِيرِ مِنَ المُتَأْخِرِينَ مِمَّنْ ضَعُفَ عِلْمُهُمْ وَإِيْمَانِهُمْ ، وَضَعُفَتُ بِعِيرَتُهُمْ ، وَجَهِلُوا حَقِيْقَةَ مَا بِعُثِيَتْ بِيهِ الرُّسُلُ صَلَوَاتُ اللهِ بَطِيرَتُهُمْ ، وَجَهِلُوا حَقِيْقَةَ مَا بِعُثِيتَ بِيهِ الرُّسُلُ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ ، وَجَهِلِكُوا حَقِيْقَةَ مَا بِعُثِيَتْ بِيهِ الرُّسُلُ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ ، وَجَهِلِكُوا حَقِيْقَةَ مَا بِعُثِيْتُ ، وَمُوالاةِ أَهْلِهِ ، وَعَذَاءِ مُثَالِفِيْهِ ، وَأَنَّ مَجَامِعَ الكَرَامَةِ فِي تَمَامِ الاسْتِقَامَة .

وَلا طَمِعَ الشَّيْطَانُ أَنْ يَاْتِيَ أَحَدَهُمْ وَيَقَوُلَ: «أَنَا مِنْ رِجَالِ الغَيْبِ ، أَوْ مِنَ الأَوْتَادِ الأَرْبَعَةِ ، أَوِ السَّبْعَةِ ، أَوِ الأَرْبَعِينَ » ، أَوْ يَقَوُلَ الغَيْبِ ، أَوْ مِنَ البَاطِلِ التَّذِي لا حَقِيْقَةَ لَه . لَهُ: «أَنْتَ مِنْهُمْ » ، إذْ كَانَ هَذَا عِنْدَهُمْ مِنَ البَاطِلِ التَّذِي لا حَقِيْقَةَ له .

وَلا طَمِعَ الشَّيْطَانُ أَنْ يَأْتِي أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ: «أَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ»، أَوْ يُخَاطِبُهُ عِنْدَ القَبرِ ، كَمَا وَقَعَ لِكَثِيرٍ مِمَّنْ بَعْدَهُمْ عِنْدَ قَبرِهِ عَلَيْقٍ ، وَقَبرِ غَنْدَ فَبرِهِ عَلَيْقٍ ، وَقَبرِ غَنْدَ فَ مَرهِ عَلَيْقٍ ، وَقَبرِ غَنْدَ فَ مَر القُبُور .

وَكَمَا يَقَعُ كَثِيرٌ مِنْ ذلِكَ لِلمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الكِتَابِ ، يَرَوْنَ بَعْدَ المَوْتِ مَنْ يُعَظِّمُونَهُ مِنْ شُيُوْجِهِمْ .

فَأَهْ لَ الْهِنْ لِهِ: يَرَوْنَ مَنْ يُعَظِّمُونَ لَهُ مِنْ شُيُوْخِهِمُ الكُفَّارِ وَغَيْرِهِمْ .

وَالنَّصَارَى : يَرَوْنَ مَنْ يُعَظِّمُونَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْحَوَارِيِّينَ وَغَيرِهِمْ .

وَالضُّلاَّلُ مِنْ أَهْلِ القِبْلَةِ: يَرَوْنَ مَنْ يُعَظِّمُوْنَهُ : إِمَّا النَّبِيَّ عَلَيْهُ ، وَالضُّلاَّ لُ مِنْ أَهْلِ القِبْلَةِ: يَرَوْنَ مَنْ يُعَظِّمُ وَيُخَاطِبُوْنَهُ! وَقَدَدْ وَإِمَّا غَيْرَهُ مِنَ الأَنْسِيَاءِ يَقْطَنَةً! وَيُخَاطِبُهُمْ وَيُخَاطِبُونَهُ! وَقَدَدْ يَسْتَفْتُوْنَهُ!

وَمِنْهُمْ : مَنْ يُخَيَّلُ إلى إلى أَنْ الحُهُجُرَةَ قَدِ انْ شَقَّتْ وَخَرَجَ مِنْهَا النَّبِيُّ عَلِيْهُ ، وَعَانَقَهُ – هُوَ - وَصَاحِبَاه .

وَمِنْهُمْ : مَنْ يُخَيَّلُ إلى اللهِ أَنَّهُ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالسَّلامِ حَــتَّى وَصَلَ مَسِيرَةَ أَيَّامٍ ، وَإِلَى مَكَان مِعِيْد .

قَالَ شَيْخُ الإسلامِ ابْنُ تَيْمِيةَ بَعْدَ ذَلِكَ - كَمَا فِي «مَجْمُوعِ الفَتَاوَى» (۲۲/ ۳۹۳–۳۹۳) -: (وَهَدَا وَأَمْثَالُهُ أَعْرِفُ مِمَّنْ وَقَعَ لَهُ هَدَا وَأَمْثَالُهُ أَعْرِفُ مِمَّنْ وَقَعَ لَهُ هَدَا وَأَمْثَالُهُ أَعْرِفُ مِمَّنْ وَقَعَ لَهُ هَذَا وَأَمْثَالُهُ أَعْرِفُ مِمَّنْ وَقَعَ لَهُ

وَقَدْ حَدَّثَنِي بِمَا وَقَعَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَبِمَا أَخْبِرَ بِهِ غَيْرُهُ مِنَ الصَّادِقِينَ مَنْ يَطُولُ هَـذَا المَوْضِعُ بِذِكْرِهِمْ .

وَهَـــــذَا مَوْجُوْدٌ عِنْدَ خَلْق كَثِيرٌ ، كَـمَا هُوَ مَوْجُوْدٌ عِنْدَ النَّصَارَى وَالْمُشْرِكِينَ ، لَكِنْ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ يُكُلَدِّبُ بِهَـــــذَا ، وَكَــَثِيرٌ مِـنْهُمْ إذا صَدَّقَ بِيهِ يَظُنُ أَنَّهُ مِنَ الآياتِ الإلهِـــيَّةِ ، وَأَنَّ الــَّذِي رَأَى ذلِـك َ رَآهُ لِصَلاحِهِ وَدِينْنِه !

وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَأَنَّهُ بَحَسَبِ قِلَّةِ عِلْمِ الرَّجُلِ يُضِلَّهُ الشَّيْطَان .

وَمَنْ كَانَ أَقَلَ عِلْمًا: قَالَ لَهُ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلشَّرِيْعَةِ خِلافًا ظَاهِرًا.

ومَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْهَا : لا يَقُولُ لَـهُ مَا يَعْلَـمُ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلشَّرِيْعَةِ ، وَلا مُفِيْدًا فَائِدَةً فِي دِينْنِهِ ، بَلْ يُصْلِلُهُ عَنْ بَعْضِ مَا كَـانَ يَعْرِفُه .

فَ إِنَّ هَـ ذَا فِعْلُ الشَّيَاطِينِ، وَهُوَ وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ قَـلِ اسْتَفَـادَ شَـيْتًا، فَالَّذِي خَسِرَهُ مِنْ دِينْنِهِ أَكْثَر.

وَلَهِمَدَا لَمْ يَقَلُ قَطَ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابِيَةِ: إِنَّ الخَضِرَ أَتَاهُ، وَلا مُوْسَى، وَلا عَيْسَى، وَلا أَنَّهُ سَمِعَ رَدَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَيْه.

وَابْنُ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ إذا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ، وَلَهُ يَقَالُ قَطَّ : إنَّهُ يَسْمَعُ الرَّدِ .

وَكَدَلِكَ التّابِعُونَ وَتَابِعُوهُمْ ، وَإِنَّمَا حَدَثَ هَـدًا مِنْ بَعْضِ اللُّتَأَخِّرِيْنَ).

ثُمُ قَالَ رَحِمَهُ الله بعد ذلك : (فَمَا ظَهَرَ فِيْمَنْ بَعْدَهُمْ مِمّا يُظَنَّ بَعْدَهُمْ مِمّا يُظَنَّ . أَنَّهَا فَضِيْلَة لِلمُتَأَخِّرِيْنَ ، وَلَمْ تَكُنْ فِيْهِمْ : فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَهِي نَقِيْصَة لا فَضِيْلَة ، سَوَاءٌ كَائَت مِنْ جِنْسِ العُلمُومِ ، أَوْ مِنْ جِنْسِ العِبَادَاتِ ، أَوْ مِنْ جِنْسِ الخَوَارِق وَالآياتِ ، أَوْ مِنْ جِنْسِ السِّيَاسَةِ وَالمُلكُ . بَلْ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَهُمْ أَتْبَعُهُمْ هُمُمْ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ الله عُنْهُ : «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُسْتَنًا : فَلَيْسَتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَسْتَنًا : فَلَيْسَتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ ، فَإِنَّ الْحَيَّ لا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَة .

أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ ، أَبِرُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُلُوْبًا ، وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا ، وَأَقَالُهُا تَكَلُّفًا .

قَوْمٌ اخْتَارَهُمُ اللهُ لِصُحْبَةِ نَبِيّهِ ﷺ ، وَإِقَامَةِ دِينَنِهِ ، فَاعْرِفُوْا لَمُ مُ فَاعْرِفُوْا لَمُ مُوْمَعً مَ مَانَوُا عَلَى الْمُدي لَمُ مُ حَقَّهُمْ ، وَتَمَسَّكُوْا بِهَ دْيِهِمِ ، فَإِنَّهُمْ كَانِوُا عَلَى الْمُدي الْمُدي الْمُسْتَقِيْم». وَبَسُطُ هَذَا لَهُ مَوْضِعٌ آخر) اهد.

## فصل في ذِكْرِ طرَفٍ مِنَ المَخارِيثْقِ الشَّيْطَانِيَّة

وَهَذِهِ الْمَخَارِيثُ الشَّيْطَانِيَّة للمُشْرِكِينَ وَالضَّالِّينَ الجَّاهِلِينَ : يَعْرِفُ حَقِيْقَتَهَا المُوَحِّــدُوْنَ فِي كُـلِ عَصْرِ وَكُـلِ مِصْرٍ ، فَـلَا تُغْوِيْهِــِمُ الشَّيَاطِينُ عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الهـُدَى وَالحِـقِّ المُبـينِ، وَلا تَزيـنُدُهُمْ هَـذِهِ الخُزَعْبِلاتُ إلا " بَصِيرَة " وَإِيْمَانَا ، وتَصْدِيْقًا بِإِخْسِبَارِ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهُ وَإِينْقَانًا ، وَقِيَامًا بِمَا أَمَرَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيَلِيْ تِجَاهَهَا ، فَقُلُوبُهُمْ مَعَ هَــذهِ الفِستن سَــالِمَة خَالِية ، كَـمَا أَخْبرَ بِدَليكَ نَبِيهُمْ عَلَيْهُ فَقَالَ: (أَتُعْرَضُ الفِتَنُ عَلَى القُلُوْبِ كَالْحَصِيرِ عُوْدًا عُوْدًا ، فَأَيُّ قَلْبِ أَشْرِبَهَا نُكِتَ فِيْهِ نُكْتَة " سَوْدَاءُ ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَة " بَيْضَاءُ ، حَتَّى تَصِيرَ عَلْيَى قَلْبَيْنِ عَلْيَ أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفْ فَل تَضُرُّهُ فِتْنَةً مَا دَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ ، وَالآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا ، كَالكُوْزِ مُجَخِّيًا ، لا يَعْرِفُ مَعْرُوْفًا وَلا يُنْكِرُ مُنْكَرًا ، إلا " مَا أُشْـربَ مِنْ هَـوَاه " رَوَاهُ الإِمَـامُ أَحْمَدُ في «مُسْنَدِهِ» (٥/ ٢٨٦،٥٥) وَمُسْلِمٌ في «صَحِيْحِهِ» (١٤٤) مِنْ حَدِيْثِ حُـدَيْفَةِ بْنِ اليّـمَانِ رَضِي اللهُ عَنْه .

وَقَدْ ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلامِ ابْنُ تَيْمية َ رَحِمَهُ الله ُ فِي جُمْلَةٍ مِنْ كُتُبِيهِ طَرَفًا كَبِيرًا مِنْ تِلْكَ الْمَخَارِيْقِ الشَّيْطَانِيَّةِ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَتُ ذَكِرَ كُنُ مَا يَعْرِفُهُ مِنْ ذَلِكَ لاحْتَاجَ إِلَى مُجَلَّدٍ كَبِيرٍ فِي ذَلِكَ !

وَأَكُنْ تَفِي بِيذِكُ رُ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اللهُ:

\* مِنْ ذَلِكَ : قَـوْلُـهُ رَحِمَهُ اللهُ : (وَأَعْرِفُ مِنْ هَؤُلاءِ عَـدَدًا ، وَمِـنْهُمْ : مَنْ كَـانَ يُحْمَلُ فِي الهـَوَاءِ إلى مَكـان بِعِيْدٍ وَيَعُوْد !

\* وَمِنْهُمْ: مَنْ كَانَ يُؤْتَى بِمَالٍ مَسْرُوْقٍ ، تَسْرُقُهُ الشَّيَاطِينُ ، وَمِنْهُمْ : مَنْ كَانَ يُؤْتَى بِمَالٍ مَسْرُوْقٍ ، تَسْرُقُهُ الشَّيَاطِينُ ، وَتَأْتِيْهِ بِهِ !

\* وَمِنْهُمْ: مَنْ كَانَتْ تَدُلُهُ عَلَى السَّرِقَاتِ بِجُعْلِ يَحْصُلُ لَهُ مِنَ النَّاسِ، أَوْ بِعَطَاءٍ يُعْطُونْهُ إِذَا دَلْهَمْ عَلَى سَرِقَاتِهِمْ، وَنَحْو ذلك)(١).

\* وَقَالَ: (وَمِنْ هَوُلاءِ: مَنْ يَسْتَغِيْثُ بِمَخْلُوْقَ، إمّا حَيِّ أَوْ مَيِّتٍ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْمَخْلُوْقُ مُسْلِمًا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ مُشْرِكًا: فَيَتَصَوَّرُ الشَّيْطَانُ بِصُوْرَةِ ذَلِكَ الْمُسْتَغَاثِ بِهِ، وَيَقْضِي بَعْضَ حَاجَةِ ذَلِكَ المُسْتَغِيْثِ، فَيَظُنُ أَنَّهُ ذَلِكَ الشَّخْصُ، أَوْ هُوَ مَلَكٌ عَلَى صُوْرَتِه.

وَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ أَضَلَّهُ لَمَّا أَشْرَكَ بِاللهِ ، كَمَا كَانَتِ الشَّيَاطِينُ تَدْخُلُ فِي الأَصْنَام ، وَتُكَلِّمُ المُشْرِكِين .

\* وَمِنْ هَوُلاءِ: مَنْ يَتَصَوَّرُ لَهُ الشَّيْطَانُ وَيَقَوْلُ لَهُ: "أَنَا الخَضِرُ»! وَرُبَّمَا أَخْبَرَهُ بِبَعْضِ الْأُمُورِ! وَأَعَانَهُ عَلَى بَعْضِ مَطَالِبِهِ! كَمَا جَرَى ذَلِكَ لِغَير وَاحِدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ وَاليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى.

١- «الفُرْقَانُ ، بَينَ أَوْلِيَاءِ الرَّحْمَنِ وَأَوْلِيَاءِ الشَّيْطَان ( ٢٢٦).

\* وَكَثِيرٌ مِنَ الكُفَّارِ بِأَرْضِ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ ، يَمُوْتُ لَمْهُ المَيْتُ ، فَيَأْتِي الشَّيْطَانُ بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَى صُوْرَتِهِ - وَهُمْ يَعْتَقِدُوْنَ أَنَّهُ فَلِكَ المَيْتُ ، وَيَوْدُونَ أَنَّهُ فَلِكَ المَيِّتُ - وَيَقْضِي الدُّيهُوْنَ ، وَيَرُدُّ الوَدَائِعَ ، وَيَفْعَلُ أَشْياءَ تَتَعَلَّقُ المَيِّتُ ، وَيَوْدُونَ أَلْنُ يَاءً تَتَعَلَّقُ المَيْتِ ، وَيَوْدُونَ وَيَوْدُ المَوْدَائِعَ ، وَيَوْدُونَ وَيَوْدُ أَلُونَ المَوْدَائِعَ ، وَيَوْدُ أَلْكُونَ وَيَوْدُ أَلْكُونَ أَنَّهُ مَوْنَ قَالًا المُؤْدِ ، وَيَظُنُونَ أَنَّهُ عَاشَ بَعْدَ مَوْتِه ! مَنْتَهُمْ بِالنّارِ ! كَمَا يَصْنَعُ كُفَّارُ الهِنْدِ ، فَيَظُنُونَ أَنَّهُ عَاشَ بَعْدَ مَوْتِه !

\* وَمِنْ هَؤُلاءِ: شَيْخٌ كَانَ بمِصْرَ أَوْصَى خَادِمَهُ فَقَالَ: «إذا أَنَا مِتُ فَكَالَ : «إذا أَنَا مِتُ فَكَا تَدَعْ أَحَدًا يُغَسِّلُنِي ، فَأَنَا أَجِيءُ وَأُغَسِّلُ نَفْسِي!».

فَلَمَّا مَاتَ: رَأَى خَادِمُهُ شَخْصًا فِي صُوْرَتِهِ! فَاعْتَقَدَ أَنَّهُ هُوَ دَخَلَ وَغَسَّلَ نَفْسَهُ! فَلَمَّا قَصَى ذلِكَ الدَّاخِلُ غَسْلَهُ - أَيْ غَسْلَ الْمُنْتِ - غَاب!

وَكَانَ ذَلِكَ شَيْطَانًا ، وَكَانَ قَدْ أَضَلَّ المَيِّتَ ، وَقَالَ : ﴿إِنَّكَ بَعْدَ الْمَوْتِ تَجِيءُ فَتَغْسِلُ نَفْسَكَ ! » ، فَلَمَّا مَاتَ جَاءَ أَيْضًا فِي صُوْرَتِهِ لِيُعْوِي الأَحْيَاءَ ، كَمَا أَغْوَى المَيِّتَ قَبْلَ ذلك .

\* وَمِنْهُمْ: مَنْ يَرَى عَرْشًا فِي الْهَوَاءِ وَفَوْقَهُ نَـُوْرٌ ، وَيَسْمَعُ مَنْ يُخَاطِبُهُ وَيَقُوْلُ : «أَنَا رَبُّكَ !» ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ المَعْرِفَةِ : عَلِمَ أَنَّهُ شَيْطَانٌ فَزَجَرَهُ ، وَاسْتَعَاذَ بِاللهِ مِنْهُ فَيَزُوْلُ ذلك) (١).

١ - «الفُرْقَانُ ، بَينَ أَوْلِيَاءِ الرَّحْمَنِ وَأَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ»(ص٣٢٩-٣٣٠).

\* قَالَ: (وَقَدْ جَرَتْ هَذِهِ القِصَّةُ لِغَيرِ وَاحِدٍ مِنَ النّاسِ، فَمَنْهُمْ مَنْ عَصَمَهُ اللهُ ، وَعَرَفَ أَنَّهُ الشَّيْطَانُ ، كَالشَّيْخِ عَبْدِ القَادِرِ فِي مَنْ عَصَمَهُ اللهُ ، وَعَرَفَ أَنَّهُ الشَّيْطَانُ ، كَالشَّيْخِ عَبْدِ القَادِرِ فِي حَكَايَتِهِ المَشْهُوْرَةِ حَيْثُ قَالَ: «كُنْتُ مَرَّةً فِي العِبَادَةِ ، فَرَأَيْتُ عَرْشًا عَنْ العِبَادَةِ ، فَرَأَيْتُ عَرْشًا عَظِيْمًا ، وَعَلَيْهِ نُورٌ ، فَقَالَ لِي : يَا عَبْدَ القَادِرِ! أَنا رَبُّكَ ! وَقَدْ حَلَيْمًا ، وَعَلَيْهِ نُورٌ ، فَقَالَ لِي : يَا عَبْدَ القَادِرِ! أَنا رَبُّكَ ! وَقَدْ حَلَيْدُ اللّهَ لَكَ مَا حَرَّمْتُ عَلَى غَيرِك !

قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : أَنْتَ اللهُ النَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُـوَ ؟! إِخْسَأْ يَا عَـدُوَّ الله .

قَالَ : فَتَمَزُّقَ ذَلِكَ النُّورُ ، وَصَارَ ظُلُمَة .

وَقَالَ : يَا عَبْدَ القَادِرِ نَجَوْتَ مِنِّي بِفِقْ هِكَ فِي دِينْنِكَ ، وَعِلْمِكَ وَبِمُنَازَلاتِكَ فِي القَادِرِ نَجَوْتُ مِنِّي بِفِقْ هِ القِصَّةِ سَبْعِينَ رَجُلاً ».

فَقِيْلَ لَهُ: كَيْفَ عَلِمْتَ أَنَّهُ الشَّيْطَان ؟

قَالَ : «بِقَوْلِهِ لِي : حَلَّلْتُ لَكَ مَا حَرَّمْتُ عَلَى غَيرِكَ ! وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ شَرِيْعَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ لا تُنْسَخُ ، وَلا تُبَدَّل . وَلاَنَّهُ قَالَ : أَنَا رَبُّكَ ، وَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَقُولَ : أَنَا اللهُ التَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا».

\* وَمِنْ هَـؤُلاءِ: مَـن اعْتَقَـدَ أَنَّ المَـرْئِيَّ هُـوَ اللهُ ! وَصَـارَ هُـوَ وَأَصْحَابُهُ يَعْتَقِدُونَ أَنَـهُمْ يَـرَوْنَ اللهَ تَعَـالَى فِي اليَقَـظَـةِ ! وَمُسْتَنَدُهُمْ مَـا شَـاهَدُوْه !

وَهُمْ صَادِقُوْنَ فِيْمَا يُخْبِرُوْنَ بِهِ ، وَلَكِنْ لَمْ يَعْلَمُوْا أَنَّ ذلِكَ هُوَ الشَّيْطَان .

\* وَهَـٰذَا قَـٰدْ وَقَـَعَ كَثِيرًا لِطَـوَائِفَ مِنْ جُهَّال ِ العُبَّادِ ، يَظـُنُ الْحَدُهُمْ أَنَّهُ يَرَى اللهَ تَعَالَى بِعَـٰيْنِهِ فِي الدُّنْيَا ! لأَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ رَأَى مَا ظَـنَ أَنَّهُ اللهُ ، وَإِنَّمَا هُوَ شَـٰيْطَان)(۱).

\* قَالَ: (وَمِنْهُمْ: مَنْ يَرَى أَشْخَاصًا فِي اليَقَظَةِ يَدَّعِي أَحَدُهُمْ أَنَّهُ نَبِيٌ ! أَوْ صِدِّيْقٌ ! أَوْ شَيْخٌ مِنَ الصَّالِينَ ! وَقَدْ جَرَى هَذَا لِغَير وَاحِد .

\* وَمِنْهُمْ: مَنْ يَرَى فِي مَنَامِهِ أَنَّ بَعْضَ الأَكَابِرِ: إمَّا الصِّدِيثُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَوْ عَيرُهُ ، قَدْ قَصَّ شَعْرَهُ ، أَوْ حَلَقَهُ ، أَوْ أَلْبَسَهُ لَا فَيَ اللهُ عَنْهُ ، أَوْ ثَوْبَهُ : فَيُصْبِحُ وَعَلَى رَأْسِهِ طَاقِيَّةٌ ، وَشَعْرُهُ مَحْلُوْقٌ أَوْ مُقَصَّرٌ ! وَإِنَّمَا الجِنُ قَدْ حَلَقُوْا شَعْرَهُ أَوْ قَصَّرُوْه) (٢).

\* ثُمَّ قَالَ: (فَإِنَّى أَعْرِفُ مَنْ ثُخَاطِبُهُ النَّبَاتَاتُ بِمَا فِيْهَا مِنَ المُنَافِع ! وَإِنَّمَا يُخَاطِبُهُ الشَّيْطَانُ النَّذِي دَخَلَ فِيْهَا .

\* وَأَعْرِفُ مَنْ يُخَاطِبُهُمُ الحَجَرُ وَالشَّجَرُ ! وَتَقَـُوْلُ : «هَنِيْئًا لــَكَ يَا وَلِيَّ اللهِ » فَيَقَـرُأُ آيــَة َ الكُـرْسِيِّ فــَيَذْهَبُ ذلك .

\* وَأَعْرَفُ مَنْ يَقْصِدُ صَيْدَ الطَّيرِ ، فَتُخَاطِبُهُ العَصَافِيرُ وَعَنَيْرُهَا وَتَقُولُ: «خُذْنِي حَتَّى يَأْكُلَنِي الفُقَرَاء»! وَيَكِدُونُ الشَّيْطَانُ قَدْ دَخَلَ فِيهَا ، كَمَا يَدْخُلُ فِي الإنس وَيُخَاطِبُهُ بِدَليك .

۱ - «مَجْمُوعُ الفَتَاوَى»(۱/ ۱۷۲).

٢- «الفُرْقَانُ ، بَينَ أَوْلِيَاءِ الرَّحْمَن ِ وَأَوْلِيَاءِ الشَّيْطَان»(ص٣٣-٣٣١).

\* وَمِنْهُمْ: مَنْ يَكُونُ فِي البَيْتِ وَهُو مُعْلَقٌ، فَيَرَى نَفْسَهُ خَارِجَهُ وَهُوَ مُعْلَقٌ، فَيَرَى نَفْسَهُ خَارِجَهُ وَهُوَ لَمْ يُفْتَحْ! وَبِالعَكْس ! وَكَلَالِكَ فِي أَبُوابِ المَدِينْنَةِ! وَتَكُونُ الجِنُ قَدْ أَدْحَلَتْهُ وَأَخْرَجَتْهُ بِسُرْعَة.

\* أَوْ تَمُرُّ بِهِ أَنْوَارٌ ! أَوْ تُحْضِرُ عِنْدَهُ مَنْ يَطْلَبُهُ ! وَيَكُوْنُ ذلِكَ مِنَ الشَّيَاطِينِ ، يَتَصَوَّرُوْنَ بِصُوْرَةِ صَاحِبِه . فَإِذَا قَرَأَ آيَةَ الكُرْسِيِّ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ : ذَهَبَ ذَلِكَ كُلُه .

\* وَأَعْرِفُ مَنْ يُخَاطِبُهُ مُخَاطِبٌ وَيَقَدُوْلُ لَـهُ : «أَنـاَ مِنْ أَمْرِ اللهِ» ، وَيَعِدُهُ بِأَنَـهُ المَهْدِيُّ النَّذِي بَشَرَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ ، وَيُظْهِرُ لَـهُ الْخَوَارِق !

مِثْلَ أَنْ يَخْطُرَ بِقَلْبِهِ تَصَرُّفٌ فِي الطَّيْرِ وَالجَرَادِ فِي الْهَوَاءِ ، فَإِذَا خَطَرَ بِقِلْلَبِهِ ذَهَابُ الطَّيرِ أَوِ الجَرَادِ يَمِيْنًا أَوْ شَمَالاً: ذَهَبَ حَيْثُ أَرَادَ! وَطَرَ بِقَلْبِهِ قِيَامُ بَعْضِ المَوَاشِي أَوْ نَوْمُهُ أَوْ ذَهَابُهُ: حَصَلَ لَهُ مَا أَرَادَ مِنْ غَير حَرَكَةٍ مِنْهُ فِي الظّاهِر!

وَيَقُولُ لَهُ: «عَلامَةُ أَنَّكَ أَنْتَ المَهْدِيُّ: أَنَّكَ تَنْبُتُ فِي جَسَدِكَ شَامَةً » فَتَنْبُتُ وَيَرَاهَا! وَغَيرُ ذلك. وَكُلُّهُ مِنْ مَكْر الشَّيْطَان.

وَهَـدَا بِنَابٌ وَاسِعٌ ، لَـوْ ذكرَتُ مَا أَعْرِفُهُ مِنْهُ لاحْـتَاجَ إلى مُجَلَّدٍ كَبِير)(١).

\* قَالَ: (وَلَقَدُ أَخْبَرَ بَعْضُ الشُّيُوْخِ النَّذِيْنَ كَانَ قَدْ جَرَى لَمُهُ مِثْلُ هَذَا بِصُوْرَةِ مُكَاشَفَةٍ وَمُخَاطَبَةٍ فَقَالَ : «يُرُوننني الجِنُّ شَيْئًا برَّاقًا مِثْلُ هَذَا بِصُورَةِ مُكَاشَفَةٍ وَمُخَاطَبَةٍ فَقَالَ : «يُرُوننني الجِنُّ شَيْئًا برَّاقًا مِثْلُ هَذَا بِصُورَةِ مُكَاشَفَةٍ وَمُخَاطَبَةٍ فَقَالَ : «يُرُونني الجِنُّ شَيْئًا برَّاقًا مِثْلُ المَاءِ وَالزُّجَاجِ» ، وَيُمَثّلُونَ لَهُ فِيْهِ مَا يُطْلَبُ مِنْهُ الإِخْبَارُ بِه !

قَالَ : «فَأَخْبِرُ النّاسَ بِهِ! وَيُوْصِلُوْنَ إِلَيَّ كَلَامَ مَن ِ اسْتَغَاثَ بِي مِنْ أَصْحَابِي ، فَأُجِيْبُهُ ، فَيُوْصِلُوْنَ جَوَابِي إِلَيْه !

وَكَانَ كَثِيرٌ مِنَ الشُّيُوْخِ النَّذِيْنَ حَصَلَ لَمُ مُ كَثِيرٌ مِنْ هَذِهِ الخَوَارِقِ: إذا كَذَّبَ بِهَا مَنْ لَمْ يَعْرِفْهَا ، وَقَالَ: «إنْكُمُ تَفْعَلُوْنَ هَدَا بِطَرِيتْقِ إذا كَذَّبَ بِهَا مَنْ لَمْ يَعْرِفْهَا ، وَقَالَ: «إنْكُمُ تَفْعَلُوْنَ هَدَا بِطَرِيتْقِ الخَيْلَةِ ، كَمَا يُدْخَلُ النّارُ بحمج الطنّلْق ، وقد شُوْدِ النّارَنْج ، وَدِهْنِ الخِيلة ، كَمَا يُدْخَلُ النّارُ بحمج الطنّليقية» . فيَعْجَبُ هَوُلاءِ المَشَايِخُ ، الضّفَادِعِ وَغير ذلِك مِنَ الحِيل الطنّبيْعِيّة» . فيَعْجَبُ هَوُلاءِ المَشَايِخُ ، ويَقدُون لُونَ : «نَحْنُ وَاللهِ لا نَعْرِفُ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الحِيل».

فَلَمَّا ذَكَرَ لَهُمُ الْخَبِيرُ: ﴿إِنَّكُمْ لَصَادِقُوْنَ فِي ذَلِكَ ، وَلَكِنْ هَذِهِ الْأَحْوَالُ شَيْطَانِيَّة ﴾: أَقَرُّوْا بِلِدَلِك ، وَتَابَ مِنْهُمْ مَنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ ، لَاَحْوَالُ شَيْطَانِ اللهُ عَلَيْهِ ، لَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمُ مِنْ وُجُوْهٍ أَنَّهَا مِنَ الشَّيْطَان .

وَرَأُوْا أَنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ: لَمَّا رَأُوْا أَنَّها تَحْصُلُ بِمِثْلِ البِدَعِ المَّدْمُ وْمَةِ فِي الشَّرْعِ، وَعِنْدَ المَعَاصِي لله. فلا تَحْصُلُ عِنْدَ مَا يُحِبُّهُ اللهُ

١ - «الفُرْقَانُ ، بَينَ أَوْلِيَاءِ الرَّحْمَنِ وَأَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ»(ص٥١-٣٥٣).

وَرَسُولُهُ ﷺ مِنَ العِبَادَاتِ الشَّرْعِيَّةِ ، فَعَلِمُوا أَنَّهَا حِيْنَئِذٍ مِنْ مَخَارِق ِ الشَّرْعِيَّةِ ، فَعَلِمُوا أَنَّهَا حِيْنَئِذٍ مِنْ مَخَارِق ِ الشَّيْطَان ِ لأَوْلِيَائِه ) (١).

\* وَقَالَ: (وَمِثْلُ هَـدًا وَاقِعٌ كَثِيرًا فِي زَمَانِنَا وَغَيره .

\* وَأَعْرِفُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَطُولُ وَصْفُهُ ، فِي قَوْمُ اسْتَغَاثُوا بِي اللهُ وَصُفُهُ ، فِي قَوْمُ اسْتَغَاثُوا بِي أَوْ بِي أَوْ صُوْرَةِ غَيرِي ! أَوْ بِغَيرِي ، وَذَكَرُوا أَنَّهُ أَتَى شَخْصٌ عَلَى صُوْرَتِي أَوْ صُوْرَةِ غَيرِي ! وَقَضَى حَوَائِجَهُمْ ! فَطَنَوا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَرَكَةِ الاسْتِغَاثَةِ بِي وَقَضَى حَوَائِجَهُمْ ! فَظَنَوا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَرَكَةِ الاسْتِغَاثَةِ بِي أَوْ بِغَيرِي! وَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ أَضَلَتُهُمْ وَأَغُواهُمْ.

وَهَـدَا هُوَ أَصْلُ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ ، وَاتِّخَاذِ الشُّرَكَاءِ مَعَ اللهِ تَعَالَى فِي الصَّدْرِ الأَوَّلِ مِنَ القُـرُوْنِ المَاضِيةِ ، كَمَا ثَـبَتَ ذلِكَ ، فَهَـدَا أَشْرَكَ بَاللهِ نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ ذلك)(٢).

\* وَقَالَ: (وَكَثِيرٌ مِنْ هَؤُلاءِ يَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ ، وَتَكُونُ الشَّيَاطِينُ قَدْ حَمَلَتُهُ ، وَتَذْهَبُ بِهِ إِلَى مَكَدَّةَ وَغَيرِهَا . وَيَكُونُ مَعَ ذلِكَ وَنَدْيِفًا . وَيَكُونُ مَعَ ذلِكَ زِنْدِينْقًا يَجْحَدُ الصَّلاةَ وَغَيرَهَا مِمّا فَرَضَ اللهُ ورَسُولُهُ عَلَيْهُ، وَيَسْتُحِلُ المَّحَارِمَ اللهُ وَرَسُولُهُ عَلَيْهُ.

وَإِنَّمَا يَقَنَّرِنُ بِهِ أُوْلَئِكَ الشَّيَاطِينُ لِمَا فِيْهِ مِنَ الكُفُرِ وَالفُسُوْقِ وَالعِصْيَانِ، حَتَّى إذا آمَنَ بإللهِ وَرَسُوْلِهِ ﷺ ، وَتَابَ وَالنُتَزَمَ

١- «الفُرْقَانُ ، بَينَ أَوْلِيَاءِ الرَّحْمَن ِ وَأَوْلِيَاءِ الشُّيْطَان »(ص٣٦٧-٣٦٩).

۲- «مَجْمُوْعُ الفَـتَاوَى»(۱/ ٣٥٠).

طَاعَـة َ اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ : فَارَقَتْـهُ تِلـْكَ الشَّـيَاطِينُ ، وَذَهَبَـتْ تِلـْكَ الثَّـاغِينُ ، وَذَهَبَـتْ تِلــُكَ الأَحْـوَالُ الشَّيْطَانِيَّة مِنَ الإخْبَارَاتِ وَالتَّاثِيرَاتَ .

وَأَنَا أَعْرِفُ مِنْ هَؤُلاءِ عَدَدًا كَثِيرًا ، بِالشَّامِ وَمِصْرَ وَالحِجَازِ وَاليَمَن . وَأَمَّا الْجَنْزِيْرَةُ (١) وَالعِرَاقُ وَخُرَاسَانُ وَالرُّوْمُ : فَفِيْهَا مِنْ هَلَا مِنْ هَلَا الْجُنْسِ أَكُنْتُرُ مِمَّا بِالشَّامِ وَغَيرِهَا . وَبِلادُ الكُفَّارِ مِنَ المُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الكِئَابِ أَعْظَم)(٢).

١- صَدَق رَحِمَهُ الله ، فقَدَد كَانتَ الجَزِيْرَة ، إنْ كَانَ يَعْني جَزِيسْرَة العَرَب - عَامِرَة بيتلسْك الأَحْوَال الشَّيْطَانِيَّة ، خَالِيَة مِنَ الكرَامَاتِ الرَّحْمَانِيَّة ، تَعُجُ بيهَا البَيدَعُ وَالضَّلالاتُ وَالشُّرْكِيَّاتُ ، كَانتُوا حَتَّى بَلَخَ مِنْ سَفَهِهِمْ ، وَضَيَاعٍ دِيْنِهِمِمْ ، وَضَعْف حُلُوْمِهِمْ وَفَسَادِ عُلُوْمِهِمْ : أَنْ كَانتُوا يَطْلُلُبُونَ قَضَاءَ كَثِيرٍ مِنْ حَوَائِحِهِمْ مِنَ النَّخِيْلِ وَالأَشْجَار وَالأَحْجَار!

فَلَمَّا أَرَادَ اللهُ بِأَهْلِهَا حَيرًا – وَهِيَ مَعْقِلُ الإسلامِ ، وَمَأْرِزُ الإِيْمَانِ – أَخْرَجَ لهَا مِنْ أَبْنَائِسِهَا وَعُلَمَائِهَا : الشَّيْخَ الإمَامَ مُحَمَّدُ بْنَ عَبْدِ الوَهَابِ رَحِمَهُ اللهُ ، فَلَدَعَى النَّاسَ إلى مَا دَعَتْ إلسَيْهِ رُسُلُ اللهِ عَلَيْهِ مُ لَلهُ اللهِ عَلَيْهُ وَتَكُولُ اللهِ وَسَلامُهُ: ﴿ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَلَجَمَينِهُ الطَّاخُوتَ ﴾ . وَقَالَ لِقَوْمِهِ مَا قَالَتُهُ الأَنْبِياءُ لأَنْ بِياءً لأَنْ فَا لَكُم مِنْ إِلَه عَيْرُهُ إِنَ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ( اللهُ مَا لَكُم مِنْ إِلَه عَيْرُهُ إِنَ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ( اللهُ مَا لَكُم مِنْ إِلَه عَيْرُهُ إِنْ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ( اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

وَبَقِيَ عَلَى ذَلِكَ سِنِينَ عَدَدًا ، يَلْقَى فِي سَبِيلِهِ مَا لَتَقِيبُهُ أَسْلافُهُ أَيْمَةُ الهُلُدَى ، حِينَ دَعُوا إلى تَوْحِيْدِ اللهِ أَهْلَ الضَّلالِ وَالرَّدَى . حَتَّى آزَرَهُ اللهُ وَآيَدَهُ بِالإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ سُعُودٍ رَحِمَهُمَا اللهُ فَرَفْعَ سَيْفَهُ عَلَى مَنْ تَطَاوَلَ حَيْفُه . حَتَّى عَمَّ الإِيمَانُ أَرْكَانَ البِلادِ ، وَقُبِعَ بِهِ أَهْلُ الشُّرْكِ وَالزَّيْعِ وَالفَسَادِ سَيْفَهُ عَلَى مَنْ تَطَاوَلَ حَيْفُهُ . حَتَّى عَمَّ الإِيمَانُ أَرْكَانَ البِلادِ ، وَقُبِعَ بِهِ أَهْلُ الشُّرِكِ وَالزَّيْعِ وَالفَسَادِ وَالإِنْسَادِ ، وَعَادَتْ لِلإِسْلامِ حِدَّتُهُ ، وَعَادَ لِحِمَاهُ حُمَاتُهُ وَمَنْعَتُه . فَخَلَتِ الجَنْزِيرَةُ مِمَّا كَانَ فِيهَا مِنْ مَعَالِمِ الإِنْسَادِ ، وَعَادَتْ لِلإِسْلامِ حَدَّالُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

۲- «مَجْمُوعُ الفَتَاوَى» (١/ ٣٦٣).

\* وَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ أَيْضًا : (وَأَصْحَابُ الحَلاّجِ لَـمَّا قَـمُتِلَ كَانَ يَأْتِيْهِمْ مَنْ يَقُولُ : «أَنَا الحَلاّجُ»! فَيَرَوْنَهُ فِي صُوْرَتِهِ عِيَانًا!

\* وَكَدَلِكَ شَيْخٌ بَمِصْرَ يُقَالُ لَهُ: «الدُّسُوْقِيُ» (١) بَعْدَ أَنْ مَاتَ : كَانَ يَأْتِي أَصْحَابَهُ مِنْ جِهَتِهِ رَسَائِلُ وَكُتُبٌ مَكُنُّوْبَةً ! وَأَرَانِي صَادِقٌ مِنْ أَصْحَابِهِ الكِتَابَ النَّذِي أَرْسَلَهُ ، فَرَأَيْتُهُ بَخَطٌ الجِنِّ! وَقَدْ رَأَيْتُهُ مِنْ أَصْحَابِهِ الكِتَابَ النَّذِي أَرْسَلَهُ ، فَرَأَيْتُهُ بَخَطٌ الجِنِّ! وَقَدْ رَأَيْتُهُ خَطَّ الجِنِّ عَيْرَ مَرَّةٍ ، وَفِيْهِ كَلامٌ مِنْ كَلام الجِنَّ (٢).

وَذَاكَ المُعْتَقِدُ يَعْتَقِدُ أَنَّ الشَّيْخَ حَيِّ ! وَكَانَ يَقَوُلُ: «انْتَقَلَ ثُمَّ مَات» !

\* وَكَلَالِكَ شَيْخٌ آخَرُ كَانَ بِالْمَشْرِقِ، وَكَانَ لَـهُ خَـوَارِقُ مِـنَ الْجِـنِّ، وَكَانَ لَـهُ خَـوَارِقُ مِـنَ الجِـنِّ، وَقِـيْلَ: كَانَ بَعْدَ هَـدَا يَأْتِي خَوَاصَّ أَصْحَابِهِ فِي صُورَتِهِ، فَيَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ هُو!

\* وَهَكَذَا النَّذِيْنَ كَانُوْا يَعْتَقِدُوْنَ بَقَاءَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَوْ بَقَاءَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ: قَدْ كَانَ يَأْتِي إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِمْ حِنِّيٌّ فِي صُوْرَتِه ! مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ: قَدْ كَانَ يَأْتِي إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِمْ حِنِّيٌّ فِي صُوْرَتِه ! \* وَكَذَا مُنْتَظَرُ الرَّافِضَةِ: قَدْ يَرَاهُ أَحَدُهُمْ أَحْيَانًا، وَيَكُونُ المَرْئِيُّ جِنِّيًّا.

١- إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَبِي المَجْدِ بْنِ قُرَيْشِ الدُّسُوقِيِّ المِصْرِيِّ (٦٣٣هـ-٦٧٦هـ)، سَيَأْتِي بيَانُ حَالِهِ
 بَشْبِيَّةِ اللهِ فِي فَصْلِ قَادِم (ص٣٢٣-٣٢٦).

٢- ذكر جُمْلَة مِنْ هَذِهِ الرَّسَائِلِ الشَّيْطَائِيَةِ: الشَّعْرَانِيُّ فِي "طَبَقَاتِهِ» فِي تَرْجَمَةِ الدُّسُوفِيِّ (١٤٣/-١٤٨)، عَيْرَ أَنَّهُ زَعَمَ أَنَّهَا رَسَائِلُ كَتَبَهَا الدُّسُوفِيُّ إِلَى أَصْحَابِهِ بِلِنُعْنَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ! وَزَعَمَ أَنَّ الدُّسُوفِيُّ يَتَكَلَمُ بِالسِّرْيَانِيِّ! وَالعَجَمِيِّ! وَالعِبرَانِيُّ! وَالزِّنْحِيِّ! وَسَائِرٍ لُغْنَاتِ الطَّيرِ وَالوُحُوش! الدُّسُوفِيِّ يَتَكَلَمُ بِالسِّرْيَانِيِّ! وَالعَجَمِيِّ! وَالعِبرَانِيُّ! وَالزِّنْحِيِّ! وَسَائِرٍ لُغْنَاتِ الطَّيرِ وَالوُحُوش!

فَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ وَاقِعٌ كَثِيرًا ، وَكُلَّمَا كَانَ القَوْمُ أَجْهَلَ: كَانَ عِنْدَهُمْ أَكْثَرَ ، فَفِي المُشْرِكِينَ أَكَثْرُ مِمّا فِي النَّصَارَى ، وَهُوَ فِي النَّصَارَى ، كَمَا هُوَ فِي الدَّاخِلِينَ فِي الإسلام)(١).

\* وَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ: (حَتَّى أَنِّي أَعْرِفُ مِنْ هَوُلاءِ جَمَاعَاتٍ يَأْتَوُنَ إِلَى الشَّيْخِ نَفْسِهِ السَّنِغِ اللهَ وَقَدْ رَأَوْهُ أَتَاهُم فِي الهَوَاءِ ، الشَّيْخِ نَفْسِه السَّنِي اللهَ عَدَا الشَّيْخِ ، وَهَ وُلاءِ يَأْتُونَ إِلَى هَـدَا الشَّيْخِ ، وَهَ وَلاءِ يَأْتُونَ إِلَى هَـدَا الشَّيْخِ ، وَهَ وَلاءِ يَأْتُونَ إِلَى هَـدَا الشَّيْخ ، وَهَ وَلاء يَأْتُونَ إِلَى هَـدَا الشَّيْخ ، وَتَارَة " يَكُونُ الشَّيْخ نَفْسُهُ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ بِيتِلْك القَضِيَّة !

فَإِنْ كَانَ يُحِبُ الرِّئَاسَة : سَكَت ! وَأَوْهَمَ أَنَّهُ نَفْسَهُ أَتَاهُمْ وَأَغَاثَهُمْ !

وَإِنْ كَانَ فِيْهِ صِدْقٌ مَعَ جَهْلٍ وَضَلالٍ: قَالَ: هَدَا مَلَكُ " صَوَّرَهُ الله مُعْلَى صُوْرَتِي !

وَجَعَلَ هَـ ذَا مِنْ كَرَامَاتِ الصّالِحِينَ ، وَجَعَلَهُ عُمْدَةً لِمَـنْ يَسْتَغِيْثُ بِالصّالِحِينَ وَيَتَّخِدُهُمْ أَرْبَابًا ، وَأَنسَّهُمْ إذا اسْتَغَاثُوا بِهِـمْ بَعَـثَ اللهُ مَلائِكَةً عَلَى صُورهِمْ تُغِيثُ المُسْتَغِيثَ بِهِمِمْ .

\* وَلَمِنَذَا أَعْرِفُ عَنَيرَ وَاحِدٍ مِنَ الشَّيُوْخِ الأَكَابِرِ ، السَّذِيْنَ فِيْهِمِ السَّدِقَ وَذُهْدٌ وَعِبَادَة ، لَمَّا ظَنَتُوْا هَدَا مِنْ كَرَامَاتِ الصَّالِينَ : صَارَ أَحَدُقٌ وَزُهْدٌ وَعِبَادَة ، لَمَّا ظَنتُوْا هَدَا مِنْ كَرَامَاتِ الصَّالِينَ : صَارَ أَحَدُقُهُمْ يُوْصِي مُرِيْدِيْهِ يَقُولُ: ﴿إِذَا كَانَتْ لأَحَدِكُمْ حَاجَة \*: فَلَيْسَتَغِتْ أَحَدُهُمْ مُواحِي مُرِيْدِيْهِ يَقُولُ: ﴿إِذَا كَانَتْ لأَحَدِكُمْ حَاجَة \*: فَليْسَتَغِتْ

۱- «مَجْمُوعُ الفَتَاوَى» (۱۳/ ۹۶-۹۰).

بِي ، وَلْيَسْتَنْجِدْنِي ، وَلَـْيَسْتَوْصِنِي »! وَيَقَلُوْلُ: «أَنَا أَفْعَلُ بَعْدَ مَوْتِي مَا كُنْتُ أَفْعَلُ بَعْدَ مَوْتِي مَا كُنْتُ أَفْعَلُ فِي حَيَاتِي »!

وَهُوَ لا يَعْرِفُ أَنَّ تِلْكَ شَيَاطِينُ تَصَوَّرَتْ عَلَى صُوْرَتِهِ لِتُضلِتُهُ ، وَهُوَ لا يَعْرِفُ أَنَّ تِلْكَ شَيَاطِينُ تَصَوَّرَتْ عَلَى صُوْرَتِهِ لِتُضلِتُهُ ، وَتُضِلَّهُ ، وَتُخلِنُ لهُ مُ الإشراك باللهِ ، وَدُعَاءَ عَيْرِ اللهِ ، وَالاسْتِغَاثَةَ بِغَيْرِ اللهِ ، وَأَنَّهَا قَدْ تُلْقِي فِي قَلْبِهِ: أَنَّا نَفْعَلُ بَعْدَ مَوْتِكَ بِأَصْحَابِك ، مَا كُنَّا نَفْعَلُ بِهِمْ فِي حَيَاتِك !

فَيَظُنُ هَذَا مِنْ خِطَابٍ إلهِيٍّ أُلنْقِيَ فِي قَلْبيهِ: فَيَأْمُرُ أَصْحَابَهُ بِدَلِك .

\* وَأَعْرِفُ مِنْ هَوُلاءِ: مَنْ كَانَ لَهُ شَيَاطِينُ تَخْدِمُهُ فِي حَيَاتِهِ بِأَنَــْوَاعِ الخَـرِدَمِ ، مِثْـلُ خِطـابِ أَصْحَابِـهِ المُسْتَغِيْثِـينَ بِـهِ ، وَإِعَـانَتِهِمْ وَغَيرِ ذلك .

فَلَـمَّا مَـاتَ: صَـارُوْا يَأْتـُوْنَ أَحَـدَهُمْ فِي صُـوْرَةِ الشَّيْخِ! وَيُشْعِرُوْنَهُ أَنَّهُ لَـمْ يَمُتْ! وَيُرْسِللُوْنَ إِلَى أَصْحَابِهِ رَسَائِلَ بَخِطاب!

\* وَقَدْ كَانَ يَجْتَمِعُ بِي بَعْضُ أَتْبَاعِ هَـذَا الشَّيْخِ ، وَكَانَ فِيْهِ وَهُدَّ وَعِبَادَةٌ ، وَكَانَ يُجِبُني وَيُحِبُ هَـذَا الشَّيْخَ ، ويَظُنُ أَنَّ هَـذَا مِنَ الْكَرَامَاتِ! وَأَنَّ الشَّيْخَ لَمْ يَمُتْ! وَذَكَرَ لِي الكَلامَ التَّذِي أَرْسَلَهُ إليهِ الكَرَامَاتِ! وَأَنَّ الشَّيْخَ لَمْ يَمُتْ! وَذَكَرَ لِي الكَلامَ التَّذِي أَرْسَلَهُ إليهِ بَعْدَ مَوْتِهِ! فَقَرَأَهُ فَإِذَا هُوَ كَلامُ الشَّيَاطِينِ بِعَيْنِه!

\* وَقَدْ ذَكَرَ لِي غَيرُ وَاحِدٍ مِمَّنْ أَعْرِفُهُمْ: أَنَّهُمُ اسْتَغَاثُوْا بِي : فَرَأُوْنِي فِي الْهَوَاءِ! وَقَدْ أَتَيْتُهُمْ وَخَلَّصْتُهُمْ مِنْ تِلْكَ الشَّدَائِدِ!

مِثْلَ مَنْ أَحَاطَ بِهِ النَّصَارَى الأَرْمَنُ لِيَأْخُدُوْه . وَآخَرُ قَدْ أَحَاط بِهِ العَدُوُّ وَمَعَهُ كُتُبٌ مُلطفاتٌ مِنْ مُنَاصِحِينَ ، لَوِ اطَّلَعُوْا عَلَى مَا مَعَهُ لَعَدُوْ وَمَعَهُ كُتُبُ مُلطفاتٌ مِنْ مُنَاصِحِينَ ، لَوِ اطَّلَعُوْا عَلَى مَا مَعَهُ لَعَتَلُوْهُ ، وَنَحْو ذلك !

فَلْدُكُرْتُ لَهُمْ: أَنِّي مَا دَرَيْتُ بِمَا جَرَى أَصْلاً! وَحَلَفَ تَ لَمُ لَمُ الْمُمُ عَلَى ذَلِكَ كَمَا تُكُنَّمُ الكررامَات. عَلَى ذَلِكَ حَتَّى لا يَظْنُوْا أَنِّي كَتَمْتُ ذَلِكَ كَمَا تُكُنَّمُ الكررامَات.

وَأَنَا قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ التَّذِي فَعَلُوهُ لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ ، بَلْ هُوَ شِرْكٌ وَبِدْعَة .

ثُمَّ تَبَيَّنَ لِي فِيْمَا بَعْدُ ، وَبَيَّنْتُ لَمُهُمْ : أَنَّ هَذِهِ شَيَاطِينُ تَتَصَوَّرُ عَلَى صُوْرَةِ المُسْتَغَاثِ بِهِ)(١).

\* وَقَالَ: (وَأَعْرِفُ عَدَدًا كَثِيرًا وَقَعَ لَحُمْ فِي عِدَّةِ أَشْخَاصٍ، يَقُولُ لِي كُلِّ مِنَ الْأَشْخَاصِ: «إنِّي لَمْ أَعْرِفْ أَنَّ هَدَا اسْتَغَاثَ بيي!» وَالمُسْتَغِيثُ قَدْ رَأَى ذلِكَ التَّذِي هُوَ عَلَى صُوْرَةِ هَدَا! وَمَا اعْتَقَدَ أَنَّهُ إلا هَذَا!

\* وَذَكَرَ لِي غَيرُ وَاحِدٍ: أَنَّهُمُ اسْتَغَاثُوا بِي - كُلُّ يَذْكُرُ قِصَّةً غَيرَ قِصَّةً عَيرَ قِصَّةً عَيرَ قِصَّةً عَيرَ قِصَّةً مَنْهُمْ : أَنِّي لَمْ أُحِبُ أَحَدًا مِنْهُمْ ، وَلا عَلِمْتُ بِاسْتِغَاثَتِه !

فَقِيْلَ: هَـدا يَكُونُ مَلَكًا ؟

۱ - «مَجْمُوعُ الفَـتَاوَى»(۱۷/ ۲٥٨).

فَقُلْتُ : المَلَكُ لا يُغِيثُ المُشْرِكَ، إنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ أَرَادَ أَنْ يُضِلَّه)(١).

\* وَقَالَ: (وَنَحْنُ نَعْرِفُ كَثِيرًا مِنْ هَ وُلاءِ ، فِي زَمَانِنَا وَعَيرِ زَمَانِنَا وَعَيرِ زَمَانِنَا : مِثْلَ شَخْصٍ هُوَ الآنَ بِلِمْشَقَ ، كَانَ الشَّيْطَانُ يَحْمِلُهُ مِنْ جَبَل ِ الصَّالِحَيَّةِ إِلَى قَرْيَةٍ حَوْلَ دِمَشْقَ ! فَيَجِيءُ مِنَ الهَوَاءِ إِلَى طَاقَةِ النَّاسُ ! فَيَدْخُلُ وَهُمْ يَرَوْنَه !

\* وَيَجِيءُ بِاللَّيْلِ إِلَى بَابِ الصَّغِيرِ ، فَيَعْبُرُ مِنْهُ هُوَ وَرِفْقَـَتُــهُ وَهُوَ مِنْ أَفْجَـر النّاس .

\* وَآخَرُ كَانَ بِ «الشُّوَيْكِ» فِي قَرْيَةٍ يُقَالُ لهَا «الشَّاهِدَة» ، يَطِيرُ فِي الْمَوَاءِ إِلَى رَأْسِ الجَبَلِ! وَالنَّاسُ يَرَوْنَهُ ، وَكَانَ شَيْطَانٌ يَحْمِلُهُ ، وَكَانَ شَيْطَانٌ يَحْمِلُهُ ، وَكَانَ شَيْطَانٌ يَحْمِلُهُ ، وَكَانَ يَقْطَعُ الطَّرِيْق) (٢).

\* قَالَ: (وَشَيْخُ آخَرُ أَخْبرَ عَنْ نَفْسِهِ: أَنَّهُ كَانَ يَزْنِي بِالنِّسَاءِ، وَيَتَلَوَّطُ بِالصِّبْيَانِ التَّذِيْنَ يُقَالُ هُمْ «الحوّارَات». وَكَانَ يَقُوْلُ: «يَأْتِيْنِي كَلْبُ أَبِيْنِي كَلْبُ أَبِيْنِي كَلْبُ أَبِيْنِي كَلْبُ أَبْوِي وَكَانَ يَقْبُولُ إِلَى : فُلانً ! إِنَّ فُلاناً كَلْبُ أَمْوُدُ ، بَينَ عَيْنَيْهِ ثُكْتَتَانِ بَيْضَاوَانِ، فَيَقُولُ لِي : فُلانً ! إِنَّ فُلاناً نَدْرً لَكَ نَدْرًا ، وَعَدًا يَأْتِيْكَ بِهِ ، وَأَنَا قَضَيْتُ حَاجَتَهُ لأَجْلِك».

فَيُصْبِحُ ذَلِكَ الشَّخْصُ يَأْتِيْهِ بِدَلِكَ النَّذْرِ! وَيُكَاشِفُهُ هَدَا الشَّيْخُ الكَافِر.

۱ - «مَجْمُوعُ الفَتَاوَى» (۱۹/ ۷۷ - ۲۸).

۲- «مَجْمُوعُ الفَتَاوَى» (۳۵/ ۱۱۲).

قَالَ: «وَكُنْتُ إِذَا طُلِبَ مِنِّي تَغْيِيرُ مِثْلِ السَّلاذَن ِ أَقَوُولُ حَسَّى أَغِيْبَ عَنْ عَقْلِي ، وَأَنَا لا أَدْرِي مَنْ وَضَعَه »! عَنْ عَقْلِي ، وَإِذْ بِالسَّلاذَن ِ فِي يَدِي ، أَوْ فِي فَمِي ، وَأَنَا لا أَدْرِي مَنْ وَضَعَه »! قَالَ: «وَكُنْتُ أَمْشِي وَبَينَ يَدَيَّ عَمُودٌ أَسْوَدُ عَلَيْهِ نَوْر »!

فَلَمَّا تَابَ هَذَا الشَّيْخُ، وَصَارَ يُصَلِّي، وَيَصُوْمُ، وَيَجْتَنِبُ المَحَارِمَ: ذهَبَ الكَلْبُ الأَسْوَدُ! وَذهَبَ التَّغْيِيرُ! فَلا يُؤْتَى بِلاذَن، وَلا غَيره.

\* وَشَيْخٌ آخَرُ كَانَ لَهُ شَيَاطِينُ يُرْسِلُهُمْ يَصْرَعُونَ بَعْضَ النّاسِ ، فَيَأْتِي أَهْلُ ذَلِكَ المَصْرُوعِ إِلَى الشَّيْخِ يَطْلُبُونَ مِنْهُ إِبْرَاءَهُ ، فَيُدْسِلُ إِلَى أَتْبَاعِهِ : فَيَهُ ارِقُونَ ذَلِكَ المَصْرُوعَ ، وَيُعْطُنُونَ ذَلِكَ المَصْرُوعَ ، وَيُعْطُنُونَ ذَلِكَ الشَّيْخَ دَرَاهِمَ كَثِيرَة !

وَكَانَ أَحْيَانًا تَأْتِيْهِ الجِنُّ بِدَرَاهِمَ وَطَعَامٍ تَسْرِقُهُ مِنَ النَّاسِ. حَتَّى أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ كَانَ لَهُ تِينٌ فِي كُوَّارَةٍ ، فيَطْلُبُ الشَّيْخُ مِنْ شَيَاطِيْنِهِ تِيْنًا ، فيُحْضِرُونَهُ لَهُ ، فيَطْلُبُ أَصْحَابُ الكُوّارَةِ التِّينَ ، فَوَجَدُوهُ قَدْ ذَهَبَ !

\* وَآخَرُ كَانَ مُشْتَغِلا ً بِالعِلْمِ وَالقِرَاءَةِ: فَجَاءَتْهُ الشَّيَاطِينُ أَعْرَتْهُ وَقَالُواْ لَهُ: «نَحْنُ نُسْقِطُ عَنْكَ الصَّلاة )، وتُحْضِرُ لَكَ مَا تُرِيدُ »! فَكَانُواْ لَأَتُونَهُ بِإِلْحَلُوى وَالفَاكِهَةِ ، حَتَّى حَضَرَ عِنْدَ بَعْضِ فَكَانُواْ يَأْتُونَهُ بِإِلْحَلُوى وَالفَاكِهَةِ ، حَتَّى حَضَرَ عِنْدَ بَعْضِ الشَّيُوخِ العَارِفِينَ بِالسَّنَّةِ: فَاسْتَتَابَهُ ، وَأَعْطَى أَهْلَ الحَللوَةِ ثَمَنَ الشَّيُوخِ العَارِفِينَ بِالسَّنَّةِ: فَاسْتَتَابَهُ ، وَأَعْطَى أَهْلَ الحَللوَةِ ثَمَنَ حَلاوَتِهِمُ التَّي أَكَلَهَا ذَلِكَ المَفْتُونُ بِالشَّيْطَان .

فَكُلُّ مَنْ خَرَجَ عَن ِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَكَانَ لَـهُ حَالٌ: مِنْ مُكَاشَفَةٍ ، أَوْ تَأْثِير ، فَإِنَّهُ صَاحِبُ حَالٍ نَفْسَانِيٍّ ، أَوْ شَيْطَانِيٍّ .

وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ حَالٌ ، بَلْ هُوَ يَتَشَبَّهُ بِأَصْحَابِ الْأَحْوَالِ: فَهُوَ صَاحِبُ حَالٍ بُهْتَانِي .

وَعَامَّةُ أَصْحَابِ الْأَحْوَالِ الشَّيْطَانِيَّةِ: يَجْمَعُوْنَ بَينَ الحَالِ الشَّيْطَانِيِّة، يَجْمَعُوْنَ بَينَ الحَالِ الشَّيْطَانِيِّ، وَالحَالِ البُهْتَانِيِّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ هَلَ أَنْ يَتَكُمُ عَلَى مَن تَنَزَلُ الشَّيْطِينُ ( إِنَّ عَلَى كُلِّ أَفَاكِ أَيْعِر ( إِنَّ ) ( ) . الشَّيَطِينُ ( إِنَّ كُلِّ أَفَاكِ أَيْعِر ( إِنَّ ) ( ) .

\* وَقَالَ: (وَلَهِ مَن ِ اعْتَمَدَ عَلَى مُكَاشَفَتِهِ النَّتِي هِيَ مِنْ أَخْبَارِ الجِنِّ: كَانَ كَذِبُهُ أَكْثَرَ مِنْ صِدْقِه .

\* كَشَيْخٍ كَانَ يُقَالُ لَهُ: «الشَّيّاحُ» - تَوَّبْنَاهُ وَجَدَّدْنَا إسْلامَهُ - كَانَ لَهُ قَرِيْنٌ مِنَ الجِنِّ يُقَالُ لَهُ: «عَنْتَرُ» ، يُخْبِرُهُ بِأَشْيَاءَ ، فيَصْدُقُ تَارَةً ، وَيَكُنْدِبُ تَارَة .

فَلَمَّا ذَكَرْتُ لَهُ: أَنَّكَ تَعْبُدُ شَيْطَانًا مِنْ دُوْن ِ اللهِ: اعْتَرَفَ بِأَنَّهُ يَقُولُ لَهُ: «يَا عَنْتَرُ لا سُبْحَانَكَ ! إِنَّكَ إِلَهٌ قَلْر » وَتَابَ مِنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ يَقُولُ لَهُ: «يَا عَنْتَرُ لا سُبْحَانَكَ ! إِنَّكَ إِلَهٌ قَلْر » وَتَابَ مِنْ ذَلِكَ فِي قِصَّةٍ مَشْهُوْرَة .

\* وَقَدْ قَتَلَ سَيْفُ الشَّرْعِ مَنْ قَتَلَ مِنْ هَؤُلاءِ: مِثْلَ الشَّخْصِ التَّذِي قَتَلَانَ لَهُ قَرِيْنٌ يَأْتِيْهِ التَّذِي قَتَلَانَ لَهُ قَرِيْنٌ يَأْتِيْهِ

۱- «مَجْمُونْعُ الفَيْتَاوَى» (٣٥/ ١١٣-١١٤).

وَيُكَاشِفُهُ ، فَيَصْدُقُ تَارَةً ، وَيَكَنْدِبُ تَارَة .

وَقَدِ انْقَادَ لَهُ طَائِفَةٌ مِنَ المَنْسُوْبِينَ إِلَى أَهْلِ العِلْمِ وَالرَّئَاسَةِ: فَيُكَاشِفُهُمْ حَتَّى كَشَفَهُ اللهُ لهم .

وَذلِكَ أَنَّ القَرِيْنَ كَانَ تَارَةً يَقُولُ لَهُ: «أَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ) ، وَيَذْكُرُ أَشْيَاءَ تُنَافِي حَالَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ ، فَشُهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «إنَّ الرَّسُولِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «إنَّ الرَّسُولُ لِي : كَلَذَا وَكَلَدَا» ! مِنَ الأُمُورِ السَّي الرَّسُولُ لِي : كَلَذَا وَكَلَدَا» ! مِنَ الأُمُورِ السَّي يَكُفْتُرُ مَنْ أَضَافَهَا إلى الرَّسُولُ عَلَيْهِ .

فَدَكَرْتُ لِوُلَاةِ الْأُمُوْرِ: أَنَّ هَـٰذَا مِنْ جِنْسِ الكُـُهّانِ، وَأَنَّ السَّذِي يَرَاهُ شَيْطَانًا ، وَلَمِـٰذَا لَا يَأْتِيْهِ فِي الصُّوْرَةِ المَعْرُوْفَةِ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ ! بَلْ يَأْتِيهِ فِي الصُّوْرَةِ المَعْرُوْفَةِ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ ! بَلْ يَأْتِيهِ فِي الصُّوْرَةِ المَعْرُوفَةِ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ ! بَلْ يَأْتِيهُ فِي صُوْرَةٍ مُنْكَرَةٍ ! وَيَذْكُرُ عَنْهُ أَنَّهُ يَخْضَعُ لَـهُ ! وَيُبِيْحُ لَـهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ المُسْكِرَ ! وَأُمُوْرًا أُخْرَى .

وَكَانَ كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ يَظُنُّوْنَ أَنَّهُ كَاذِبٌ فِيْمَا يُخْبِرُ بِهِ مِنَ الرُّؤْيَةِ ، وَكَانَ كَافِرًا الرُّؤْيَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ كَاذِبًا فِي أَنَّهُ رَأَى تِلنُكَ الصُّوْرَةَ ، لَكِنْ كَانَ كَافِرًا فِي اعْبِقَادِهِ أَنَّ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَمِثْلُ هَذَا كَثِير .

وَلَهِ مَذَا يَحْصُلُ لَهُمْ تَنَزُّلاتٌ شَيْطَانِيَّةٌ، بحَسَبِ مَا فَعَلَوْهُ مِنْ مُرَادِ الشَّيْطَان . فَكُلَّمَا بَعُدُوا عَن ِ اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ وَطَرِيْق ِ اللهِ عَن اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ وَطَرَيْق لِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

\* وَمِنْهُمْ : مَنْ يَصْرَعُ الحَاضِرِيْنَ ، وَشَيَاطِيْنُهُ صَرَعَتْهُمْ .

\* وَمِنْهُمْ : مَنْ يُحْضِرُ طَعَامًا وَإِذَامًا ، وَمَلاَ الإِبْرِيْتَ مَاءً مِنَ الْمُواءِ ! وَالشَّيَاطِينُ فَعَلَتْ ذلك .

فَيَحْسَبُ الجَاهِلُوْنَ أَنَّ هَـذِهِ كَـرَامَاتُ أَوْلِيَاءِ اللهِ المُتَّقِينَ! وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ حِنْسِ أَحْـوَال ِ السَّحَرَةِ وَالكَـهَـنَةِ وَأَمْثَالِهِـمْ.

وَمَنْ لَمْ يُمَيِّزْ بَينَ الأَحْوَالِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَالنَّفْسَانِيَّةِ: اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الحَوَّ بِالبَاطِلِ.

۱- رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ في«مُسْنَدِو»(۲/ ٤٥٧) وَأَبُوْ دَاوُوْدَ في«سُنَنِهِ»(٤٣٣٣) مِنْ حَـدِيْثِ العَـلاءِ بــُن ِـ عَبْدِ الرَّحْمَن ِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَـرْطِ مُسْلِم . ۲- «مَجْمُوْعُ الفَـتَاوَى»(٣٥/ ١١٦-١١٨).

#### فصل

وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيةَ رَحِمَهُ اللهُ -كَمَا فِي «مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى» (١/ ١٦٨ - ١٧١) - أُمُورًا عِدَّةً مِمّا تُزِيْلُ تِلْكُ الْآحُوالَ وَتَكُشْفُ حَقِيْقَتَهَا ، وَتُظُهْورُ زَيْفَهَا :

أَحَدُهَا: أَنْ يَقْرَأَ آيَةَ الكُرْسِيِّ بِصِدْق، فَإِذَا قَرَأَهَا تَغَيَّبَ فَلِكُ الشَّخْصُ ، أَوْ سَاخَ فِي الأَرْضِ، أَو احْتَجَب.

وَلَوْ كَانَ رَجُلا مَالِحًا أَوْ مَلَكًا أَوْ جِنيًّا مُؤْمِنًا: لَمْ تَضُرَّهُ آيَةُ الكَّرْسِيِّ، وَإِنسَّمَا تُضُرُّ الشَّسيَاطِينَ، كَسَمَا ثُسَبَتَ فِسي «الصَّحِيْحِ» الكَرْسِيِّ، وَإِنسَّمَا تُضُرُّ الشَّسيَاطِينَ، كَسَمَا ثُسَبَتَ فِسي «الصَّحِيْحِ» [خ(٣٢٧٥)، (٣٢٧٥)] مِنْ حَلِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عُنهُ لَمَّا قَالَ لَهُ الجِنِّيُّ: «اقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَإِنَّهُ لا يسَزَالُ عَلَيْكَ الجَنِّيُّ: «اقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَإِنَّهُ لا يسَزَالُ عَلَيْكَ مِن اللهِ حَافِظ ، وَلا يَقْرَبُك شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ».

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْتُم : «صَدَقَكَ وَهُوَ كَدُوْب».

وَمِنْهَا : أَنْ يَسْتَعِيْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشُّـيَاطِينِ .

وَمِنْهَا: أَنْ يَسْتَعِيْدَ بِالعُوذِ الشَّرْعِيَّةِ ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ كَانَتُ تَعْرِضُ لِلأَنْبِيَاءِ فِي حَيَاتِهِمْ ، وَتُحُرِيْدُ أَنْ تُوْذِيهُمْ ، وَتُفْسِدُ عِبَادَتَهُمْ ، كَمَا لِلأَنْبِيَاءِ فِي حَيَاتِهِمْ ، وَتُرِيدُ أَنْ تُوْدِقَهُ ، فَأَتَاهُ جَاءَتِ الجِنُ إِلَى النَّبِيِّ عَيِّلَةٍ بِشُعْلَةٍ مِنَ النّارِ تُريدُ أَنْ تُحْرِقَهُ ، فَأَتَاهُ جِبِيْلُ بِالْعَوْذَةِ المَعْرُوْفَةِ التَّي تَضَمَّنَهَا الحَدِيثُ المَرْوِيُ عَنْ أَبِي التَّيّاحِ جِبِيْلُ بِالْعَوْذَةِ المَعْرُوفَةِ التَّي تَضَمَّنَهَا الحَدِيثُ المَرْوِيُ عَنْ أَبِي التَّيّاحِ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ الرَّحْمَن ِ بْنَ خَنْبَشٍ - وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدُ أَدْرَكَ النَّبِي عَيِّلَةٍ حِينَ كَادَتْهُ الشَّيَاطِين؟ أَدْرَكَ النَّبِي عَيِّلَةٍ حِينَ كَادَتْهُ الشَّيَاطِين؟

قَالَ : تَحَدَّرَتْ عَلَيْهِ مِنَ الشِّعَابِ وَالأَوْدِيـَةِ ، وَفِيْهـِمْ شَيْطـَانٌ مَعَهُ شُعْلَةٌ مَنْ نَار يُريْدُ أَنْ يُحْرِقَ بِهَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ .

قَالَ: فَرُعِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَأَتَاهُ حِبِيْلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ قُلُ!»

قَالَ: «مَا أَقْمُولُ؟»

قَالَ: «قَالُ أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التّامّاتِ ، السَّي لا يُجَاوِزُهُ لَ بَرُّ وَلا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَراً وَبَرَاً ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيْهَا ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ ، السَّمَاءِ ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ فِيْهَا ، وَمِنْ شَرِّ فِتَن لِالنَّيْل وَالنَّهَادِ ، وَمِنْ شَرِّ كُلُل السَّارِ وَالنَّهَادِ ، وَمِنْ شَرِّ كُلُل المَارِق يَطْرُق إلا المَارِق يَطْرُق بَخَيْد يَا رَحْمَن ».

قَالَ: «فَطُهِ عَتَ نَارُهُمْ ، وَهَزَّمَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِه» (٣/ ٤١٩).

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (٥٤٢): عَنْ أَبِي السَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : قَامَ رَسُونُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي ، فَسَمِعْنَاهُ يَقَنُونُ : «أَعُونُ بَاللهِ مِنْك».

ثُمَّ قَالَ: «أَلْعَنكُ بِلَعْنَةِ اللهِ» ثَلاثًا ، وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنتُهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا .

فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! سَمِعْ نَاكَ تَقَوُّلُ شَيْئًا فِي الصَّلاةِ، لَمْ نَسْمَعْكَ تَقَوُّلُهُ قَبْلَ ذلِكَ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَك ؟

قَالَ: «إِنَّ عَدُوَّ اللهِ إِبْلِيْسَ ، جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارِ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجُهِي ، فَعَلُنْتُ : أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قُلْتُ : أَلَّعَنَكُ بِلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قُلْتُ : أَلَّعَنَكُ بِلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قُلْتُ : أَلَّعَنَكُ بِلَعْنَةِ اللهِ التّامَّةِ ، فَاسْتَأْخَر .

ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ آخُدَهُ ، وَلَوْلا دَعْوَةُ أَخِيْنَا سُلَيْمَانَ ، لأَصْبَحَ مُوْثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وُلْدَانُ المَدِيْنَة».

قَالَ شَيْخُ الإسلامِ (١/ ١٧١) بَعْدَهُ: (فَإِذَا كَانَتِ الشَّيَاطِينُ تَانِي الثَّيَاطِينُ تَانِي الأَنْبِياءَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِتُؤْذِينَهُمْ ، وَتُفْسِدَ عِبَادَتهُمْ ، وَلَنْسِدَ عِبَادَتهُمْ ، فَيَدُفْعُهُمُ اللهُ تَعَالَى بِمَا يُؤَيِّدُ بِهِ الْأَنْبِيَاءَ مِنَ الدُّعَاءِ وَالذَّكُرِ وَالعِبَادَةِ وَمِنَ الجُهَادِ بِاليلِهِ ، فَكَيْفَ مَنْ هُوَ دُوْنَ الْأَنْبِيَاء ؟!

فَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ قَمَعَ شَيَاطِينَ الإنْسِ وَالجِنِّ، بِمَا أَيَّدَهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ أَنْوَاعِ العُلنُومِ وَالْأَعْمَالِ، وَمِنْ أَعْظَمِهَا الصَّلاة ُ وَالجِهَاد .

وَأَكُنْ رَ أَحَادِيْثِ النَّبِيِّ عَيْكِ فِي الصَّلاةِ وَالجِهَادِ ، فَمَنْ كَانَ مُتَّبِعًا لِلأَنْبِيَاء . لِلأَنْبِيَاء .

وَأَمَّا مَن ِ ابْتَدَعَ دِينْنَا لَمْ يَشْرَعُوهُ : فَتَرَكَ مَا أَمَرُواْ بِهِ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَاتِبْنَاعِ نَبِيهِ وَ فَيْمَا شَرَعَهُ لأُمَّتِهِ ، وَابْتَدعَ اللهِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَاتِبْنَاعِ نَبِيهِ وَقِيهُ فَيْمَا شَرَعَهُ لأُمَّتِهِ ، وَابْتَدعَ الغَلُو فِي الأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالشّرْكَ بِهِمِمْ : فَإِنَّ هَلَا تَتَلَعَبُ بِهِ الغَلُو فِي الأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالشّرْكَ بِهِمِمْ : فَإِنَّ هَلَا النَّينَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللهَ عَلَى اللهِ سُلُطُنُ عَلَى اللّهِ سُلُولُ وَعَلَى رَبِّهِمَ الشَّالَ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ الله

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْفَاوِينَ ( الله عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْفَاوِينَ ( الله عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الله عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُّ إِلَّا مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الله عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُّ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الله عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُّ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الله عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُّ إِلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُ إِلَا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ اللهِ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُ إِلَيْهِ مَا اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ مُنْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيهُ

وَمِنْهَا: أَنْ يَدْعُوَ الرَّائِي بِدَلِكَ رَبُّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِيبُيِّنَ لَـهُ الحَال .

وَمِنْهَا: أَنْ يَقُوْلَ لِذَلِكَ الشَّخْصِ: «أَأَنْتَ فُلانٌ؟» وَيُقْسِمَ عَلَيْهِ بِالْأَقْسَامِ المُعَظَّمَةِ، وَيَقْرَأَ عَلَيْهِ قَوَارِعَ القُرْآنِ، إلى غَيرِ ذلِكَ مِنَ الأَسْبَابِ التَّي تَضُرُّ الشَّيَاطِين.

وَسَبَبُ حُدُوثِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ الشَّيْطَانِيَّةِ فِي كُلِّ بَلَدٍ: انْتِشَارُ الكُفْر وَالجَهْلِ وَالمَعَاصِي وَالبِدَع.

وَسَبَبُ انْدِثَارِهَا وَزَوَالهِا : ظُهُ وُرُ الإسْلامِ وَالإيْمَان ، وَانْتِشَارُ السُّنَّة .

#### فصل

في بيَان أِنَّ كَثِيْرًا مِنْ أُولْنَئِكَ المَقْبُورِيْنَ المُسْتَعَاثِ بِهِمْ رُونَادِقَة أُو ضُلالٌ مُبْتَدِعَة ! بَلْ مِنْهُمْ يَهُوْدُ وَنَصَارَى وَبَاطِنِيَّة وَرَوَافِضُ ، وَنَادِقَة أُو ضُلالٌ مُبْتَدِعَة ! بَلْ مِنْهُمْ يَهُوْدُ وَنَصَارَى وَبَاطِنِيَّة وَرَوَافِضُ ، وَأَنَّ كَثِيْرًا مِنْ قُبُورِهِمْ مُخْتَلَقٌ لا صِحَّة كه !

قَلِ اسْتَغَلَّ كَثِيْرٌ مِنْ أَرْبَابِ الدُّنْيَا ، ضَلالَ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ، وَجُدُوْءَهُمْ إلى القُبُوْرِ اسْتِغَاثَةً ، وَدُعَاءًا وَذَبْحًا : فَأَقَامُوْا مَشَاهِدَ ، وَبَنَوْا قُبُبًا لِصَالِينَ مَزْعُوْمِينَ مُخْتَلَقِينَ ، لِيَأْكُلُوْا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ .

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلامِ ابْنُ تَيْمية َ رَحِمَهُ الله ُ في «رَدّه عَلَى البَكْرِي» (٢/ ٥٨٦): (فَالسَّدَنَةُ السَّذِيْنَ عِنْدَ القُبُوْرِ وَنَحْوِهِمْ : عَرَضُهُمْ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النّاسِ بِهِمِمْ . وَأَتْبَاعُهُمْ غَرَضُهُمْ : تَعْظِيْمُ أَنْفُسِهِمْ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النّاسِ بِهِمِمْ . وَأَتْبَاعُهُمْ غَرَضُهُمْ : تَعْظِيْمُ أَنْفُسِهِمْ عَرَضُهُمْ : تَعْظِيْمُ أَنْفُسِهِمْ عَرَضُهُمْ : تَعْظِيْمُ أَنْفُسِهِمْ عَرَضُهُمْ : وَأَتْبَاعُهُمْ عَرَضُهُمْ : تَعْظِيْمُ أَنْفُسِهِمْ عَرَضُهُمْ : وَأَخْذَ أَمْوَالهِمْ لَهُمْ).

شُمُ ذكرَ شَيْخُ الإسلامِ: أَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، كَانهُوا يَذْهَبُوْنَ يَدْعُونَ عِنْدَ قُبهُورِ العُبيَيْدِيِّينَ ، يَظ يُنُوْنَ أَنتَهُم أَوْلِياء مَا لَحُونَ ، مَعَ أَنتَهُم مُنَافِقهُوْنَ زَنادِقيَة "ظاهِرُو الكُفرِ، وَأَمْ قَالُ هَذَا كَثِيْر.

ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ (٢/ ٥٩٠-٥٩١): (وَالمَقْصُودُ : أَنَّ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ، يُعَظِّمُ قَابْرَ مَنْ يَكُونُ فِي البَاطِنِ كَافِرًا أَوْ مُنَافِقًا! وَيَكُونُ هَالنَّاسِ، يُعَظِّمُ قَابْرَ مَنْ يَكُونُ فِي البَاطِنِ كَافِرًا أَوْ مُنَافِقًا! وَيَكُونُ هَذَا عِنْدَهُ وَالرَّسُوْلُ عَلَيْهِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِد .

لاعْتِقَادِهِ: أَنَّ المَيِّتَ يَقْضِي حَاجَتَهُ إذا كَانَ رَجُللاً صَالحًا! وَكِلا هَـدَيْن ِعِنْدَهُ مِنْ جِنْس ِ مَنْ يَسْتَغِيْثُ بِه .

وَكُمْ مِنْ مَشْهَدٍ يُعَظُّمُهُ النَّاسُ ، وَهُـوَ كَـنْدِب .

بَلْ يُقَالُ: «إنَّهُ قَبْرُ كَافِرِ»! كَالْمَشْهَدِ النَّذِي بِسَفْحِ جَبَلِ لَبُنْانَ ، النَّذِي يُقَالُ: «إنَّهُ قَبْرُ نُوْحٍ»! فَإِنَّ أَهْلَ المَعْرِفَةِ يَقُولُوْنَ : «إنَّهُ قَبْرُ بَعْضِ العَمَالِقَة».

وَكَذَلِكَ مَشْهَدُ الحُسَيْنِ رَضِيَ الله عُنْهُ ، النَّذِي بِالقَاهِرَةِ ، وَقَبْرُ أَبِي الله عَنْهُ ، النَّذِي بِالقَاهِرَةِ ، وَقَبْرُ أَبِي الله عَنْهُ مَ النَّهُ كَذَبِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَبْرَانِ فِي دِمَشْقَ : اتَّفَتَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنتَهُ كَذَبِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَبَالَ: «هُمَا قَبْرَانِ لِنَصْرَانِيَّين .

وَكَثِيْرٌ مِنَ الْمَشَاهِدِ مُتَنَازَعٌ فِيْهَا ، وَعِنْدَهَا شَيَاطِينُ تُضِلُ بِسَبَبِهَا مَنْ تُضِلٌ).

ثُمَّ قَالَ (٢/ ٩٣ ٥): (فَالَّذِي يَجْرِي عِنْدَ المَشَاهِدِ مِنْ جِنْس ِ مَا يَجْرِي عِنْدَ الأَصْنَام . وَكَثِيْرٌ مِنَ المَشَاهِدِ كَذِبٌ ، وَكَثِيْرٌ مِنْهَا مَشْكُوكٌ فِيْه .

وَسَبَبُ ذَلِكَ : أَنَّ مَعْرِفَةَ المَشَاهِدِ لَيْسَتْ مِنَ اللَّيْنِ السَّذِي تَكَفَّلَ اللهُ بَحِفْظِهِ لِلأُمَّةِ ، لِعَدَم حَاجَتِهِمْ إلى مَعْرِفَةِ ذلك)اهـ كلامُه.

وَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الإسلامِ حَقٌّ ، وَالقُبُورُ المُخْتَلَقَةُ كَثِيْرَةٌ جِدًّا .

وَدَوَافِعُ أَصْحَابِهَا وَمُنْشِئِيهُا مُتَبَايِنَةٌ ، بَينَ إِرَادَةِ إِضْلال ِ النّاس ِ عَنْ صِرَاطِ اللهِ المُسْتَقِيْم ، وَبَينَ حُبِّ وَطَمَع في الدُّنثيا ، وَنَهْبٍ لِمَا في أَيْدِي النّاس .

وَقَلَدُ ذَكَرَ ابْنُ الجَوْزِيِّ فِي تَارِيْخِهِ (المُنْتَظَمَ» (۱۸/۸-۹) في حَوَادِثِ سَنَةِ (٥٣٥هـ): أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ بَعْدَادَ ، وَأَظْهَرَ الزُّهْدَ وَالتَّنَسُّكَ ، فَقَصَدَهُ النَّاسُ مِنْ كُلِّ جَانِب .

ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً - مِنْ سَوَادِ بَغْدَادَ - مَاتَ لَهُ صَبِيٌّ فَدَفَنَهُ ، فَعَلِمَ بِهِ هَذَا المُتَزَهِّدُ: فَمَضَى إِلَى قَبْرِ ذلِكَ الصَّبِيِّ ، فَنَبَشَهُ ، وَأَخْرَجَ الصَّبِيِّ ، ثُمَّ دَفَنَهُ في مَوْضِع آخَرَ لحَاجَةٍ في نَفْسِه !

ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ: «اعْلَمُوْا أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي الْمَنَامِ ، وَمَعَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمُوْا عَلَيْهِمَا وَسَلَّمُوْا عَلَيْهِمَا وَسَلَّمُوْا عَلَيْ بن عَلَيْ بن عَلَيْ ، وَقَالا لِيَ: إِنَّ فِي هَذَا المَوْضِعِ صَبِيًّا مِنْ أَوْلادِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلِيّ بن عِلَيّ بن أَبُي طَالِبٍ ، وَخَطَّا لِيَ المَكَان ) ، ثُمَّ أَشَارَ المُتزَهِّ لُمُ إِلَى ذلِكَ المَوْضِع .

فَحَفَـرُوْا فِي ذلِـكَ المَكـانِ، فَـرَأُوْا الصَّبِيَّ - وَهُـوَ أَمْـرَدُ - فَازْدَحَمُوْا عَلَيْهِ، وَانْصَرَفُوْا إليه ، فَمَنْ وَصَلَ إلى قِطْعَةٍ مِنْ أَكْفَانِـهِ فَكَأَنَّهُ حَازَ الدُّنْيَا!

حَتَّى خَرَجَ أَرْبَابُ الدَّوْلَةِ وَأَهْلُ بَغْدَادَ! وَانْقَلَبَتِ البَلَدُ! وَوَضَعُوْا عِنْدَ قَبْرِهِ دَسَاتِيْجَ مَاءِ الوَرْدِ وَالبَخُوْر!

وَأَخَدَ جُهَّالُ النَّاسِ النُّوابَ لِلتَّبَرُّكِ! وَازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَى القَبْرِ ، حَتَّى لَمْ يَصِلَ إلنَّهِ أَحَدٌ مِنْ كَنْرُةِ الزِّحَام !

وَجَعَلَ النَّاسُ يُقَبِّلُوْنَ يَدَ ذلِكَ المُتنزَهِّدِ - وَهُوَ يُظْهِرُ التَّمَنَّعَ وَالبُكَاءَ وَالخُشُوْعِ !- وَالنَّاسُ تَارَةً يَزْدَحِمُوْنَ عَلَيْهِ ، وَتَارَةً يَزْدَحِمُوْنَ عَلَى المَيِّت !

وَبَقِيَ النَّاسُ عَلَى هَـذَا أَيَّامًا ، وَالْمَيِّتُ مَكَ شُوْفٌ يُبْصِرُهُ النَّاسُ ، حَتَّى ظَهَرَ نَتَنُ رَائِحَتِه .

وَجَاءَ جَمَاعَة مِنْ أَذِكِيَاءِ بَغْدَادَ ، فَتَهَ عَلَوْا كَفَنَهُ فَوَجَدُوْهُ خَامًا ! وَوَجَدُوْا تَحْتَهُ حَصِيرًا جَدِيْدًا ! فَقَالُوْا: «هَذَا لا يُمْكِنُ أَنْ يَكُوْنَ عَلَى هَذِهِ الصَّفَةِ ، مُنْدُ أَرْبَع مِثَةِ سَنَة !

فَهُ أَلُواْ يُنَقِّبُونَ عَنْ ذلك حَتَّى جَاءَ وَالِدُ الصَّبِيِّ فَأَبْصَرَ البُنهُ ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: «هَذَا وَاللهِ وَلَدِي ، وَكُنْتُ دَفَنْتُهُ عِنْدَ السَّبْتِيِّ».

فَمَضَى مَعَهُ قَوْمٌ إِلَى المَكَانِ، فَرَأُوْا القَبْرَ قَدْ نُبِيشَ، وَلَيْسَ فِيْهِ مَيِّت!

فَلَمَّا سَمِعَ المُتَزَهِّ لُهُ ذلِكَ : هَرَبَ ، فَطَلَلَبُوهُ وَظَفِرُوا بِهِ ، فَقَرَّرُوهُ فَالَمَّا سَمِعَ المُتَزَهِّ ذلِكَ عَلْمَة ! فَأُخِذَ وَأُرْكِبَ حِمَارًا ، وَشُهِّرَ بِه .

وَهَـذَا حَـالُ قُبُـوْرِ كَتْبِيْرَةٍ ، لَيْسَ فِـيْهَا أَحَـدٌ ، أَوْ فِـيْهَا ضَـالٌ ، أَوْ كَافِرٌ ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ، فَإِنْ كُشِفَ حَـالُ قَـبْرِ مِنْهَا : فَـَقَـدْ بَقِـيَتِ الْأُخْرَى .

وَهَـدَا حَـالُ كَثِـيْرِ مِنْ قُبُـهُوْرِ الْأُوْلِـيَاءِ الْمَزْعُـوْمِينَ في مِصْرَ وَعَيْرِهَا ، أَعْرَضْتُ عَنْ ذِكْرِ حَـال ِ كَثِيرِ مِنْهَا ، لِعَدَم تَعَلَّق حُكمْم بِهَا أَصْلاً ، سَـوَاءٌ ثـبَـت أَنَّ مَنْ فِيْهَا وَلِيٌّ صَالِحٌ ، أَوْ فَـاسِـقٌ طَـالِح .

وَمَنْ صَرَفَ لِمَيِّتٍ شَيْئًا مِنَ العِبَادَةِ ، سَوَاءٌ كَانَ المَيِّتُ نَبِيًّا ، أَوْ وَلِيَّا أَوْ دُوْنَ ذَلِكَ : كَانَ مُشْرِكًا كَافِرًا ، كَمَا تَقَدَدَّمَ تَقْرِيدُهُ ، وَلِيًّا أَوْ دُوْنَ ذَلِكَ : كَانَ مُشْرِكًا كَافِرًا يَهُوْدِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوْسِيٍّ ؟!

#### فصل

# في بيَان ِ حَال ِ أَحْمَدَ البَدَوِيِّ صَاحِبِ القَبِ المَشْهُورِ بِ«طَنْطَا» (٩٦هـ-٦٧٥هـ)

وَمِنْ قُبُوْرِ الْمُبْطِلِينَ ، التِّي شُغِفَ بِهَا الضَّالَّوْنَ المُنْحَرِفُونَ : قَبْرُ أَحْمَدِ بْن ِ عَلِيّ بْن ِ إِبْرَاهِيْمَ البَدَويّ .

فَإِنَّهُ نَشَا فَاسِدًا ذَا أَحْوَالَ شَيْطَانِيَّةٍ ، وَمَخَارِيْقَ إِبْلِيْسِيَّة . وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ قَدْ حَفِظَ القُرْآنَ ، وَاشْتَغَلَ بِالعِلْمِ مُدَّةً عَلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ . فَلَمَّا اجْتَالَتْهُ الشَّيَاطِينُ وَمَسَّتْهُ -

في حَالٍ يُسَمِّيْهَا المُتَصَوِّفَةُ «حَادِثَ الوَلَهِ» -: تَـرَكَ ذلِكَ كُلُلَّهُ! وَانْسَلَخَ مِنْه.

وَكَانَ لا يُصَلِّي! وَإِذَا لَبِسَ ثَوْبًا أَوْ عِمَامَة "لَمْ يَخْلَعْهَا لِغُسْلِ وَلا لِغَيْرِهِ حَتَّى تَدُوْبَ قَلَدُرًا! فَيُبْدِلُوْنَهَا لَهُ بِغَيْرِهَا، فيلا صَلاة وَلا لِغَيْرِهِ حَتَّى تَدُوْبَ قَلَدُرًا! فَيُبْدِلُوْنَهَا لَهُ بِغَيْرِهَا، فيلا صَلاة تَحْمِلُهُ عَلَى غُسُلٍ، وَلا وُضُوْءٍ، وَلا مُرُوْءَة نَفْس. وَقَلَدْ نَاصَحَهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ مُعَاصِرِيهِ فِي تَرْكِهِ لِلصَّلاةِ: فَلَمَ يُسْتَجِبْ وَلَمْ يُصَلِّ! أَبْعَدَهُ الله.

وَكَانَ فَاسِيَّ الْأَصْلِ، رَحَلَ بِهِ أَبِهُوْهُ إِلَى مَكَة ، ثُمَّ سَافَرَ هُ وَ إِلَى الْعِرَاقِ، وَزَارَ بِهَا قَبْرَ عَدِيِّ بْنِ مُسَافِرٍ ، وَقَبْرَ الزِّنْدِيثَ المَقْتُولِ عَليَهَا الْعِرَاقِ، وَزَارَ بِهَا قَبْرَ عَدِيٍّ بْنِ مُسَافِرٍ ، وَقَبْرَ الزِّنْدِيثَ المَقْتُولِ عَليْهَا الْعَيْهَا حَتَّى هَلَك .

وَلَـقِيَ فِي سَفَرِهِ إِلَى مِصْرَ سَاحِرَةً كَبِيرَةً، قَدْ أَعْجَزَتْ عَيرَهَا مِنَ السَّحَرَةِ، فَعَلَبَهَا البَدَويُّ بِشَيَاطِيْنِهِ وَأَحْوَالِه!

فَزَعَمَ المُتَصَوِّفَة -لَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ -: أَنَّ مَا جَرَى بَيْنَهُمَا أَحْوَالٌ وَكَرَامَاتٌ ، وَمَا هِيَ إِلا مَا عَرَفْتَ .

فَلَـمَّا بَلَـعَ «طَنْطَـا»: دَخَـلَ مُسْرِعًا دَارَ رَجُـل مِنْ مَشَايِخِ الْمُتَصَوِّفَةِ ، يُسَمَّى «ابْنَ شُحَيْطٍ» ، فَصَعَدَ البَدَوِيُّ إلى سَطْحِ غُرْفَتِهِ ، وَبَقِي فِيْهِ طُوْلَ نَهَارِهِ وَلَيْلِهِ ، قَائِـمًا شَـاخِصًا بِبَصَرِهِ إلى السَّمَاءِ! وَقَلْدِ انْقَلَبَ سَوَادُ عَيْنَيْهِ بِحُمْرَةٍ تَتَوَقَّدُ كَالجَمْر!

وَكَانَ يَمْكُثُ الأَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَكُثْرَ لا يَأْكُلُ ! وَلا يَشْرَبُ! وَلا يَنَامُ ! ثُمَّ يَنَنْزِلُ لِحِاجَةٍ ثُمَّ يَعَدُوْدُ إلى مَكَانِهِ عَلَى حَالِهِ السّابِقِ، وَبَقِيَ عَلَى ذَلِكَ اثْنَتِيْ عَشْرَةَ سَنَة !

وَكَانَ يَزْعُمُ البَدَوِيُّ: أَنَّ مِنْ كَرَامَاتِهِ: أَنَّ ثَوْرًا كَادَ يَقْتُلُ رَضِيْعًا مِصْرَ ، فَمَدَّ البَدُويُّ يَدَهُ إلنَيْهِ - وَكَانَ حِيْنَدَاكَ بِالعِرَاقِ - رَضِيْعًا مِصْرَ ، فَنَجَّاهُ وَأَبْعَدَ الثَّوْرَ عَنْه !

وَكَانَ البَدَوِيُّ يَتَلَثَّمُ بِلِثَامَينِ، لا يُرَى مِنْ وَجْهِهِ شَيْءٌ سِوَى عَيْنَيْهِ! فَطَلَبَ مِنْهُ أَحَدُ مُرِينْدِينْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهِ دُوْنَ لِشَامٍ، لِيَرَى وَجْهَه دُوْنَ لِشَامٍ، لِيَرَى وَجْهَه .

فَقَالَ لَهُ البَدَوِيُ: «كُلُّ نَظْرَةٍ بِرَجُلٍ ! فَقَالَ المُرِينْدُ المَرِينْدُ: «يَا سَيِّدِي أَرِنِي وَجْهَكَ وَلَوْ مِتّ». فَكَشَفَ البَدَوِيُّ لَـهُ اللَّشَامَ العُلَـوِيُّ ، فَبَـدَا لَـهُ بَعْضُ وَجْهِهِ ، فَصَعِـقَ مُرِيدُهُ وَمَاتَ مِنْ فَوْرِهِ ! كَـدَا زَعَمَ الشَّعْرَانِيُّ في «طَبَـقَاتِهِ الكُبْرَى»(١/ ١٦٠).

وَمَا ذَاكَ إِلا " لِقَابُحِ وَجُهِدِهِ ، وَتَمَثُلِ الشَّيَاطِين بِدِه ، وَالْمَثُلُ الشَّيَاطِين بِدِه ، وَإلا " فَلَيْسَ فَي ذَلِك مَفْخَرَة " وَلا مَنْقَبَة "، وَلَيْسَ أَحَد اللهِ وَلَا مَعْدَه اللهِ وَلا أَحَب إِلَيْهِ مِنْ نَبِيهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ ، خَلِيْلِهِ وَصَفِيهِ ،

وَخِيْرَتِهِ مِنْ حَلَّقِهِ ، وَكَانَ وَجْهُهُ عَلَيْ صَبِيْحًا جَمِيْلاً ، لا تَمَلُّ عَينُ النّاظِرِ النّهِ مِنْهُ ، يَمْلاً القُلُوْبَ بَهْجَة وَسُرُوْرًا ، وَالنّقْسُ رِضًا وَحُبُورًا . كَمَا فَي «صَحِيْحِ البُخارِيِّ» (١٠٠٩) وَغَيرِهِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عُنْهُمَا ، كَانَ رُبَّمَا تَمَثَّلَ بِشِعْر أَبِي طَالِبٍ عَمِّ النَّبِيِّ عَلَيْ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ يَقُلُولُ :

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الغَمَامُ بِوَجْهِهِ

ثِمَالُ اليَتَامَى عِصْمَةٌ لِلأَرَامِلِ وَصَالُ اليَتَامَى عِصْمَةٌ لِلأَرَامِلِ وَقَدْ تَمَثَّلَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابِةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ جَمِيْعًا فِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ .

وَرَوَى البُخسَارِيُّ فِي «صَحِيْحِهِ» (٣٥٤٩) وَمُسْلِمٌ (٢٣٣٧) عَن ِ البَرَاءِ بْن ِعَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النّاسِ وَجُهًا ، وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا ، لَيْسَ بِالطُّويْلِ البَائِن ِ ، وَلا بِالقَصِير».

وَفِي «صَحِيْحِ البُّحَارِيِّ» (٣٥٥٢): أَنَّ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سُئِلَ السَّيْفِ؟ سُئِلَ السَّيْفِ؟

فَقَالَ: «لا! بَلْ مِثْلَ القَمَر».

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ» (٥/ ٤٥٤): عَنْ يَزِيْدِ بْن ِ هَارُوْنَ عَن ِ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: الجُريْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَطُوْفُ مَعَ أَبِي الطُّفَيْلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: «مَا بَقِي أَحَدٌ رَأَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ غَيري».

قَالَ :قُلْتُ :وَرَأَيْتَه؟

قَالَ : «نَعَمْ».

قَ الَ : قُلُتُ : كَيْفَ كَانَ صِفَتُهُ؟

قَالَ: «كَانَ أَبْيَضَ مَلِيْحًا مُقَاصَّدًا» وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ في «صَحِيْحِه» (٢٣٤٠).

وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ» (٥/ ٤٥١) بإسْنَادٍ صَحِيْحٍ رِجَالُهُ رِجَالُ الشَّيْحَيْنِ: عَنْ يَحْيَى بْن ِسَعِيْدٍ وَمحمَّدِ بْن ِ جَعْفَرَ عَنْ عَوْفِ بْن ِ مَعْفَلَ الشَّيْحَيْنِ: عَنْ يُرَارَة عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن ِ سَلامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: (لَمَا قَلِمَ النَّبِيُ عَنْهُ المَدِيْنَة ، انْجَفَلَ النّاسُ عَلَيْهِ ، فَكَنْتُ فِيمَن ِ انْجَفَلَ . فَكَانَةُ وَيْمَن ِ انْجَفَلَ النّاسُ عَلَيْهِ ، فَكَنْتُ فِيمَن ِ انْجَفَلَ . فَكَانَ أَوَّلَ فَلَمَا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَابٍ . فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «أَفْشُوا السَّلامَ ، وَأَطْعِمُ وا الطَّعَامَ ، وَصِلُوا الدَّارِ عَنْ عَوْفٍ بِهِ . الذَّارِ عَنْ عَوْفٍ بِهِ . الدّارِ عِيُّ وَوَاهُ الدّارِ عِيُّ عَوْفٍ بِهِ .

وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي ﴿جَامِعِهِ﴾ (٢٤٨٥) وَابْنُ مَاجَهُ فِي ﴿سُنسَنِهِ ﴾ (١٣٣٤) كِلاهُمَا عَنْ محمَّدِ بْن ِ بَشّارٍ عَنْ يَحْيَى بْن ِ سَعِيْدٍ ، وَمحمَّدِ بْن ِ جَعْفَرٍ ، وَعَبْدِ الوَهّابِ الثَّقَفِيِّ ، وَابْن ِ أَبِي عَدِيٍّ كُلُّهُمْ عَنْ عَوْفٍ بِه .

وَقَالَ التُّرْمِذِيُّ بَعْدَهُ: (هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْح).

أَمَّا هَؤُلاءِ المُتَصَوِّفَةُ: فَوُجُوهُهُمْ وَرُؤُوسُهُمْ قَبِيْحَةٌ، تَشْمَئِنُ مِنْهَا النَّفُوْسُ، لِفَسَادِهِمْ وَتَلَبُسِ الشَّيَاطِينِ بِهِمْ.

لهِ عَنَّ وَجَلَّ النَّارَ ، وَمَا فِيْهَا ، وَوَصَفَ الله عُزَّ وَجَلَّ النَّارَ ، وَمَا فِيْهَا ، وَوَصَفَ شَجَرَة وَ الله عَنَّ وَجَلَّ النَّارَ ، وَمَا فِيْهَا ، وَوَصَفَ شَجَرَة وَ النَّقَوْمِ ، قَالَ: ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي آصْلِ ٱلجَيْدِ فِي طَلْعُهَا كَأَنَهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ





#### فصل

وَقَــَدْ سَــَاقَ الشَّـعْرَانِيُّ فِي تَرْجَمَـةِ البِــَدَوِيِّ فِي الطَبَقَاتِــهِ الكُبرَى» (١/ ١٥٨ – ١٦٣) ، وَفِي سَـائِرِ تـرَاجِـمِـهِ أَخْــبَارًا مَمْجُوْجَةً، لِكُبرَى هَـؤُلاءِ المُفْسِدِيْن .

### وَمِنْ ذلك :

مَا ذَكَرَهُ الشَّعْرَانِيُّ - مَنْقَبَةً - في «طَبَقَاتِهِ» (١ / ١٦٠) لإسْمَاعِيْل بن بَوْسُفَ الْأَنْبَابِيِّ ، أَحَد المُتتَصَوِّفَةِ القَائِمِينَ بَعْدَ البَدَوِيِّ : أَنَّ إِسْمَاعِيْلَ هَذَا ، كَانَ يَزْعُمُ أَنَّهُ يَرَى اللَّوْحَ المَحْفُوظ ! وَيَقَوُلُ لِلنَّاسِ : «يَقَعُ كَذَا وَكَذَا» فَيَجِيءُ الأَمْرُ كَمَا قَالَ !

حَتَّى أَنَّهُ لَمَا بَلَغَ أَمْرُ هَذَا الضّالِ أَحَدَ عُلَمَاءِ المَالِكِيَّةِ عَرْمُ اللَّوْحِ عَرْبُ الْمُنْ فَ اللَّوْحِ عَرْبُ الْفُرْاتِ ، فَنَرَعَمَ : أَنَّ مِمَّا رَآهُ في اللَّوْحِ المَحْفُوظِ أَنَّ هَذَا القَاضِي يَغْرَقُ في بَحْرِ الفُرَاتِ ، فَعَرَقَ فِيْه !

وَلا شَكَ ۚ أَنَّ هَــٰذَا - إِنْ صَحَّ - فَـهُــوَ مِمّا ثُوْحِيْهِ الشَّيَاطِينُ إِلَى أَوْلِيَائِهِـِمْ مِنَ الكَهَـٰنَةِ مِنْ أُمُـوْرِ الغَيْبِ، كَـمَا قَـالَ سُبْحَانَـهُ عَـن ِ الجِــنِّ: ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنَ الكَهَـٰنَةِ مِنْ أُمُـوْرِ الغَيْبِ، كَـمَا قَـالَ سُبْحَانَـهُ عَـن ِ الجِــنِّ: ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْ الكَهَامُ الْكَانِ عَلَيْهِ اللهِ مُقَاعِدَ لِلسَّمَعِ فَمَنَ يَسَـتَعِع ٱلآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَقَــَالَ: ﴿ إِنَّا زَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنَيَا بِزِينَةِ ٱلْكَوْكِ ۚ ۞ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانِ مَّارِدِ ۞ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ۞ دُحُورًا وَلَمْتُم عَذَابُ وَاصِبُ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُمْ شِهَابُ ثَاقِبٌ ۞ . وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ» (٦ / ٨٧) وَالبُّحْارِيُّ فِي «صَحِيْحِهِ» (٥٧٦٢)، (٥٧٦٢)، (٦٢١٣)، (٢٢٢٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا رَوْجِ النَّبِيِّ عَائِشَة وَالنَّهُ اللهُ عَنْهَالَ أَنَاسٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَن ِالكُهُ هَان ِ، فَقَالَ لَمُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَن ِالكُهُ هَان ِ، فَقَالَ لَمُ مُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَن ِالكُهُ هَان ِ، فَقَالَ لَمُ مُ رَسُولُ الله عَلَيْ : «لَيْسُوا بِشَي عِ».

فَقَ النُواْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًا ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ: «تِلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الحَقِّ يَخْطَفُهَا الجينيُّ ، فَيَقُرُهُمَا فِي أُذِن وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ ، فَيَخْلِطُونَ فِيْهَا أَكْثَرَ مِنْ مِئَةِ كَذِبَة»).

وَأَمَّا مَن ِ ادَّعَى عِلْمَ الغَيْبِ: فَهُ وَ كَافِرٌ مُرْتَدٌ ، وَلا يَعْلَمُ الغَيْبَ إلا الله مُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، كَمَا قَالَ عَزَ وَجَلَّ: ﴿ وَعَن كَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبَ إلا الله مُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، كَمَا قَالَ عَزَ وَجَلَّ: ﴿ وَوَعَن كَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إلا يَعْلَمُهَا إلا يَعْلَمُهُا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنْبٍ شُمِينِ إِنْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وَقَـــــــــــــــــــالَ: ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجُعُ ٱلْأَمْرُ كُلُهُۥ فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهٌ وَمَا رَبُّكَ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ لَيْنَكُ ﴾.

وَقَـــــــــالَ: ﴿ وَيَقُولُونَ لَوَلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن زَّيِّةٍ فَقُلَ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّو فَأَنتَظِرُوا إِنِي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِيرِينَ إِنَّيَا﴾.

وَقَــَالَ: ﴿ قُل لَا يَعَلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ آيَّانَ يُبْعَثُونَ آيَّانَ يُبْعَثُونَ آيَّا اللهِ مَزِيدٌ تَفْصِيْل (ص٣٢٧–٣٣٦) لَجُنَدُونَ آيَّانَ .

#### فصل

ثُمَّ ذكر الشَّعْرَانِيُّ أَيْضًا (١/ ١٦١): أَنَّ مِنْ أَصْحَابِ البَدَوِيِّ (مُحَمَّدًا قَمَرَ الدَّوْلَة).

وَلَمْ تَكُنْ صُحْبَتُهُ لَهُ عَنْ مُلازَمَةٍ ، وَإِنسَمَا أَتَسَهُ هَذِهِ الصَّحْبَةُ وَهَدَا الفَضْلُ مِنْ شُربِهِ لِمَاءِ بِطِيِّحْتَةٍ كَانَ قَدْ شَربِتُهُ البَدَوِيُّ ثُمُّ وَهَدَا الفَضْلُ مِنْ شُربِهِ لِمَاءِ بِطِيِّحْتَةٍ كَانَ قَدْ شَربِتُهُ البَدَوِيُّ ثُمُّ تَقَيَّاهُ ! في حِين ِ عَيْبَةٍ مِنْ أَصْحَابِه .

فَكَانَ بِهَدَا مِنْ خَاصَّةِ البَدَوِيِّ! حَـتَّى قَالَ فِيْهِ بَعْدَ شُرْبِهِ قَيْهُ: (أَنْتَ قَمَرُ دَوْلَةِ أَصْحَابِي)!

فَلَمَّا عَادَ أَصْحَابُ البَدَوِيِّ ، وَعَلِمُوْ الْجَبَرِ قَمَرِ الدُّوْلَةِ مَعَ البَدَوِيِّ ، وَعَلِمُوْ الْجَبَرِ مُرِيْدِي البَدَوِيِّ ، البَدَوِيِّ البَدَوِيِّ ، وَالقَائِمَ بَعْدَهُ مَكَانَهُ – طَلَبَ قَمَرَ الدُّوْلَةِ لِيَقْتُلُكُ ! حَسَدًا لَهُ وَالقَائِمَ بَعْدَهُ مَكَانَةٍ صَنَالَهُ – طَلَبَ قَمَرَ الدُّوْلَةِ لِيَقْتُلُكُ ! حَسَدًا لَهُ عَلَى مَكَانَتِهِ هَذِهِ مِنَ البَدَوِيِّ ! لَكِنَّهُ لَمْ يَظْفَرْ بِهِ ، فَعَتْرَتْ فَرَسُ قَمَرِ الدُّوْلَةِ بِهِ – وَهُمْ فِي طَلَبِهِ – فَسَقَطَ فِي بِيثْرِ ، فَوَقَفَ فَرَسُ قَمَرِ الدُّوْلَةِ بِهِ – وَهُمْ فِي طَلَبِهِ – فَسَقَطَ فِي بِيثْرِ ، فَوَقَفَ عَبْدُ العَالَ وَمَنْ مَعَهُ عَلَى البِينْ لِينْ البَيْرُونَ قَمَرَ الدُّوْلَةِ لِيَخْرُجَ عَلَى البِينْ لِينْ البَيْرُونَ قَمَرَ الدُّوْلَةِ لِيَخْرُجَ عَلَى البِينْ لِينْ المَعْلُونَ قَمَرَ الدُّوْلَةِ لِيَخْرُجَ الْمُولُ الْمُؤْوِدِ فِي مِنْ بِينْ لِينْ لِ أَخْرَى فِي لِيَعْدَالُهُ أَنْ وَمَنْ مَعَهُ عَلَى البِينْ وَيُمُوا الْجُدُوفِي قَمَرَ الدُّولَةِ لِينَا لِينْ المِنْ أَوْمُ وَالْمُونُ الْمُؤُونِ قَمَرَ الدَّوْلَةِ لِينَالِ الْمُؤْلُ فَي اللَهُ المَالُونُ وَالْمُ الْمُؤْلُونَ قَمْ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ قَمْ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمَالُ وَمَنْ مَعَهُ عَلَى الْمُؤْلُونِ الْمَالُولُ وَلِينَةً لِينَالِهُ الْمُؤْلُونَ قَمَرَ اللّهُ الْمُؤْلُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونُ الْمُؤْلُونِ اللْمَالُونُ الْمُؤْلُونِ اللْمُؤْلُونَ اللْمُؤْلُونِ اللْمَالُونَ اللْمُؤْلُونَ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ اللّهُ الْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ الْمُولُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُو

وَذَكَرَ الشَّعْرَانِيُّ عَنْ نَفْسِهِ -هُوَ- في «طَبَقَاتِهِ» في تَوْجَمَةِ البَدَوِيِّ (١٦١/١): أَنَّ شَيْخَهُ محمَّدًا الشِّنَاوِيَّ ، قَدْ أَخَدَ عَلَيْهِ العَهْدَ

عِنْدَ ضَرِيْحِ البَدَوِيِّ تَحْتَ قُبُتِهِ ، وَطَلَبَ الشِّنَاوِيُّ مِنَ البَدَوِيِّ : أَنْ يَكُوْنَ الشَّعْرَانِيُّ تَحْتَ نَظَر البَدَويِّ وَرعَايَتِه !

فَسَمِعُوا عِنْدَهَا صَوْتَ البَدَوِيِّ مِنْ ضَرِيْحِهِ يُحِيْبُهُمْ أَنْ نَعَمْ! ثُمَّ أَخْرَجَ إِلَيْهِمِ يَدِهِ!

لِذَا كَانَ الشُّعْرَانِيُّ مُلازمًا حُضُورَ مَوْلِدِ البَدَويِّ كُلَّ سَنَةٍ لا يَغِيْبُ عَنْه .

وَزَعَمَ عَبْدُ الْوَهَابِ الشَّعْرَانِيُّ فِي تَرْجَمَةِ البَدَوِيِّ مَزَاعِمَ خُرَافِيَّة "كَثِيرَة"(١/ ١٦١):

مِنْهَا: أَنَّ أَحَدَ المُتَصَوِّفَةِ أَضَافَهُ وَدَعَى في ضِيَافَتِهِ الأَوْلِيَاءَ الأَحْيَاءَ مِنْهُمْ وَالأَمْوَات!

وَمِنْهَا: أَنَّهُ تَخَلَّفَ سَنَة (٩٤٨هـ) عَنْ مِيْعَادِ حُضُوْرِ مَوْلِكِ البَدَوِيِّ، فَأَخْبَرَهُ بَعْضُ الأَوْلِيَاءِ - بِزَعْمِهِ - مِمَّنْ حَضَرَ مَوْلِكَ البَدَوِيِّ، فَأَخْبَرَهُ بَعْضُ الأَوْلِيَاءِ - بِزَعْمِهِ - مِمَّنْ حَضَرَ مَوْلِكَ البَدَوِيِّ ذَلِكَ البَوْمَ كَانَ يَكُشِفُ السِّتْرَ عَنْ ضَرِيْحِهِ وَيَقْتُونُ لُ: (أَبْطَااً عَبْدُ الوَهّابِ مَا جَاءً)!

وَمِنْهَا: أَنَّ الشَّعْرَانِيَّ أَرَادَ فِي سَنَةٍ مِنَ السِّنِينِ التَّحَلُّفَ عَنْ مَوْلِهِ البَدَوِيِّ ، فَرَأَى البَدَوِيُّ وَمَعَهُ جَرِيْدَة خضراء ! وَهُو يَدْعُو النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الأَقْطَارِ إلى مَوْلِدِهِ ، وَالنَّاسُ خَلْفَةُ وَيَمِيْنَهُ وَشِمَالُهُ أُمَمٌ لا يُحْصَوْن .

ثُمَّ إِنَّ البَدَوِيَّ أَرَى الشَّعْرَانِيَّ خَلْقًا كَثِيرًا مِنَ الأَوْلِيَاءِ وَغَيرِهِمْ مِنَ الأَحْدِيَاءِ وَغَيرِهِمْ مِنَ الأَحْدِيَاءِ وَالأَمْدِمُ يَمْشُونَ مِنَ الثَّيْرُخِ وَالزَّمْنَى بِأَكْفَانِهِمِ يَمْشُونَ

وَيَزْحَفُونَ ، وَآخَرِيْنَ مِنَ الْأَسْرَى جَاءُوا مَعَهُ مِنْ بلادِ الإفْرَنْجِ مُقَيَّدِيْنَ مَغْلُولِينَ يَزْحَفُونَ عَلَى مَقَاعِدِهِمْ !

فَقَوِيَ عَزْمُ الشَّعْرَانِيِّ بَعْدَهَا عَلَى الحَصُوْرِ ، وَوَعَدَ البَدَوِيَّ بِنَاكُ ، إلا أَنَّ البَدَوِيَّ أَبَى ! وَلَمْ تَطِبْ نَفْسُهُ حَتَّى أَقَامَ عَلَى بِذَلك ، إلا أَنَّ البَدَوِيُّ أَبَى ! وَلَمْ تَطِبْ نَفْسُهُ حَتَّى أَقَامَ عَلَى الشَّعْرَانِيِّ سَبْعَيْن عَظِيْمَيْن أَسْوَدَيْن كَالأَفْيَال ِ! وَقَالَ البَدَوِيُّ الشَّعْرَانِيِّ السَّبْعَيْن ِ: (لا تُفَارِقَاهُ حَتَّى تَحْضُرَا بِه)! كَذَا زَعَمَ الشَّعْرَانِيُّ فَي طَبَقَاتِه».

وَلا شَكَ أَنَّ هَـذَا الشَّيْطَانَ أَقَامَ عَلَيْهِ شَيْطَانَين ِ خَشْيَة مِنْ مَن تَخلُفِهِ عَنْ مَسَالِكِ الحُثنَالَةِ ، وَمَهَاوي الرَّدَى وَالضَّلالَة .

وَمِنْهَا: أَنَّ الشَّعْرَانِيَّ زَعَمَ أَنَّ البَدوِيَّ بَعْدَ مَوْتِهِ عَاتَبَ محمَّدًا السَّرَوِيُّ - أَحَدَ المُتَصَوِّفَةِ - لَمَّا غَابَ عَنْ مَوْلِدِهِ وَقَالَ لَهُ: (مَوْضِعٌ السَّرويُّ - أَحَدَ المُتَصَوِّفَةِ - لَمَّا غَابَ عَنْ مَوْلِدِهِ وَقَالَ لَهُ: (مَوْضِعٌ يَحْضُرُ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مَعَهُ ، وَأَصْحَابُهُمْ وَالأَوْلِيَاءُ: مَا تَحْضُرُه؟!).

وَمِنْهَا: أَنَّ الشَّعْرَانِيَّ زَعَمَ أَنَّهُ وَصَاحِبٌ لَهُ لَقِيَا فِي يَوْمِ سَبْتٍ وَلِيًّا مِنْ أَوْلِيَاءِ الْهِنْدِ بِزَعْمِهِمْ بَمِصْرَ، فَأَضَافَاهُ وَمَنْ مَعَهُ - وَكَانَتُوا عَسْرَةً وَ وَسَأَلاهُ عَنْ أَمْرِهِ: فَأَخْبِرَهُمْ أَنَّهُ كَانَ لَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ عِنْدَ عَشَرَةً - وَسَأَلاهُ عَنْ أَمْرِهِ: فَأَخْبِرَهُمْ أَنَّهُ كَانَ لَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ عِنْدَ النَّيِّ عَلَيْ فِي المَدِينَةِ! وَلَيْلَة الخَمِيْسِ عِنْدَ قَبْرِ الشَّيْخِ عَبْدِ القَادِرِ فِي النَّيِ عَلْدَ المَدينَةِ! وَلَيْلَة البَدوي !

فَتَعَجَّبَا مِنْ ذلِكَ فَقَالَ لَهُمُ الْهِنْدِيُّ: (الدُّنْيَا كُلُّهَا خُطْوَةٌ عِنْدَ أَوْلِيَاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلّ).

وَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ الشَّعْرَانِيُّ في «طَبَقَاتِهِ» (١ / ١٦٢) عَنْ شَيْخِهِ مُحَمَّدٍ الشِّنَاوِيِّ أَنتَهُ قَالَ: (إنَّ شَخْصًا أَنْكَرَ حُضُوْرَ مَوْلِدِ البَدَوِيِّ مُحَمَّدٍ الشِّنَاوِيِّ أَنتَهُ قَالَ: (إنَّ شَخْصًا أَنْكَرَ حُضُوْرَ مَوْلِدِ البَدَوِيِّ مُحَمَّدٍ الشِّنَاوِيِّ أَنتَهُ قَالَ: (إنَّ شَخْصًا أَنْكَرَ حُضُونَ مَوْلِدِ البَدَوِيِّ فَصُلِبَ الإِيْمَانَ ! فَلَمْ يَكُنُ فِيْهِ شَعْرَة تَحِنُ إلى دِيْنِ الإسلام !

فَاسْتَغَاثَ بِسَيِّدِي أَحْمَدَ فَقَالَ لَهُ: «بِشَرْطِ أَنْ لا تَعُوْدَ».

فَقَالَ: نَعَم . فَرَدَّ عَلَيْهِ ثَوْبَ إِيْمَانِه) اهـ.

وَهَاذِهِ الخُرَافَاتُ لا تَرُوْجُ إلا عَلَى فَاسِدِ عَقَالٍ، مُضَيَّعِ الدِّين ِ، وَمَا ذَالَ أَئِمَّةُ الإسْلامِ يُنْكِرُوْنَ عَلَى المُتَصَوِّفَةِ وَالجَهُال ِ الدِّين ِ، وَمَا ذَالَ أَئِمَّةُ الإسْلامِ يُنْكِرُونَ عَلَى المُتَصَوِّفَةِ وَالجَهُال ِ إللهُ البَدُويَ ! وَلَا إِصَامَةَ المَوْلِدِ البَدُويَ ! وَلَمْ يَسُمُونَهُ المَوْلِدِ البَدُويَ ! وَلَمْ يَسُونُ لَهُ مَا زَعَمَ أَنَّهُ نَزَلَ بِمُنْكِر مَوْلِدِ البَدَوي !

وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ جَمِيْعًا أَشَدَّ النَّاسِ حُبَّا لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ ، وَأَكْثَرَهُمْ فِذَاءًا لَهُ وَقِتَالًا مَعَهُ ، قَدِ اخْتَارَهُمُ اللهُ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهُ ، وَاصْطَفَاهُمْ لِصَفِيِّهِ ، وَلَمْ يُقِيْمُوْا مَوْلِدًا لَهُ عَلَيْهُ .

لِتَمَامِ عِلْمِهِمِ ، وَسَلامَةِ اعْتِقَادِهِمْ ، وَمَضَى عَلَى ذلك التّابِعُونَ وَتَابِعُوهُمْ ، وَعَلَيْهِ أَئِمَّهُ الإسْلام المُهْتَدُونَ بَعْدَ ذلك .

وَمَا حَدَثَتْ هَذِهِ البِدْعَةُ المُسَمَّاةُ بِالمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ ، إلاَّ بَعْدَ تَصَرُّم القُرُوْنِ المُفتضَّلةِ ، عَلَى يندِ أَحَدِ حُكَّامِ الفَاطِمِيِّينَ الزَّنَادِقة .

## فصل في بنيان حَال إبْرَاهِيْم بْن أبي المَجْدِ الدُّسُوْقِيّ (٦٣٣هـ-٦٧٦هـ)

وَمِنْ قَـبُوْرِ المُبْطِلِينَ كَـدَلِكَ، السَّذِيْنَ شُـغِفَ بِهَا الضّالسُوْنَ المُنْحَرِفُونَ : قَبرُ إِبْرَاهِيْم بْن ِ أَبِي المَجْدِ الدُّسُوْقِيِّ المِصْرِيّ .

وَهَذَا الرَّجُلُ كَسَابِقِهِ ، قَدْ نَشَا ضَالاً مُنْحَرِفًا ، يَزْعُمُ الاطلَّلاعَ عَلَى اللَّوْحِ المَحْفُوظِ! وَيَدَّعِي عِلْمَ الغَيْبِ! وَلَهُ أَحْوَالٌ شَيْطَانِيَّة ، كَحَال كَثِير مِنْ أَشْبَاهِه .

وَكَانَ يَقُولُ: (مَنْ غَابَ بِقَالْبِهِ بِحَضْرَةِ رَبِّهِ: لا يُكَلَّفُ فِي غَيْسَتِهِ ، فَإِذَا خَرَجَ إِلَى عَالَمِ الشَّهَادَةِ ، قَضَى مَا فَاتَهُ ، وَهَذَا حَالُ المُبْتَدِئِينَ . فَإِذَا خَرَجَ إِلَى عَالَمِ الشَّهَادَةِ ، قَضَى مَا فَاتَهُ ، وَهَذَا حَالُ المُبْتَدِئِينَ . أَمَّا حَالُ الكُمُثَلِ: فَلَا يَجْرِي عَلَيْهِمِ هُذَا الحُكُمُ ، بَلْ يُرَدُّونَ لأَدَاءِ فَرْضِهِمْ وَسُنَنِهِمْ) اهد نقلك عَنْهُ الشَّعْرَانِيُّ فِي «طَبَقَاتِه» (١/ ١٤٣).

وَقَالَ (١٤٧/): (إذا كَمُلَ العَارِفُ فِي مَقَامِ العِرْفَانِ: أَوْرَثَهُ اللهُ عِلْمًا بِلا وَاسِطَةٍ ، وَأَخَدَ العُلُوْمَ المَكُنْتُوْبَةَ فِي أَلَوْاحِ المَعَانِي ، عَلْمًا بِلا وَاسِطَةٍ ، وَأَخَدَ العُلُوْمَ المَكُنْتُوْبَةَ فِي أَلَوْاحِ المَعَانِي ، فَفَهَمِ رُمُوْزَهَا ، وَعَرَفَ كُنُوْزَهَا ، وَفَكَ "طَلْسَمَاتِهَا ، وَعَلِمَ فَفَهَمِ رُمُوْزَهَا ، وَعَرَفَ كُنُوْزَهَا ، وَفَلَ طَلَاسَمَاتِهَا ، وَعَلِمَ السُمَهَا وَرَسْمَها ، وَأَطْلَعَهُ الله تُعَالَى عَلَى العُلُومِ المُوْدَعَةِ فِي النَّقَاطِ ، وَلَوْلا حَوْفُ الإنْكار لننطقة وا بِمَا يَبْهَرُ العُقُول .

وَكَلَدُلِكَ مُلْمُ مِنْ إِشَارَاتِ العِبَارَاتِ عِبَارَاتٌ مُعْجَمَةٌ، وَأَلْسُنٌ مُخْتَلِفَة .

وَكَنَدَلِكَ لَمُهُمْ فِي مَعَانِي الحُرُوْفِ، وَالقَطْعِ، وَالوَصْلِ، وَالْهَـمُ، وَالْسَمِّ، وَالْمُهُمْ . وَالشَّكُلْ ِ، وَالنَّصْبِ، وَالرَّفْعِ، مَا لا يُحْصَرُ، وَلا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إلاَّ هُمْ .

وَكَدَلِكَ لَهُمُ الاطلّاعُ عَلَى مَا هُوَ مَكَثُوْبٌ عَلَى أَوْرَاقِ الشَّجَرِ وَالمَاءِ وَالْحَوْءِ ، وَمَا فِي البَرِّ وَالبَحْرِ ، وَمَا هُوَ مَكَثُوْبٌ عَلَى صَفَحْةِ قَبُّةٍ خَيْمَةِ السَّمَاءِ ، وَمَا فِي حِبَاهِ الإنْسِ وَالجِنِّ ، مِمَّا يَقَعُ لَمُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة .

وَكَدَلِكَ لَمُ مُ الاطلاعُ عَلَى مَا هُوَ مَكَ ثُوْبٌ بِلِلا كِتَابِلَةٍ مِنْ جَمِيْعٍ مَا فَوْقَ الفَوْقِيِّ، وَمَا تَحْتَ التَّحْتِيِّ، وَلا عَجَبَ مِنْ حَكِيْمٍ يَتَلَقَّى عِلْمًا مِنْ حَكِيْمٍ عَلِيْم. فَإِنَّ مَوَاهِبَ السِّرِ اللَّدُنِيِّ، قَدُ طُهَرَ بَعْضُهَا فِي قِصَّةٍ مُوْسَى وَالْخَضِر عَلَيْهِمَا السَّلام).

وَكَانَ يَقُوْلُ (١/٧٥١): (أَنَا مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلامُ فِي مُنَاجَاتِهِ ، وَأَنَا عَلِيٌّ فِي حَمْلاتِهِ . أَنَا كُلُّ وَلِيٍّ فِي الأَرْضِ ، خَلَعْتُهُ بِيَدَيَّ ، أَلَبَسُ مِنْهُمْ مَنْ شِئْتُ . أَنَا فِي السَّمَاءِ شَاهَدْتُ رَبِّي ، وَعَلَى الكُرْسِيِّ خَاطَبْتُهُ ، مَنْ شِئْتُ . أَنَا فِي السَّمَاءِ شَاهَدْتُ رَبِّي ، وَعَلَى الكُرْسِيِّ خَاطَبْتُهُ ، أَنَا بِيدَيَّ أَبُوابُ النَّارِ غَلَّقْتُهَا ، وَبِيدَيَّ جَلَّهُ الفِرْدُوس فَتَحْتُهَا . وَبِيدَيَّ جَلَّهُ الفِرْدُوس فَتَحْتُهَا . مَنْ زَارَنِي أَسْكَنْتُهُ جَنَّة الفِرْدُوس).

ثُمُّ قَالَ: (وَقَدْ كُنْتُ أَنَا وَأَوْلِيَاءُ اللهِ تَعَالَى أَشْيَاخًا فِي الْأَزَلِ، بَينَ يَدَي وَسُول اللهِ عَلَيْ ، وَأَمَرنِي أَنْ أَخْلَعَ بَينَ يَدَي قَدِيْمِ الْأَزَلِ، وَبَينَ يَدَي رَسُول اللهِ عَلَيْ ، وَأَمَرنِي أَنْ أَخْلَعَ عَلَى جَمِيْعِ الْأَوْلِيَاءِ بِيَدَيَ ، فَخَلَعْتُ عَلَيْهِمْ بِيدَيَي ، وَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَنْتَ نَقِيْبٌ عَلَيْهِمْ ») إلى آخِر خُرَافاتِه . رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «يَا إِبْرَاهِيْمُ أَنْتَ نَقِيْبٌ عَلَيْهِمْ») إلى آخِر خُرَافاتِه .

وَقَالَ أَيْضًا (١/ ١٥٨): (أَشْهَدَنِي الله ُ تَعَالَى مَا فِي العُلا وَأَنا ابْنُ سِتٌ سِنِينَ ، وَنَظَرْتُ فِي اللَّوْحِ المَحْفَدُوْظِ وَأَنا ابْنُ ثَمَانِ ابْنُ سِنِينَ ، وَوَلَاثُ فِي اللَّمْ السَّمَاءِ وَأَنَا ابْنُ تِسْعِ سِنِينَ ، وَرَأَيْتُ فِي سِنِينَ ، وَرَأَيْتُ فِي السَّبْعِ المَثنَانِي حَرْفًا مُعْجَمًا حَارَ فِيْهِ الجِنُ وَالإنسُ ، فَفَهِمْتُ وَالسَّبْعِ المَثنَانِي حَرْفًا مُعْجَمًا حَارَ فِيْهِ الجِنُ وَالإنسُ ، فَفَهِمْتُ وَوَحَمِدْتُ الله تَعَالَى عَلَى مَعْرِفَتِهِ ، وَحَرَّكْتُ مَا سَكَنَ ، وَسَكَنْتُ مَا سَكَنَ ، وَسَكَنْتُ مَا سَكَنَ ، وَسَكَنْتُ مَا تَحَرَّكُ بَا إِذِن ِ اللهِ تَعَالَى ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَة سَنَة).

وَلَهُ نَظُمٌ خَبِيْتٌ كَنَثْرِهِ ، مِنْهُ قَوْلُهُ (١٥٨/١):

أَنَا كُنْتُ مَعْ نُوْحٍ بِمَا شَهِدَ الوَرَى أَنَا القُطبُ شَيْخُ الوَقْتِ فِي كُلِّ حَالةٍ

بِجَارًا وَطُوْفانًا عَلَى كَفٌ قُدُرَةِ أَنَا العَبْدُ إِبْرَاهِيْمُ شَيْخُ الطَّرِيْقَةِ

وَفِي كَلَامِهِ السَّابِقِ نَظْمًا وَنَتْرًا مِنَ الضَّلَالَاتِ المُكَفِّرَاتِ: مَا لُوْ قُسِمَ عَلَى أُمَّةٍ لأَوْبَقَهَا ، عِيَاذاً بِاللهِ مِنْ ضَلَالِهِ وَضَلَال ِ أَتْبَاعِهِ وَأَصْحَابِه .



وَقَدْ زَعَمَ كَثِيرٌ مِنَ المُتَصَوِّفَةِ ، حَتَّى أَصْبَحَ مِنَ المُسْتَقِرِّ بَيْنَهُمْ ، المَعْلُومِ عِنْدَهُمْ بِالضَّرُورَةِ : أَنَّ الأَوْلِيَاءَ – أَوْ أَكْثَرَهُمْ – لهمُ الطلاعِ عَلَى الغَيْبِ ! وَاطلَّاعٌ عَلَى اللَّوْحِ المَحْفُوظِ ! وَتَصَرُّفٌ فِي الكوْنِ ! عَلَى الغَيْبِ ! وَاطلِّاعٌ عَلَى اللَّوْحِ المَحْفُوظِ ! وَتَصَرُّفٌ فِي الكوْنِ ! وَأَنَّ التَّكَالِيْفَ الشَّرْعِيَّةَ تَسْقَلُطُ عَنْهُمْ أَوْ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ إِذَا بَلَعْدُوا فِي وَأَنَّ التَّكَالِيْفَ الشَّرْعِيَّةَ تَسْقَلُطُ عَنْهُمْ أَوْ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ إِذَا بَلَعْدُوا فِي مَرْتَبَةَ اللَيْقِينَ بِيزَعْمِهِمْ ! فَلا عِبَادَةٌ تُقَرِّبُهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ وَقَدْ بَلَغُوا فِي القُورِبِ الغَيَايَة ! وَلا يَزِيْدُ إِيْمَانُهُمْ بَعْدَ هَذَا وَإِنْ تُلِيَتْ عَلَيْهِمِ مَ آيَاتُ اللهِ القُورِبِ الغَيَايَة ! وَلا يَزِيْدُ إِيْمَانُهُمْ بَعْدَ هَذَا وَإِنْ تُلِيتُ عَلَيْهِمِ مَ آيَاتُ اللهِ اللهِ وَالمُرْسَلِينَ ، السَّذِيْنَ قَالَ اللهِ فَهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهُمْ وَإِذَا تُلِيتُهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ وَلِكُونَ إِنْ الْمَائِمُ وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنْ الْمَائِهُمْ وَإِذَا تُلِيتُهُ عَلَيْتُهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ وَلِيَا لَوْعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنْ فَعَلَى الْالْعَالَالَ وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنْ فَالْمَعْمِنَ عَلَيْهُمْ وَالْمُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمَائِلَةُ وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالْمَالِينَ الْعَلَى الْمَائِونَ الْمُؤْمِلَ الْمَعْمِلُونَ الْمَائِقُونَ الْمَعْمِلُونَ وَهُمْ اللْعَلَى الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِلُ اللْمَائِقُونَ الْمَائِلُولُ الْمِلْعُولَ الْعَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الللّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعُلِينَ الْمَائِهُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْعَلَيْ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللللْهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الللْعُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ

وَهَاذِهِ الْأُمُورُ السّابِقَةُ مِنَ ادَّعَاءِ الغَيْبِ وَالتَّصَرُّفِ فِي الكَوْن ِ وَسُقُوطِ التَّكَالِيْف ، مَعَ بلايا كثيرات عَيرها: مُكفرات كنيرات عَيرها: مُكفرات كنيرات ، وَنوَاقِضُ لِعُرى الإسلام عَظِيْمَات ، لا يَبقى مَع مَن مَن اعْتَقَدَهَا ، أَوْ اعْتَقَدَ بَعْضَها ، أَوْ ظن صحَققها ، أَوْ سلامة مع تقدها إسلام ولا إيْمَان .

وَمَن ِ ادَّعَى عِلْمَ الغَيْبِ : فَهُو كَافِرٌ مُرْتَدُّ ، وَلا يَعْلَمُ الغَيْبَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَيَعْدَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لاَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَا نَسْقُطُ مِن وَرَفَةٍ إِلَا يَعْلَمُهَا لَا يَعْلَمُهَا إِلَا فَي كَنْبِ مُبِينِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُبِينِ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمنَتِ ٱلأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنْبٍ مُبِينِ إِنْ الْكُ ﴾ .

وَقَـــالَ: ﴿وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَاكَةً مِن رَّيِّهِ فَقُلُ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِن ٱلمُنظِرِينَ ( عَلَيْهِ مَاكُمُ مِن المُنظِرِينَ ( عَلَيْهِ مَاكُمُ مِن المُنظِرِينَ ( عَلَيْهُ مَاكُمُ مِن اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِعْمُ عَلَيْهُ عَ

وَقَلَ اللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ وَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ أَيَّانَ يَعْدُونَ أَيَّانَ اللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ اللَّهُ وَمَا يَسْعُونَ أَيَّانَ اللَّهُ وَمَا يَسْعُونَ أَيَّانَ اللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ اللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ اللَّهُ وَمَا يَسْعُونَ أَيَّانًا لَا اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ مَا إِنَّانًا لَكُونَ أَيْنَانًا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّا اللَّهُ مَا إِلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّاللَّهُ وَمِنْ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُولُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ اللّهُ عَلَا

فَلا يَعْلَمُ الغَيْبَ أَحَدٌ سِوَاهُ ، إلا ّ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ خَصَّ أَنْبِياءَهُ وَرُسُلَهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِك َ، قَالَ تَعَالَى: ﴿عَلِمُ ٱلْغَيْبِ خَصَّ أَنْبِياءَهُ وَرُسُلَهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِك َ، قَالَ تَعَالَى: ﴿عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَكَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ ۚ أَحَدًا إِنَّ إِلَا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَصَدًا إِنَّ مَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَنْ عَلَا عَنْ اللهُ عَلَهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَهُ عَلَيْ عَلَيْعُ عَلَا عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَيْكُ عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

وَقَـــــَالَ: ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْلَصِمُونَ أَنْكُا ﴾.

وَقَالَ: ﴿ يَلَكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا ۚ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا فَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذًا فَأَصْبِرً ۚ إِنَّ ٱلْعَلَقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ لَيْنَا﴾.

وَقَــَالَ:﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَنَكُرُونَ لِنَٰكِ﴾.

\* فَمَنْ زَعَمَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَوْ غَيرِهِ عِلْمُا بِالْغَيْبِ مُطْلَقَا: كَانَ ضَالاً كَاذِبًا ، قَالَ سُبْحَانَهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ أَوْ غَيرِهِ عِلْمُا بِالْغَيْبِ مُطْلَقَا وَلَا ضَرَّا ضَالاً كَاذِبًا ، قَالَ سُبْحَانَهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكَثَرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَنِي اللَّهَ وَاللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ أَلَا مَا شَآءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكَثَرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَنِي اللَّهَ وَاللَّهُ أَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّةُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ اللللْهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ

وَرَوَى البُخَارِيُّ فِي «صَحِيْحِهِ» (٧٣٨٠) وَمُسْلِمٌ (١٧٧) مِنْ حَدِيْثِ مَسْرُوْق ِ أَنَّ عَائِشَة َ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَت ْ لَـهُ : (مَنْ حَدَّثـك َ أَنَّ مَسْرُوْق ِ أَنَّ عَائِشَة َ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَت ْ لَـهُ : (مَنْ حَدَّثـك َ أَنَّ مُسَرُو فَي مَدًا عَلَيْهِ رَأَى رَبَّهُ : فَقَدْ كَذَبَ ، وَهُوَ يَقُوْلُ ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَنَارُ ﴾.

وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الغَيْبَ : فَقَدَ كَدَبَ ، وَهُوَ يَقُولُ «لا يَعْلَمُ الغَيْبَ إلا ً الله»).

\* وَقَالَ سُبْحَانَهُ فِي أَنْبِيائِهِ جَمِيْعًا عَلَيْهِمُ السَّلامُ: ﴿ وَقَالَ سُبْحَانَهُ فِي أَنْبِيائِهِ جَمِيْعًا عَلَيْهِمُ السَّلامُ: ﴿ وَيَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْنُمُ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ عَلَيْمُ الْفُيُوبِ ( اللّهُ عَلَى اللّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْنُمُ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ عَلَيْمُ الْفُيُوبِ ( اللّهُ عَلَى اللّهُ الرُّسُلُ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْنُمُ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَا ۗ إِنَّكَ أَنتَ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ

\* وَقَـٰالَ تَعَالَى فِي هُـوْدٍ عَلَــَيْهِ السَّـلامُ: ﴿وَلَاۤ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَرَآيِنُ ٱللّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّى مَلَكُ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيَ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللّهُ خَيْرًا ۚ ٱللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ ۚ إِنِي إِذَا لَهِنَ ٱلظَّلِهِمِينَ ﴿ إِنَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

\* وَقَـَالَ فِي مُوْسَى عَلَــَيْهِ السَّـلامُ : ﴿ وَجَآةَ رَجُلُ مِّنَ أَقَصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسَعَىٰ قَالَ يَــُمُوسَىٰ إِنَكَ ٱلْمَـكَذَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجَ إِنِّ لَكَ مِنَ ٱلنَّصِيحِيرَ ﴿ لَكَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَبُ قَالَ رَبِّ نَجِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ لَـٰ ۖ ﴾. \* وَقَالَ فِي عِيْسَى عَلَــَيْهِ السَّلامُ: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَنْعِيسَى اَبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ اللَّهَ لِلنَّاسِ اَتَّخِذُونِي وَأَتِى إِلَنهَ يِنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِي آَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَيْمُ الْفُيُوبِ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَيْمُ الْفُيُوبِ إِنْ إِن كُنتُ عَلَيْم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

\* وَقَالَ سُبْحَانَهُ فِي المَلائِكَةِ فِي قِصَّتِهِمْ مَعَ آدَمَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ: ﴿ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِغُهُم بِأَسْمَآمِهِمُ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآمِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ

السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنْهُونَ ( اللَّهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ ال

وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ» (٢/ ٥٠) وَالبُّحْنَارِيُّ فِي «صَحِيْحِهِ» (٢/ ١٠٣٩) عَن ِ البن ِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَن ِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَفَاتِيْحُ اللهُ عَنْهُمَا عَن ِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَفَاتِيْحُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن النَّهُ مَا فِي غَلَدٍ إلا "الله ، ولا يَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ إلا "الله ، ولا يَعْلَمُ السّاعَة ولا "الله ، ومَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكَسُب عَلَدًا ، ومَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكُسُب عَلَدًا ، ومَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتَ »، وَالأَحَادِيْثُ فِي هَدَا كَثِيرَة .

فَلَيْسَ لَأَحَدِ سَبِيْلٌ قَطَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ أُمُوْرِ الغَيْبِ ، إِلاَّ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: \* إِمَّا بِوَحْي وَنُبُوَةٍ ، وَهَـذَا لِلرُّسُل ِ ذُوْنَ غَيرِهِمْ ، وَمَن ِ ادَّعَاهُ لِنَفْسِهِ مِنْ غَيرِهِمْ : فَهُو كَافِرٌ مِنْ وَجْهَين ِ:

أَحَدِهِمَا: ادِّعَاؤُهُ عِلْمَ الغَيْبِ.

وَالثَّانِي : ادِّعَاؤُهُ النُّبُوَّةَ ، وَكِلاهُمَا كُفُرٌّ ، مُتَّفَتُّ عَلَيْه .

\* وَإِمَّا بِمَا أَخْبَرَنَا اللهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ وَنَبِيُّهُ ﷺ مِنْ أُمُوْرِ غَيْبِيَّةٍ عَمَّنْ سَبَقَنَا مِنَ بَدْءِ الخَلْقِ وَمَعَادِهِمْ ، وَأَخْبَارِ الأُمَمِ ، وَمَا سَيَحْدُثُ فِي عَمَّنْ سَبَقَنَا مِنَ بَدْءِ الخَلْقِ وَمَعَادِهِمْ ، وَأَخْبَارِ الأُمَمِ ، وَمَا أَعَدَّهُ لِلمُؤْمِنِينَ آخِرِ الزَّمَانِ ، وَمَا أَعَدَّهُ لِلمُؤْمِنِينَ مِنْ جَحِيْم ، وَنَحْوِ ذلك .

وَالْوَاحِبُ فِي هَذَا كُلُّهِ: الإِيْمَانُ بِهِ، وَالتَّسْلِيْمُ وَالتَّصْدِيْقُ، لَمِدَا وَصَفَ اللهُ عِبَادَهُ المُوْمِنِينَ المُتَّقِينَ المُفْلِحِينَ، وَمَدَحَهُمْ بِالإِيْمَانِ وَصَفَ اللهُ عِبَادَهُ المُوْمِنِينَ المُتَّقِينَ المُفْلِحِينَ، وَمَدَحَهُمْ بِالإِيْمَانِ بِالغَيْبِ فَقَدَ اللهَ فَي ذَلِكَ الْكِنْبُ لَا رَيْبُ فِيهِ هُدَى لِلْفُنَقِينَ فَي اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الله

فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ جَمَٰرِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَخَبرِ رَسُوْلِهِ ﷺ : لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا ، بَلْ هُوَ كَافِرٌ أَيْضًا .

أُمَّا مَاتَدَّعِيْهِ المُتَصَوِّفَةُ لأَوْلِيَائِهَا وَكَثِيرِ مِنْ أَعْيَانِهَا وَأَعْيَانِهَا ، مِنَ اطِّلاعٍ عَلَى الغيب ، أَوْ نَظَرٍ في اللوَّحِ الْمَحْفُوظِ: فَهُ وَ كُفُرٌ صَرِيْحٌ وَرَدَّةٌ ، لا تَأُويْلَ فِيْهِ وَلا مِرْيَة .

أمّا مَا يَرَاهُ النّائِمُ فِي نَوْمِهِ مِنْ أُمُوْرِ قَلَا يَتَحَقَّقُ بَعْضُهَا: فَهَدَا لا يُحْلَلُهُ مَا قَرَرْنَاهُ سَابِقًا، وَهُو مِنَ المُبَسِّرَاتِ فَهَدَا لا يُحْلَلُهُ مَا قَرَرْنَاهُ سَابِقًا ، وَهُو مِنَ اللهِ ، وَالحُلُهُ لِلمُؤْمِن ِ، وَقَدْ قَالَ النّبي ﷺ : «الرّوْيَا الصّالحَةُ مِنَ اللهِ ، وَالحُلُهُ مِنَ اللهِ ، وَالحُلُهُ مِنَ اللهِ مَنَ اللهِ مَنْ شِمَالِهِ مِنَ اللهِ مَنْ شِمَالِهِ مِنَ اللهُ مَنْ شَمَالِهِ مِنَ اللهِ مَنْ شَمَالِهِ مِنَ اللهِ مَنْ مِنْ اللهُ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مِنْ اللهُ مَنْ اللهِ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ المَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ مَا مُنْ مُنْ اللهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مَا مُنْ مُنْ المُنْ مُنْ مُنْ المَالِمُ المُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ أَلْمُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ مُنْ أَلْمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَلْمُ مُنْ مُنْ أَلْمُ مُنْ مُنْ أَلِمُ مُنْ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَمُ مُنْ مُنْ أَلِمُ مُنْ مُنْ مُنْ أَلَا مُنْ مُنْ

فَإِنَّهَا لا تَخُرُهُ» رَوَاهُ البُخارِيُّ في «صَحِيْحِهِ» (٦٩٨٦) وَمُسْلِمٌ (٢٢٦١) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي قَتَادَة َ رَضِيَ الله ُ عَنْه .

وَرَوَى البُخارِيُّ فِي «صَحِيْحِهِ» (٦٩٨٩) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: الرُّؤْيَا اللهِ عَلِيْهِ يَقَدُولُ: «الرُّؤْيَا اللهِ عَلِيْهِ يَقَدُولُ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مُجُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّة».

وَقَالَ عِيْكُ : «لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إلا " المُبَشِّرَات».

قَالُوا: وَمَا المُبَشِّرَات؟

قَالَ ﷺ: «الرُّؤْيا الصّالحِة» رَوَاهُ البُّحْارِيُّ في «صَحِيْحِهِ» (٦٩٩٠) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه .

إلا أَنَّ الرُّونِيَا تُخَالِفُ الوَحْيَ وَتُفْارِقُهُ فِي مَسَائِلَ ، مِنْهَا:

\* أَنَّ شَرْطَ اعْتِبَارِهَا: أَنْ تَكُونَ رُؤْياً صَالِحَةً ، لا حُلُمًا أَوْ أَضْغَاثَ أَحْلام .

\* وَأَنَّهَا لا تَكُونُ بِإِخْتِيَارِ النَّائِمِ ، بَلْ تَرِدُ عَلَيْهِ دُوْنَ اخْتِيَارِهِ .

\* وَلا يُشْتَرَطُ فِيْهَا صَلَاحُ صَاحِبَهَا لِصِحَّتِهَا ، بَلْ رُبَّمَا كَانَ كَافِرًا أَوْ دُوْنَ ذَلِكَ ، كَمَا في قِصَّةِ مَلِكِ مِصْرَ مَعَ يُوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلامُ ، وَصَاحِبَيْهِ في السِّجْنِ ، وَقَدْ حَكَاهَا اللهُ تَعَالَى لَنَا في القُرْآن ِ ، وَقِصَّةِ هِرَقْلَ في «صَحِيْح البُخاري» (٧).

إلا أَنَّ صِلَاقَ رُؤْيلَا هَوُلاءِ عَلَى النَّادِرِ ، بخِلافِ المُؤْمِنِينَ المُسْتَقِيْمِينَ : فَقَدُ أُخُرَجَ البُخارِيُّ في «صَحِيْحِهِ» (٧٠١٧) وَمُسْلِمٌ المُسْتَقِيْمِينَ : فَقَدُ أُخُرَجَ البُخارِيُّ في «صَحِيْحِهِ» (٧٠١٧) وَمُسْلِمٌ (إذا ٢٠٦٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقَدُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إذا

اقْترَبَ الزَّمَانُ لَمْ تكَدْ تكَدْبُ رُؤْيا المُؤْمِنِ، وَرُؤْيا المُؤْمِنِ، وَرُؤْيا المُؤْمِنِ جُزْءً جُزْءً مِنَ النُّبُوَّةِ ، وَمَا كانَ مِنَ النُّبُوَّةِ فَإِنَّهُ لا يَكُذْبِ».

\* وَأَنَّهَا لا اعْتِبَارَ لَمَا فِي الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ، فلا يَثْبُتُ بِهَا شَيْءٌ لَمُ يَثْبُتُ ، وَلا يُنْفَى لأَجْلِهَا شَيْءٌ ثَابِت .

\* وَلا يُجْزَمُ بِصِدْقِهَا ، وَلا يُعْرَفُ صِدْقَهُا إلا " بَعْدَ وُقُوْعِهَا ، بخِلافِ الوَحْيِّ ، فَيَعْرَف صِدْقهُ قَبْلَ وُقُوْعِه .

وَيُسْلَكُ فِيْهَا مَسْلَكُ أَخْبَارِ بَنِي إِسْرَائِيْلَ - السَّتِي لَهُ يَرِدُ شَرْعُنَا بِتَصْدِيْقِ لِهَا وَلا بِرَدِّ لا تُصَدَّقُ وَلا تُكَذَّبُ ، كَمَا قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: شَرْعُنَا بِتَصْدِيْقِ لَمَا وَلا بِرَدِّ لا تُصَدَّقُ وَلا تُكَذَّبُ وَكُمْ اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ : هُمَا حَدَّثَكُمُ أَهُلُ الكِسْتَابِ : فَلا تُصَدِّقُ وُهُمْ وَلا تُكَذَّبُ وُهُمْ ، وَقُولُولُوا آمَنَا بِاللهِ وَرُسُلِه .

فَإِنْ كَانَ بَاطِلا ً لَمْ تُصَدِّقُوهُ ، وَإِنْ كَانَ حَقَّا لَمْ تُكَذَّبِوُه» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ في «سُننِه» (٣٦٤٤).

وَلا سَبِيْلَ إِلَى الْجَزْمِ بِهَا إِلا "مِنْ طَرِيْقِ الْوَحْيِّ ، كَمَا فِي قِصَّةِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلامُ مَعَ مَلِكِ مِصْرَ وَمَعَ الفَتَيَينِ اللَّذَينِ سُحِنَا مَعَهُ ، يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلامُ مَعَ مَلِكِ مِصْرَ وَمَعَ الفَتَيَينِ اللَّذَينِ سُحِنَا مَعَهُ ، فَكَانَ ذَلِكَ وَحْيًا ، لا رَجْمًا بِالغَيْبِ : فَإِنَّ مُ بَيْنَ لَمُ مُ تَأْوِيْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ وُقُوعِه .

وَكَمَا كَانَ يَفْعَلُهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ كَثِيرًا مَعَ أَصْحَابِهِ بَعْدَ صَلاةِ الفَجْرِ، فَصَرَوَى البُخارِيُّ في «صَحِيْجِهِ» (١٣٨٦)، (٧٠٤٧) وَمُسْلِمٌ (٢٢٧٥) عَنْ

سَمُرَةِ بْن ِجُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِمّا يُكثِرُ أَنْ يَقُولُ اللهِ ﷺ مِمّا يُكثِرُ أَنْ يَقُولُ لأَصْحَابِهِ : «هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْينا؟».

قَالَ سَمُرَة : فَيَقُص عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ الله أَنْ يَقُص الحَدِيْثَ بِطُولِه. وَالوَحْيُ قَلِهِ انْقَطَعَ فَانْقَطَعَ مَعَهُ سَبِيْلُ الجَنْم بِصِدْق الرُّؤى

قَبْلَ وُقُوْعِمَا .

فَإِذَا تَقَرَّرَ هَا الْمُ عَنْدُكَ، وَأَنَّ اللهُ قَلَدِ اخْتَصَّ نَفْسَهُ سُبْحَانَهُ بِعِلْمِ الْعَلْبِ، وَأَنْ لا اطللاعَ لاَّحَدِ مِنْ خَلْقِهِ عَلَيْهِ سُوى مَا خَصَّ الله بيهِ رُسُله وَأَنْبِياءَه بيب عض أُمُورِهِ: إذا عَلِمْتَ هَذَا ، عَلِمْتَ عَظِيْمَ ضَلال كَثِيْرِ مِنَ المُتَصَوِّفَةِ زَاعِمِي الوَلاية ، مِمَنْ يَدَّعُونَ لأَنفُسِهِمْ أَوْ لِبَعْض شُيُو جِهِمُ الاطللاعَ عَلَى اللَّوْحِ المَحْفُو فَ إِمِمَا لَمْ يَجْعَلْهُ الله تَعَالَى وَلَمْ يَأْذَنْ بِهِ لاَحَدِ مِنْ خَلْقِهِ ، المَعْفَى خِيْرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ ، لا نَي مُرْسَل ، وَلا مَلك مُقَرَّب ، فَكَيْفَ يَجْعَلْهُ لَحِيْرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ ، لا نَي مُرْسَل ، وَلا مَلك مُقَرَّب ، فَكَيْفَ يَجْعَلْهُ لَحِيْرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ ، لا نَي مُرْسَل ، وَلا مَلك مُقَرَّب ، فَكَيْفَ يَجْعَلْهُ لَحِيْرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ ، لا نَي مُرْسَل ، وَلا مَلك مُقَرَّب ، فَكَيْفَ يَجْعَلْهُ لَحِيْرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ ، وَضُلالِم مُ وَرُدُلائِهِمْ .

أمّا مَا يُخْبرُ بِهِ هَوُّلاءِ الدَّجَالُوْنَ المَزْعُوْمَةُ وَلايَتُهُمْ ، مِنْ أُمُوْرٍ غَنْبِيَةٍ فَتَجِئُ أَخْبَارُهُمْ مُوَافِقَةً لِحَقِيْقَةِ مَا غَابَ: فَهِيَ - إِنْ صَحَّ بَعْضُهَا - مِمّا تُوْجِيْهِ الشَّيَاطِينُ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ مِنَ الكَهَنَةِ مِنْ أُمُورِ بَعْضُهَا - مِمّا تُوْجِيْهِ الشَّيَاطِينُ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ مِنَ الكَهَنَةِ مِنْ أُمُورِ الغَيْبِ ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ عَن لِللَّهَ وَأَنّا كُنّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ لِلسَّمْعَ فَمَن يَسْتَعِع ٱلْأَنَ يَعِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَن لِلسَّمْعَ فَمَن يَسْتَعِع ٱلْأَن يَعِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا إِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْلَهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ

وَقَــَالَ: ﴿ إِنَّا زَيَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنَا بِزِينَةِ ٱلْكَوْكِ ۚ ۞ وَحِفَظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانِ مَّارِدِ ۞ لَا يَسَّمَعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ۞ يُحُوزًا وَلَمْمُ عَذَابُ وَاصِبُ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُم شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۞ .

وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ في «مُسْنَدِهِ» (٦ / ٨٧) وَالبُّحْارِيُّ في «صَحِيْحِهِ» (٥٧٦٢) ، (٦٢١٣) ، (٦٢١٣) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: (سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَن ِالكُهُ هَان ِ، فَقَالَ لَمُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن ِالكُهُ هَان ِ، فَقَالَ لَمُ مُرسُولُ اللهِ ﷺ عَن ِالكُهُ هَان ِ، فَقَالَ لَمُ مُرسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «لَيْسُوا بِشَيْءٍ».

فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ ، إِنَّهُمْ يُحَدِّثُوْنَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُوْنُ حَقًا ؟! فَقَالُ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ: «تِلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الحَقِّ يَخْطَفُهَا الجِنِيُّ ، فَيَقُرُهُا فِي أُذِن وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ ، فَيَخْلِطُوْنَ فِيْهَا أَكْثَرَ مِنْ مِئَةِ كَذِبَة»).

وَرَوَى البُخارِيُّ فِي «صَحِيْحِهِ» (٤٨٠٠) عَنْ أَبِي هُرَيسْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقَوُلُ : إِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَصَى اللهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ، ضَرَبَتِ المَلائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ ، كَأَنَّهُ السَّمَاءِ ، ضَرَبَتِ المَلائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ ، كَأَنَّهُ السَّمَاءِ ، ضَرَبَتِ المَلائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ ، كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفَوْلَ ، فَلَيْ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِ مِ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ﴾ للنادِي قَالَ ﴿قَالُوا الْعَقِّ وَهُو الْعَلَى الْكِيرُ إِنَا اللهِ اللهِ عَنْ قُلُوبِهِ مِ قَالُوا الْعَقَ وَهُو الْعَلَى الْكِيرُ إِنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ ، وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَدَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ ، وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَدَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ ، فَيَسْمَعُ الكَلِمَةَ فَيلُ قِيْهَا إلى مَنْ تَحْتَهُ ، ثُمَّ يُلْقِيْهَا الآخَرُ إلى مَنْ تَحْتَهُ ، حُتَّى يُلْقِيْهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِر أَو الكَاهِن .

فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشَّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيْهَا ، وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَه. فَيَكُنْذِبُ مَعَهَا مِئَة كَذِبَةٍ ، فَيُقَالُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا: كذا وكذا؟! فَيُصَدَّقُ بِيَلْكَ الكَلِمَةِ التَّتِي سَمِعَ مِنَ السَّمَاء».

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ» (١/ ٢١٨) عَن ِ ابْن ِ عَبّاس ِ وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ» (٢ / ٢١٨) عَن ِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسًا في نَفَرٍ مِن أَصْحَابِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَرُمِيَ بِنَجْمٍ عَظِيْمٍ فَاسْتَنَاد!

قَالَ: «مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ إِذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا فِي الجَاهِلِيَّة؟». قَالَ: كُنْنَا نَقُولُ يُولَدُ عَظِيْمٌ أَوْ يَمُونَ عَظِيْم.

قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ: «فَإنَّهُ لا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ ، وَلَكِنَّ رَبَّنَا تَبَارَكَ اسْمُهُ إذا قَضَى أَمْرًا: سَبَّحَ حَمَلَةُ وَلا لِحَيَاتِهِ ، وَلَكِنَّ رَبَّنَا تَبَارَكَ اسْمُهُ إذا قَضَى أَمْرًا: سَبَّحَ حَمَلَةُ للسَّحَ وَمَلَةُ السَّبِحَ السَّبِحَ السَّبِحَ السَّمَاءِ التَّذين يَلُوْنَهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيْحُ هَذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا.

ثُمَّ يَسْتَخْبِرُ أَهْلُ السَّمَاءِ التَّذِيْنَ يَلُوْنَ حَمَلَة العَرْشِ، فَيَقُوْلُ السَّذِيْنَ يَلُوْنَ حَمَلَة العَرْشِ، فَيَعَبُوْنَهُمْ . يَلُوْنَ حَمَلَة العَرْشِ، خَمَلَة العَرْشِ: مَاذا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ فَيُخْبِرُوْنَهُمْ .

وَيُخْبرُ أَهْلُ كُلِّ سَمَاءٍ سَمَاءً ، حَتَّى يَنْتَهِيَ الخَبرُ إِلَى هَذِهِ السَّمَاءِ وَيَخْطِفُ الجِنُّ السَّمْعَ فَيُرْمَوْنَ ، فَمَا جَاءُوْا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ : السَّمَاءِ وَيَخْطِفُ الجِنُّ السَّمْعَ فَيُرْمَوْنَ ، وَيَخْطِفُ الجِنُّ وَيُرْمَوْنَ ». فَهُ وَ حَقٌّ ، وَلَكِنَّهُمْ يُقَلْدَفُوْنَ وَيَزِيدُوْنَ ، وَيَخْطِفُ الجِنُّ وَيُرْمَوْن ». وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ في «صَحِيْجِهِ» (٢٢٢٩) وَالتَّرْمِذِيُّ في «جَامِعِه» (٣٢٢٤).

## فصل

وَمَعَ أَنَّ الدُّعَاءَ وَالاسْتِغَاثَةَ وَالدَّبِهُ لِلأَمْوَاتِ أَنْبِيَاءً وَصَالِحِينَ وَعَيْرِهِمْ: شِرْك أَكْبرُ مُخْرجٌ مِنَ المِللَّةِ كَمَا بَيَّنَاه .

إلا أَنَّ أُولَئِكَ المُشْرِكِينَ الضّالِينَ وَشُيُوْخَهُمْ ، جَمَعُوْ إلى السَّالِينَ وَشُيُوْخَهُمْ ، جَمَعُوْ إلى شِرْكِهِمْ وَكُفُوْهِمْ : تَعْظِيْمَ قُبُوْد مُشْرِكِينَ وَضَالِيْن .

وَإِذَا كَانَ مَا سُقْتُهُ سَابِقًا مِنْ حَالِ البَدَوِيِّ ، وَضَلالِهِ - وَهُ وَ مُعَظَّمٌ عِنْدَهُمْ وَمُبَجَّلٌ - وَمِثْلُهُ الدُّسُوْقِيُّ : فَإِنَّ حَالَ كَثِيرِيْنَ غَيْرِهِمَا مِنْ هَ وَلاَءِ مِثْلُهُمَا أَوْ أَسْوَأُ مِنْهُمَا .

وَقَدْ سَعَى النَّصَارَى الصَّلِيْبِيُّوْنَ فِي القَرْنِ المَاضِي فِي نَسْرِ هَذِهِ الحُرُافَاتِ ، وَصَرَفُوْ النَّاسَ عَنْ دِينِهِمِ إلى الوَثَنِيَّةِ ، وَعَمَّا يَجِبُ الحُرُافَاتِ ، وَصَرَفُوْ النَّاسَ عَنْ دِينِهِمِ إلى الوَثَنِيَةِ ، وَعَمَّا يَجِبُ عَلَيْهِمِ مِتَاهَ أُوْلَيَكَ المُسْتَعْمِرِينَ ، بالتَّزْينِينِ لَحُمُ أَفْعَالَهمُ عِنْدَ القُبُوْدِ وَمَعَ المَقْبُودِينَ .

حَتَّى أَنَّ بَعْضَ الجَزَائِرِيسِّينَ أَخْسِرَنِي: أَنَّ الفَرَنْسِيِّينَ لَـمَّا السُتَوْلَ لَوْ اللَّهُ الْفَرَنْسِيِّينَ لَـمَّا السُتَوْلَ عَلَى الجَزَائِرِ ، كَانْسُوْا يَعْمَدُوْنَ إِلَى بَعْضِ الْمَشَاهِلِ السُّاهِلِ وَالأَضْرِحَةِ التَّتِي يُنْسَبُ أَصْحَابُهَا إِلَى الصَّلاحِ ، فَيَجْمَعُوْنَ النَّاسَ لَمَا وَالأَضْرِحَةِ التَّتِي يُنْسَبُ أَصْحَابُهَا إِلَى الصَّلاحِ ، فَيَجْمَعُوْنَ النَّاسَ لَمَا ثُمَّ يُوجِّهُوْنَ المِدْفَعَ إِلَيْهَا مُظْهِرِيْنَ لَمُ مُ أَنَّهُم مُ يُرِيْدُونَ إصَابِتَهُ وَتَدْمِيرَةً مَكُونًا !

ثُمَّ يُطْلِقُونَ عَلَيْهِ ، فَيهُدَوِّي صَوْتُ المِدْفَعِ ، حَتَّى يَخَالَ الحَاضِرُوْنَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ ، ثُمَّ يَنْظُرُوْنَ فَإِذَا هُوَ بَاقٍ مَكَانَهُ ! فَينزِينُدُ تَعَلَّقُهُمْ بِهِ وَاعْتِقَادُهُمْ فِيْه !

وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ حَسَنِ البَاقَوْدِيُّ الْمِصْرِيُّ الأَزْهَرِيُّ الْمَصْرِيُّ الأَزْهَرِيُّ (ت٥٠١هـ) في فَتُوَى لَهُ في النَّهْيِّ عَنْ زَخْرَفَةِ القُبُورِ وَبينَاءِ القِبَابِ وَالمَسَاجِدِ عَلَيْهَا: أَنَّ أَحَدَ كِبَارِ الشَّرْقِيِّينَ ، حَدَّثَهُ عَنْ القِبَابِ وَالمَسَاجِدِ عَلَيْهَا: أَنَّ أَحَدَ كِبَارِ الشَّرْقِيِّينَ ، حَدَّثَهُ عَنْ القِبَابِ وَالمَسَاجِدِ عَلَيْهَا: أَنَّ أَحَدَ كِبَارِ الشَّرْقِيِّينَ ، حَدَّثَهُ عَنْ القِبَابِ وَالمَسَاجِدِ عَلَيْهَا: أَنَّ أَحَدَ كِبَارِ الشَّرْقِيِّينَ ، حَدَّثَهُ عَنْ القَبْرِ الاسْتِعْمَارِ في آسْيَا.

فَكَانَ مِمّا ذكرَهُ لَهُ: أَنَّ المُسْتَعْمِرِينْ كَانهُوْا يَضْطرَوْنَ إِلَى تَحْوِيْل ِالقَوَافِل ِ الآتِيةِ مِنَ الْحِنْدِ إِلَى بَعَدْدَادَ عَبْرَ تِلنْكَ المَنْطِقةِ الوَاسِعَةِ ، إِلَى اتِّجَاهِ جَدِيدٍ لهُمْ فِيْهِ حَاجَة " وَعَاية .

فَكَانُوا يَسْعَوْنَ جَاهِدِيْنَ فِي صَرْفِ القَوَافِلِ عَن ِ التِّجَاهِهَا الأَوَّلِ إِلَى الاتِّجَاهِ الجَدِيْدِ ، فَلا يَسْتَطِيْعُوْنَ ذلك .

حَــتَّى اهْــتَدَوْا إلى حِيْلَةٍ جَعَلَتْ تِلَـُكَ القَــوَافِلَ تُعَـيِّرُ الْجَاهَهَا إلى وجْهَتِهِمُ المُرَادة.

فَأَقَامُوْا عِدَّةَ أَضْرِحَةٍ وَقِبَابٍ عَلَى مَسَافَاتٍ مُتَقَارِبَةٍ في ذلك الطَّرِيْقِ اللَّرَادِ سُلُوْكُهُ ، ثُمَّ أَشَاعُوْا الشّائِعَاتِ أَنَّ في تِلْكَ الأَضْرِحَةِ أَوْلِيَاءَ صَالِينَ ، وَأَنَّهُ قَدْ شُوْهِدَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ كَذَا وَكَذَا!

فَانْتَشَرَتِ الإشَاعَاتُ في الآفَاقِ، وَذَاعَتِ الأَخْبَارُ في كُلِّ مِصْر وَعِرَاقٍ، فَصَارَتْ تِلْكَ الطُّرُقُ عَامِرَةً مَأْهُوْلَةً!

وَقَـدْ ذَكَـرَ هَـذِهِ القِصَّةَ وَعَـزَاهَـا إِلَى البَـاقــُوْرِيِّ الشَّـيْخُ الأَلْبــَانِيُّ في «تَحْذِيْرِ السّاجِد» (ص١٤٨ – ١٤٩).

## خاتمة

أَذْعُوْ إِخْوَانِي جَمِيْعًا فِيهُا ، إلى الحسدَرِ الشَّدِيْدِ مِمّا يَطْرَحُهُ بَعْضُ الْمَشْبُوْهِيْنَ فِي رَسَائِلَ صَغِيْرَةٍ ، أَوْ كَتِتَابَاتٍ فِي «مُنْتَدَياتِ الانْتَرْفِتْ» وَغَسَيْرِهَا ، بِأَسْمَاءٍ صَرِيْحَةٍ أَحْيَانًا ، وَأَسْمَاءٍ وَهُمِيَّةٍ الانْتَرْفِتُ الله وَأَسْمَاءٍ وَهُمِيَّةٍ الْخَيَانًا أُخْرَى مَا مَقَصْدُ أَحْيَانًا أُخْرَى مَا مَقَصْدُ مُورِدِهَا .

وَإِثَارَةُ هَـدُهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الوَجْهِ السّابِقِ، مَعَ فَسَادِهِ وَبُطُلْلانِهِ: فِيْهِ فَتْحُ بَابِ شَرِّ عَظِيْمٍ عَلَى المُسْلِمِيْنَ قَـدْ أُعْلِقَ \_ بحَـمْدِ اللهِ \_ فِي بيلادِنَا ، وَعِنْدَ جَمَاعَاتٍ مِنْ صَالِحِي المُسْلِمِيْنَ فِي بيلادٍ مُتَفَرِّقَةٍ ، وَلا حَاجَة لِذَلِك .

وَالْحَاجَةُ القَائِمَةُ : هِيَ سَدُّ هَذَا البَابِ وَمَنْعُهُ -كَمَا سَدَّهُ وَمَنَعَهُ النَّبِيُ عَلَيْ بِأَشَدٌ الْأَلْفَاظِ، وَأَعْلَظِ الوَعِيْدِ - لِفُشُوهِ في بِلادٍ كَثِيْرَةٍ مِنْ النَّبِيُ عَلَيْ بِأَشَدُ الْأَلْفَاظِ، وَأَعْلَظِ الوَعِيْدِ - لِفُشُوهِ في بِلادٍ كَثِيْرَةٍ مِنْ الشِّرْكِ الأَكْبُرِ، مِنْ بِلادِ المُسْلِمِيْنَ، وَتَدَرُّعِهِمْ بِهِ إلى أَنْوَاعٍ كَثِيْرَةٍ مِنَ الشِّرْكِ الأَكْبُرِ، مِنْ بِلادِ المُسْلِمِيْنَ، وَتَدَرُّعِهِمْ ، وَذَبْحٍ ، وَعَنْرِ ذَلِكَ مِنَ العِبَادَاتِ دُعَاءٍ لِلأَمْوَاتِ ، وَاسْتِعْاتُ إلا سُهِ وَحْدَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .

أَسْأَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُسَلِّمَ المُسْلِمِيْنَ مِنْ مَكَائِدِ المُفْسِدِينَ ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم.

تُـم بحـَـمْدِ اللهِ وَفـَصْلِهِ

يَوْمَ الْآحَدِ ٢٩/ ١٠/ ١٤٢٢هـ عَلَى يَدِ كَاتِبهِ عَبْدِ العَزِيْزِ بْنِ فَيْصَلِ الرّاجِحِيّ ،

ثُمَّ نَظَرْتُ فِيْهِ ، وَزِدْتُ عَلَيْهِ فِي أَيَّامٍ مُتَفَرِّقَةٍ مِنْ سَنَةِ ١٤٢٤ هـ عَفَا اللهُ عَنْ كَاتِبهِ ، وَعَنْ وَالدَيْهِ ، وَإِخْوَانهِ ، وَمَشَايِخهِ ، وَجَمِيْعِ المُسْلِمِينَ ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ،

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا

> الــرّيــــاض ص.ب ۳۷۷۲٦ الرَّمْز البريدي ۱۱٤٤٩

## الفهـرس

فهرس الموضوعات التّفصيليّ ٣٤٣ – ٣٨٨

فهرس الموضوعات الإجْـمَاليّ ٣٨٩ – ٤٠٠



## فهرس الموضوعات التفصيلي والفوائد

| 1 9 | الصَّفحة | وع | الـمَــوْضــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-----|----------|----|----------------------------------------------|
|-----|----------|----|----------------------------------------------|

| ٦ – ٥   | تَقَـْدِيْمُ مَعَالِي الشَّيْخِ صَالِحِ بْن ِفَـوْزان الفَـوْزان                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| V       | صُوْرَةٌ تَقْدِيْمِ مَعَالِي الشَّيْخِ صَالِحِ الفَوْزانَ بخَطِّه                   |
| ۱۲ – ۹  | مُقَـَدُّمَة ُ الْكِـتَابِ                                                          |
|         | نَهْيُ النَّبِيِّ عَنْ مُشَابِهَةِ المُشْرِكِيْنَ وَأَهْلِ الكِتَابِ،               |
| 1 - 9   | وَتَحْذِيْرُهُ ﷺ أُمَّـتُـهُ مِنَ الشُّرْكِ ، وَوَسَائِلِهِ ، وَذَرَائِعِه          |
| 17 - 11 | فَصْلِ فِي سَبَبِ تَأْلِيْفِ الرِّسَالَة                                            |
| 17-11   | ذِكْرُ أَدِلَّةِ مُحِيْزِي الصَّلاةِ في المَقابِرِ إجْمَالاً                        |
|         | فَصْلُ فِي تَحْرِيْرِ مَحَلُّ النُّـزَاعِ فِي هَــذِهِ الْمَسْأَلَـةِ ، وبَــيَان ِ |
|         | مَا أَجْمَعَ العُلْمَاءُ عَلَى تَحْرِيْمِهِ فِيْهَا ، وَمَا فِيهِ خِلافٌ            |
| 19-17   | اَیْنَهُمْ                                                                          |
|         | إجْماعُ العُلمَاءِ عَلَى حُرْمَةِ بِنَاءِ المَسَاجِدِ عَلَى القُبُورِ ،             |
| 18 - 18 | وَأَنَّهَا بِدْعَةٌ مُحْدَثَة                                                       |
|         | المُماعُ العُلمَاءِ عَلَى ضَلال مِنْ ظَنَ أَنَّ الصَّلاة عِنْدَ قَبْرِ              |
| 10 - 18 | مًا ، لهَا فَضِيْلَة " تَخْصُهُا ، أَوْ أَنَّهَا مُسْتَحَبَّة " عِنْدَه             |

|         | مَحَلُّ النِّزَاعِ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ: هُوَ حُكْمُ     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
|         | الصَّلاةِ ذاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُوْدِ ، في المَقَابِرِ وَعِنْدَ القُبُوْدِ ،     |
| 10      | مِنْ غَيْرِ قَصْدِ الصَّلاةِ فِيْهَا ، وَلا تَعْظِيْمِ مَقْبُور                    |
| 19 - 10 | اخْتِلافُ أَهْلِ العِلْمِ في حُكْمِهَا بَينَ مُجَوِّزٍ وَمُحَرِّم                  |
| 17 - 17 | تَحْقِيْقُ مَدْهَبِ مَالِكٍ في هَذِهِ المَسْأَلَة                                  |
|         | إطلاق جَمَاعَةٍ مِنَ الأَئِمَّةِ جَوَازَ الصَّلاةِ فِي المَقْبِرَةِ ، وَهُمْ       |
| 17      | يَعْنُونَ صَلاةً الجَـنَازَةِ ، لا الصّلاة َ ذاتَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُود           |
|         | النَّذِي عَلَيْهِ المُحَقِّقُونَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ : أَنَّ الصَّلاة َ ذاتَ      |
|         | الرُّكُوعِ وَالسُّجُوْدِ مُحَرَّمَة "بِلا شَك " وَلَا رَيبٍ ، لِكَثْرَةِ           |
| 17      | الأَحَادِيْتِ النّاهِيَةِ عَنْهَا                                                  |
|         | اخْتِلافُ مُحَرِّمِي الصَّلاةِ في المَقابِرِ في صِحَّةِ صَلاةِ                     |
| 11 - 14 | المُصَلِّي مَعَ حُرْمَتِهَا                                                        |
|         | بَيَانُ مُرَادِ ابْنِ المُنْذِرِ بِقَوْلِهِ: (وَالسَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْ |
|         | أَهْلِ العِلْم : كَرَاهِلَيةُ الصَّلاةِ في المَقَلَبَرَة) ، وَأَنَّ مُرَادَهُ      |
| 19 - 11 | كَرَاهَة التَّحْرِينم لا الكرَاهَة الاصْطِلاحِيَّةِ عِنْدَ المُتأخِّرِين           |
|         | فَ صُلْ فِي الْأَحَلِ النَّهِ النَّاهِ لَهُ عَن ِ الصَّلاةِ فِي                    |
| Y0 - Y1 | المُقَابِرِ ، وَعِنْدَ القُبُور                                                    |
| 7 &     | رِ وَ                                                                              |
|         |                                                                                    |

|                 | فَصْل فِي تَحْقِيْق ِ العِلَّةِ الكُبُرِي لِلنَّهْيِّ عَن ِ الصَّلاةِ فِي                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٧ – ٣٤         | المَقَابِرِ وَعِنْدَ القُبُوْرِ                                                             |
|                 | اختِلافُ العُلَمَاءِ في عِلَّةِ النَّهْيِّ، أَهِيَ نَجَاسَةُ ثُرَابِ                        |
|                 | المَقْبَرَةِ ، أَمْ سَدٌّ لِدَريْعَةِ الشِّرْكِ أَنْ يُعْبَدَ أَرْبَابُهَا ، وَنَهْيٌ عَنْ  |
| ۲۷ – ۲۲         | مُشَابَهَةِ اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى ، المُتَّخِذِيْنَ القُّبُوْرَ عَلَى المَّسَاحِد        |
|                 | عِلَّة 'النَّهْيِّ عِنْدَ المُحَقِّقِينَ عَن ِالصَّلاةِ في المَقَّابِر وَعِنْدَ             |
|                 | القُبُوْر : أَمْرَان ِ: كَوْنُهَا ذريْعَةً إِلَى الشُّرْكِ ، وَلِمَا فِي ذلِكَ              |
|                 | مِنْ مُشَابَهَةِ اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى ، المُتَّخِذِينَ قُبُوْرَ                         |
| 7A – 7V         | أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِد                                                    |
| ,,,,,,,         | أَدِلَّةُ المُحَقِّقِيْنَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ العِلَّةَ هِيَ المُرَادَةُ المُرادَةُ          |
|                 | لا غَـنْدُهَا ، وَبِيَانِهُمْ ضَعْفَ قَـوْل ِمَنْ عَلَـّلَ التَّحْريْمَ                     |
| <b>77 - 7</b> A | بنجاسة تراب المقابر                                                                         |
| 11-17           | الدَّلِيْلُ الأَوَّلُ عَلَى أَنَّهَا هِيَ العِلَّةُ المُرَادَةُ ، وَأَنَّ عِلَّةً           |
|                 | النَّجَاسَةِ غَيْرُ مُرَادَةٍ: عُمُومُ أَدِكَةٍ تَحْرِيْمِ الصَّلاةِ في                     |
|                 |                                                                                             |
| ۲۸              | المُتَوَابِرِ دُوْنَ تَفْرِيْقٍ وَلا تَقْيِيْد                                              |
|                 | الدَّلِيْلُ الثَّانِي: لَعْنُ النَّبِيِّ عَيْلِهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى لاَتَّخَاذِهِمْ |
|                 | قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ، مَعَ طَهَارَةِ قُبُوْرِهِمْ ، وَخُلُوهَا               |
| 79              | مِنَ النَّجَاسَات                                                                           |

|      | الدَّلِيْلُ الثَّالِثُ: نَهْيُ النَّبِيِّ عَيْلِةً عَن ِ الصَّلاةِ إِلَى القُبُورِ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | وَهَـدًا لا صِلتَهُ لَهُ بِنَجَاسَةِ القُبُورِ وَطَهَارَتِهَا ، وَإِنَّمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 79   | مُرَاعَاةً لِلْعِلَّةِ السَّابِقَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | الدَّلِيْلُ الرّابِعُ: قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ «الأَرْضُ كُلُهُ ا مَسْجِدٌ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | إلا " المَقْبَرَة وَالحَمّام» ، فتَخصِيصُهُ المَقبَرَة وَوْنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | الحُشُوْشِ مَوْضِعِ الأَخْبَاثِ وَالنَّجَاسَاتِ: دَلِيْلٌ عَلَّى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | أَنَّ النَّهْ مَي لِعِلَّةٍ أُخْرَى غَيْرَ النَّجَاسَةِ ، وَقَدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 79   | بَــــُـّـــ الْهُ الْمُسْتَّلُ الْمُسْتَّلُ الْمُسْتَّلُ الْمُسْتَّلِينَ الْمُسْتَّلِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتَّلِينِ الْمُسْتَّلِينِ الْمُسْتَّلِينِ الْمُسْتَّلِينِ الْمُسْتَّلِينِ الْمُسْتَّلِينِ الْمُسْتَّلِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتَّلِينِ الْمُسْتَّلِينِ الْمُسْتَّلِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتَلِّينِ الْمُسْتِينِ الْمُلِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتَلِينِ الْمُسْتَلِينِ الْمُسْتِينِ |
|      | الدُّلِيْلُ الخامِسُ: أَنَّ مَسْجِدَ النَّبِيِّ عَلِيَّ كَانَ مَقْبَرَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | لِلمُشْرِكِيْنَ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِالقُبُوْرِ فَنُبِشَتْ، وَسُوِّيتَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | الأَرْضُ، وَصَلَّى فِيْهَا وَأَصْحَابُهُ. وَلَـوْ كَانِـتِ العِلــَّةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44   | النَّجَاسَة ، لأَمَرَ بِإِزَالَتِهَا بِنَقْلِ ثُرَابِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | الدَّلِيْلُ السَّادِسُ: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ نَهَى عَن ِ الصَّلاةِ بَعْدَ الفَــَجْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | وَبَعْدَ الْعَصْرِ ، سَدًّا لِدَرِيْعَةِ الشِّرْكِ ، وَمُجَانَبَةً لِمُشَابَهَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | المُشْرِكِيْنَ ، فَكَنْفَ لَا يَكُونُ النَّهْ يُ عَن ِ الصَّلاةِ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | المسروين، فالعلقة ، وتَحقُّقهُ فيها أَشِدُ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| r 49 | سَابِقَتِهَا؟!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | الدَّلِيْلُ السَّابِعُ: لَعْنُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا مَسَاحِدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                  | مُطْلَقًا، فَلَوْ كَانَ ذلك لأَجْل ِ النَّجَاسَةِ ، لأَمْكَنَ إِزَالَةُ                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | نَجَاسَةِ تُرْبَتِهَا ، بِنَقَالِهَا أَوْ تَطْيِيْنِهَا ، فَتَزُوْلُ العِلَّةُ ، وَهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٣.               | بَاطِلٌ قَطْعًا                                                                                                          |
|                  | الدَّلِيْلُ الشَّامِنُ: قَـرَنُ النَّبِيِّ ﷺ في اللَّعْن ِ بَيْنَ مُتَّخِذِي                                             |
|                  | القُبُوْرِ مَسَاجِدَ ، وَبَيْنَ مُوْقِدِي السُّرُجِ عَلَيْهَا : دَلِيْلُ                                                 |
|                  | عَلَى أَنَّ العِلَّة َ المُرَاعَاة َ فِي ذلك ، خَشْيَتُهُ أَنْ يَكُونَ                                                   |
| ٣,               | ذلك وَسِيْلَة "لِتَعْظِيْمِهَا                                                                                           |
| ·                | الدَّلِيْلُ التّاسِعُ: تَنْسِيْهُ النَّبِيِّ ﷺ عَلْمَى ذلك حِيْنَ                                                        |
|                  | قَالَ: «اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَا يُعْبَدُ ، اشْتَدَّ غَضَبُ                                                |
| <b>*** ** **</b> | اللهِ عَلَى قَوْم اتَّحَدُواْ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِم مَسَاجِد»                                                           |
| 11-11            | فَصْل فِي اخْتِلافِ الأَئِمَّةِ فِي صِحَّةِ الصَّلاةِ فِي المَقْبَرَةِ مَعَ                                              |
| ξV - ξο          | قَوْلِمْ بِتَحْرِيْمِهَا                                                                                                 |
| 24 - 20          | فَعَمْلُ فِي بَيَانِ مُطْلَانِ الصَّلَاةِ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ بُنِي عَلَى                                                 |
|                  |                                                                                                                          |
| 0 • - ٤٩         | قَبْرٍ ، أَوْ كَانَ فِيْهِ قَبْرِ                                                                                        |
| 07 - 01          | فَصْلُ فِي حُكْمِ صَلَاةِ مَنْ صَلَّى عِنْدَ قَبْرٍ غَيْرَ عَالْمٍ بِالنَّهْيِّ                                          |
| 08 - 08          | فَصْلُ فِي حُكْمِ صَلاةِ مَنْ صَلَّى عِنْدَ قَبْرٍ غَيْرَ عَالْمَ بِه                                                    |
|                  | فَصْلُ فِي بُطْلُان ِ صَلَاةِ مَنْ صَلَّى عِنْدَ قَنَّبْرِ اتِّفَاقًا ، مِنْ                                             |
| 07 - 00          | غَيْر قَصْدٍ لَه                                                                                                         |
|                  | ,                                                                                                                        |

|         | فَصُلُ فِي اسْتِوَاءِ الحُكم فِي الصَّلاةِ عِنْدَ قَبْرٍ وَاحِدٍ                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0       | أَوْ أَكْثَرَ ، وَأَنَّهَا صَلاةً بَاطِلَةً عَلَى كُلِّ حَال                          |
|         | فَصْل فِي حُكْم الصَّلاةِ فِي عُلْوٌ المَقْبَرَةِ ، وَبَيَان ِ أَنَّهَا               |
| 71-09   | بَاطِلَة "، لِتَحَقُّق ِ العِلَّةِ ، وَعُمُوم الأَدِلَّة                              |
| 70 - 75 | فَصْل فِي حُكْم الصَّلاةِ إِلَى القُّبُور                                             |
|         | فَصِلْ فِي فَسَادِ ظَنِّ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الفِتنْنَة صَدْ أُمِنَتْ مِنْ              |
|         | تَعْظِيْم أَصْحَابِ القُبُورِ ، وَتَصْوِيْرِ التَّمَاثِيْلِ، وَبَيَانِ أَنَّهَا       |
| ۷۳ - ٦٧ | فِتْنَةً عَمْيَاءُ خَطِيْرَةً لَا تُؤْمَنَ                                            |
|         | بَيَانُ ضَلال ِ أَحْمَدِ بن ِ مُحَمَّدِ بن ِ الصِّدِّيْق ِ الغُـمَادِيِّ              |
| 79 - 77 | في هَذَا البَابِ، وتَصْنِيْفُهُ كِتَابًا فَاسِدًا فِيْه                               |
|         | تَحْذِيْرُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَخَشْيَتُهُ عَلَى أُمَّتِهِ وَصَحَابَتِهِ في عَهْدِهِ |
|         | مِنَ الفِتن ِ، وَهُوَ فِيْهِمِ ، فَمَنْ أَتَى بَعْدَهُمْ - بَعْدَ مَوْتِ              |
|         | النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَانْقِطَاعُ الوَحْيِّ ، وَذَهَابِ أَصْحَابِهِ وَأَئِمَّةِ        |
| V1 - 79 | بي<br>الإسلام-: أَوْلَى وَأَحْرَى بِالْخَوْفِ عَلَيْهِ وَالْخَشْيَةِ مِمَّنْ تَقَدَّم |
|         | خَشْيَة ' أَنْبِيَاءِ اللهِ وَرُسُلِهِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ أَئِمَّةِ الْإِسْلامِ     |
| ٧١      | عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِنَ الشُّرْكِ ، فَخَيرُهُمْ مِنْ بَابِ أَوْلَى                    |
| ,       | وُقُوعُ كَثِير مِنَ الْأُمَّةِ فِيْمَا خَشِيَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ مِنَ          |
| ٧٢      | الشّرْكِ بِاللهِ تُعَالَى                                                             |
|         |                                                                                       |

|         | فَصْلُ فِي بَيَانِ وَاحِبِ الْمُسْلِمِيْنَ تِجَاهَ الْمَشَاهِدِ الْمُبْنِيَّةِ                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸· - ۷٥ | عَلَى القُبُوْرِ                                                                                              |
|         | فَصْلُ فِي بَيان ِ تَحْرِيْمِ الوَقْفِ لِلمَشَاهِدِ وَالنَّذْرِ لهَا                                          |
| ۸۳ – ۸۱ | وَإِسْرَاجِهَا                                                                                                |
|         | فَصْلُ فِي بَيَانِ ضَلالِ مَنْ شَكَّ رَحْلَهُ إِلَى مَشْهَدٍ أَوْ قَـبْرِ ،                                   |
|         | وَتَحْرِيْمِ شَدِّ الرِّحَالِ إِلَى كُلِّ مَسْجِدٍ غَيْرَ المَسَاجِدِ                                         |
|         | الثَّلاثَةِ ، وَالتَّنْبِيْهِ عَلَى عِلَّةِ النَّهْيِّ ، السَّتِي غَابِتَ عَنْ                                |
| 90 - 10 | كَثِيْرٍ مِنْ قَاصِرِي العِلْمِ وَالمَعْرِفَة                                                                 |
|         | زِيارَة مُ قَبِرِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ وَغَيرِهِ مِنْ قُبُورِ المُسْلِمِينَ : قُرْبَة "                        |
|         | وَطَاعَة ، غَيرَ أَنَّ ذلِك مَشْرُوط "بِعَدَمِ شَدِّ رَحْل إ                                                  |
| ٨٥      | إلَيْهَا ، كَمَا جَاءَتِ السُّنَّةُ الصَّحِيْحَةُ بِدَلِك                                                     |
|         | مَنْ شَدَّ رَحْلَهُ قَاصِدًا زِيَارَة المَسْجِدِ النَّبَوِيِّ: شُرِعَ                                         |
|         | لَهُ بَعْدَ وُصُوْلِهِ وَسُنَّ : زِيَارَةُ قَبرِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَالسَّلامُ عَلَيْهِ                          |
| ۸٦ – ۸٥ | وَعَلَى صَاحِبَيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا                                                                    |
|         | فَتُوى شَيْخِ الْإِسْلامِ ابن ِ تَيْمِيَّة رَحِمَهُ الله ُ فِيْمَنْ شَدَّ                                     |
|         | رَحْلَهُ لِزِيارَةِ شَيْءٍ مِنَ القُبُورِ أَيجُورُ ذَلِكَ أَمْ لا؟                                            |
|         | وَهَلْ لَهُ التَّرَخُّصُ بِرُخَصِ الْمُسَافِرِينْ أَوْ لا؟ وَمَا صِحَّة السَّافِرِينْ أَوْ لا؟ وَمَا صِحَّة ا |
| ۹٥ – ٨٦ | مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنْ أَحَادِيْثَ بِالْمَنْعِ أُوِ الْإِبَاحَة؟                                           |

اخْتِلافُ العُلَمَاءِ عَلَى قَوْلَين ِ، في صِحَّةِ قَصْر صَلاةِ مَنْ سَافَرَ لِزيارَةِ القُبُوْرِ ..  $\Lambda V - \Lambda T$ ضَعْفُ الأَحَادِيْثِ الوَاردَةِ في الزِّيارَة 94-9194 تَجُويْزُ أَبِي مُحَمَّدٍ ابْنِ قُدَامَة رَحِمَهُ اللهُ السَّفَرَ لِزيارَةِ القُبُوْر ! بِزِيارَةِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ مَسْجِدَ قُبِاءَ ! وَجَوَابُ شَيْخ الإسلام ابن ِ تَيْمية َ عَنْ ذلك ، وَبَيَانُهُ بُعْدَ قَوْل ِ ابن ِ قُدُامَة فِيْهَا عَنِ الصَّوَابِ. 91 - 14 بَيَانُ أَنْ لا وَجْهَ لاسْتِدْلال ِ أبي مُحَمَّد ابن و قُدَامَة عَلَى جَوَاز شَدِّ الرِّحَالِ إِلَى القُبُور بِزِيارَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ مَسْجِدَ قُبُاءَ ، إِذْ أَنَّ زِيارَتَهُ عَلَيْ لِقُبُاءَ زِيارَة خَالِيَة عَنْ شَدٌّ رَحْلِ إِلَيْهِ لِقُرْبِهِ مِنْهُ عَلَيْهُ ، لَمِنْدًا كَانَ النَّبِي عَلَيْهُ يَأْتِي قُبِنَاءَ مَاشِيًا وَرَاكِبًا كَمَا ثُبَتَ فِي الصَّحِيْحِ ۸۸(ح) تَنَاقَتُضُ قَوْل ِ أَبِي مُحَمَّد ابْن ِ قُدَامَة َ في هَذهِ المَسْأَلَةِ وَتَعَارُضُهُ ! فَإِنَّهُ فَسَّر قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ «لا تُشَـدُ الرِّحَالُ إلا" إلى تلاثة مساجد»: بِأَنتُهُ لا يُسْتَحَبُّ زيارَة شيء مِنَ المَسَاحِدِ غَمَيرَ هَذِهِ المُسَاحِدِ الثَّلاثَةِ . أُمَّا بَقِيَّة مُ المَسَاجِدِ: فَلَا تُسْتَحَبُّ زِيَارَتُهَا - عَلَى قَوْلِهِ- مَعَ جَوَازِهَا عِنْدَهُ.

وَفِي هَـدا تَنَاقُصٌ ظَاهِرٌ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ: \* إمّا أَنْ يَنْفِى اسْتِحْبَابَ زِيارَةِ مَسْجِدِ قُبَاءَ - السَّذِي جَاءَتِ السُّنَّةُ الصَّحِيْحَةُ بِفَضَل ِ زِيارَتِهِ - فَيُحْسَالِفُ السُّنَّة الصَّحِيْحَة الوَاردَة في فنضل ِ زيارَتِه . \* وَإِمَّا أَنْ يَسْتَحِبَّ زِيارَة مَسْجِدِ قُبْاء : فَيُخَالِفُ قَوْلَهُ هُوَ فِي مَعْنَى حَدِيثِ «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا ّ إلى ثلاثةِ ۸۸(ح) الرَّافِضَة وأَهْلُ البيدَع: أَوَّلُ مَنْ وَضَعَ الأَحَادِيثَ في فَضْل ِ السَّفَر إلى زيارةِ المَشَاهِدِ التَّتِي عَلَى القُبُور ..... ٩ ٤ فَصْلُ فِي إِنْكَار بَعْضِ أَهْلِ البِدَع فَتُوَى شَيْخ الإسلام ابْن ِ تَيْمية َ السَّابِقة ، وَكَذِبِهِم عَلَيْهِ فِيْهَا : بِزَعْمِهِم أَنَّهُ يَمْنَعُ زِيارَةً قَبِ النَّبِيِّ ﷺ مُطْلَقًا ، وَزِيارَةً قُبِهُوْر الأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينِ ....... 91 - 90 كَشْفُ الْحَافِظَينِ ابْن عَبْدِ الْهَادِي وَابْن كَتْثِير كَذِبَ أَوْلَــَيْكَ الكَاذِبِينَ عَلَــَى شَـيْخ الإسلام، وَإظهارُهُمْ حَقِيْقَةَ فَتُواهُ مِنْ كَلامِهِ رَحِمَهُ اللهُ وَرَسَائِلِهِ وَكُتُبِهِ وَمَنَاسِكِهِ ، وَأَنتُّهُ لَـمْ يَمْنَعْ زِيارَة وَسَبر النَّبِيِّ عَيْكِيٌّ ، وَلا قُبُوْرَ المُسْلِمِينَ ، بِلْ يَسْتَحِبُّهَا وَيَنْدُبُ إِليَّهَا ،

| 91 - 90   | ٠٠١ ١٠٠١ ١٠٠١ ١٠٠١ ١٠٠١ ١٠٠١ ١٠٠١                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|           | وَيَـزُوْرُهَا ، غَيرَ أَنَّهُ يَمْنَعُ شَـدً الرَّحْلِ إِلَيْهَا فَحَسْب               |
|           | فَصْل فِي انْتِصَارِ جَمَاعَاتٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ لِشَيْخِ الإسْلامِ                 |
|           | ابن ِ تَيْمية َ، حِيْنَ أَنْكَرَ عَلَيْهِ بَعْضُ أَهْلِ البِدَعِ تَحْرِيْمَهُ           |
|           | شَدَّ الرِّحَالِ إِلَى غَيْرِ المَسَاجِدِ الثَّلاثَةِ ، وَبَيَانِهِمْ                   |
| 1.1 - 91  | مَقْصِدَهُ ، وَاحْتِجَاجِهِمْ لَه                                                       |
|           | بيَانُ عِلَّةِ النَّهْيِّ عَنْ شَدِّ الرِّحَالِ إِلَى غَيْرِ المَسَاحِدِ                |
| 1 99      | الثَّلاثـة                                                                              |
|           | فَصْل في بنيان حَال ِ الأَحَادِيْثِ المَرْوِيَّةِ في فَضْل ِ زِيَارَةِ                  |
| ·         | قَـنْرِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَأَنتَّهَا مَوْضُوْعَةٌ ، مَعَ كَـوْن ِ زِيَارَةِ قَــنْبرِهِ ﷺ |
|           | قُرْبَةً مِنَ القُرُبَاتِ ، وَطَاعَةً مِنَ الطَّاعَاتِ ، بِشَرْطِ أَنْ                  |
| 1.4-1.4   | لا يَكُوْنَ ذلك بِشَدٌ رَحْل إِلنَّه                                                    |
|           | فَصْل فِي نَقْضِ شُبُهَاتِ المُعْتَرِضِ عَلَى تَحْرِيْمِ الصَّلاةِ                      |
| 170 - 1.9 | مُطْلَقًا فِي المَقَابِ ، وَعِنْدَ القُبُور                                             |
|           | رَدُّ دَلِيْلِهِ الْأُوَّلِ: بزَعْمِهِ عُمُوْمَ قَـوْل ِ النَّبِيِّ ﷺ «جُعِلَتْ لِيَ    |
|           | الأرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا» ، فَعَمَّ الأَرْضَ كُلَّهَا ! وَبَيَّانُ                 |
|           | فسَسَادِهِ ، وَإِجْمَاعِ عُلَمَاءِ المُسْلِمِيْنَ عَلَى تَخْصِيْصِهِ                    |
|           | خِلنَ زَعْمِهِ ، غَلَيْرَ أَناهُمْ مُخْتَلِفُوْنَ فِي المُخَصِّصَاتِ                    |
| 117 - 1.9 | لا التَّخْصِيْص                                                                         |

إَجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى تَخْصِيْصِ ذلِكَ الحَدَيْثِ بِالمَوْضِع النَّحِس ِ، وَاخْتِلافُهُمْ في تَخْصِيْص ِ غَيرهِ لَـه ..... ذِكْرُ المَوَاطِنِ السَّتِي اخْستُلِفَ فِي تَخْصِيْصِهَا مِنْ ذلِكَ الإطلاق ِ وَالعُمُوْم ، وَقِيْلَ بِحُرْمَةِ الصَّلاةِ فِيْهَا ..... بَيانُ تَنَاقِبُضِ المُعْتَرضِ، حِينَ زَعَمَ عُمُومَ حَدِيثِ «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا» ، وَأَنتَهُ لا يُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا العُمُوْم شَيْءٌ! ثُمُ حَرَّم هُـوَ في مَوْضِع آخَـرَ اتَّخَاذَ قُبُور الأَنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ! وَالصَّلاة َ فِيْهَا! مَعَ دُخُوْلِهِ مُ وَلِكَ العُمُوْمِ عَلَى قَوْلِهِ هُـوَ! ..... 117 فَصُلُ فِي نَقَصْ ِ دَلِيْلِهِ الثَّانِي : وَهُوَ بِنَاءُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَسْجِدَهُ في مَقْـبُرَةٍ لِلمُشْرِكِيْنِ 114 - 117 بَيَانُ تَدْلِيْسِ المُعْتَرضِ وَتَلْبِيْسِهِ ، حَيْثُ اسْتَدَلَّ بِإِنَّ مَسْجِدَ النَّبِيِّ عِيدٌ كَانَ مَقْبِرَة ، وَلَمْ يَدْكُرْ أَنَّ النَّبِيُّ عِيدٍ لَمَ يُصَلِّ فِي تِلنُّكَ الْأَرْضِ، وَلَـمْ يَبْنِ فِيْهَا مَسْجِدًا ، حَـتَّى نُبِشَتْ تِلنُكَ القُبِهُورُ كَافِيَّةً ، وَأُخْرِجَتْ وَأُزِيْلَتْ 117 بَيَانُ أَنَّ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ المُعْتَرِضُ هُنَا: دَلِيْلٌ عَلَيْهِ لا لَهُ ، وَأَنَّ الصَّلاة َ فِي المُقابِرِ لَوْ كَانَتْ جَائِزَة صَحِيْحَة :

| r         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١١٨       | لَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ عَيِّكُ الصَّحَابَة كَالِينَا الصَّحَابَة بَالْتُ الصَّحَابَة السَّمَا أَمَر النَّبِي عَيَّكُ الصَّحَابَة السَّمَا أَمَر النَّبِي عَيَّكُ الصَّحَابَة السَّمَا المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المُّلِّمُ المُلْمِنُ المُّلِّمُ المُلْمُ المُلْ |
|           | فَصُلُ فِي نَقَصْ دَلِيْلِهِ الثَّالِثِ: وَهُوَ صَلاة النَّبِيِّ عَلِيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | وَأَصْحَابِهِ عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ كَانَتْ تَقَدُمُ المَسْجِدَ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17 119    | رَضِيَ اللهُ عَنْهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | فَ صَلْ فِي نَقَ صُ وَلِيْلِهِ الرَّاسِعِ: وَهُ وَ زَعْمُهُ صَلاةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 178 - 171 | الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ في المَقْبَرَةِ دُوْنَ نَكِيْر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | المَعْلُومُ مِنْ حَالِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: مَنْعُ الصَّلاةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 178 - 171 | في المَقَابِرِ وَعِنْدَ القُبُوْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | نَهْيُ عُمْرِ بْن ِ الخَطَّابِ أَنسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | عَن ِ الصَّلاةِ لَمَّا رَآهُ يُصَلِّي عِنْدَ قَبرٍ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ ، وَذِكْرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177 - 171 | صِحَّةِ هَذَا الْأَثَرِ ، وَتَخْرِيْجُه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | اسْتِقَوْرًارُ مَنْعِ الصَّلاَّةِ فِي المَقَابِرِ وَعِنْدَ القُّبِهُوْرِ بَينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 178 - 177 | الصَّحَابَةِ ، حَتَّى أَصْبَحَ شَبِيْهًا بِالإِجْمَاعِ أَوْ قَرِينْبًا مِنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | بَيَانُ حَالِ مَا وَرَدَ عَنْ وَاثِلَةِ بن ِ الْأَسْقَعَ رَضِيَ اللهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 178 - 174 | عَنْهُ مِنْ صَلاتِهِ الفَرِيْضَة َ في مَقْبرَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | فَصْل فِي نَقَنْضِ دَلِيْلِهِ الخَامِسِ: وَهُوَ زَعْمُهُ عَدَمَ وُجُودٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 170       | دَلِيْل صَحِيْحٍ صَرِيْحٍ فِي النَّهْيِّ عَن ِ الصَّلاةِ فِي المَقْبَرَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | فَصْلُ فِي اسْتَبِدُلَالَ ِ بَعْضِ عُبَّادِ القُبُوْرِ عَلْمَى جَوَازِ اتَّخْاذِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

المَسَاجِدِ عَلَى القُبُوْرِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَكَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ﴿ إِنَّ ۗ وَنَقَ صْهِ وَيَيَانِ بُطْلَانِه مِنْ وُجُوْه | ١٢٧ - ١٣١ الوَجْهُ الْأُوَّلُ: أَنَّ قَائِلِي ذلِكَ كَانتُوا كُفَّارًا لَيْسُوا بُمُسْلِمِينَ ، وَقَدْ لَعَنَهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ عَلَى أَفْعَالِمِمْ تِلْكَ ، بإِتَّخَاذِهِمْ قُبُورٌ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاحِدٌ ، كَمَا صَحَّ عَنْهُ عَيْكُ اللَّهُ مَ فَكَنَيْفَ يُسْتَدَلُ بِفِعْلِ هَ وُلاءِ المَلْعُ وْنِينَ عَلْسَى حُكْم شَرْعِيّ؟! ..... 171 - 170 الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّا لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّهُمْ كَانْدُوْا مُسْلِمِينَ: فَقَدَدْ كَانِدُوْا ضَالِيِّينَ مُنْحَرِفِينَ بِفِعْلِهِمِ ذَلِكَ، قَدَد اسْتَحَقُّوا لَعْنَ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ بِسَبِيهِ ، وَهُمْ مِنْ جُمْلَةِ الجُـُهَّال ِ وَالْعَامَّة ..... 144 الوَجْهُ الثَّالِثُ : أَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لَهُ يَصِفْهُمْ بشَيْءٍ يُمْدَحُونَ لأَجْلِهِ ، وَإِنَّمَا وَصَفَهُمْ بِالْغَلَبَةِ! وَلــَيْسَ هَــدًا وَصْفِاً مَمْدُوْحًا ، وَلا يسَدُلُ عَلسَى عِلسْم وَلا هُدَى وَلا صَلاح وَلا فَلاح ..... 179 - 171 الوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنَّ اسْتِدْلالَ القُبُوريِّينَ بِهَاذِهِ الآيَةِ عَلَى مُخَالِفٌ لإجْمَاع المُسْلِمِينَ عَلَى تَحْرِيْم اتَّخَاذِ المَسَاحِدِ

عَلَى القُنُوْرِ. 179 الوَجْهُ الخسامِسُ: أَنَّ هَذِهِ الآيسَة لَسَيْسَتْ مُخَالِفَة " وَلا مُعَارِضَة " لِمَا دَلَّت عَلَيْهِ السُّنَّة ُ الصَّحِيْحَة ُ المُتَوَاتِرَة ُ في النَّهْيِّ عَن ِ اتَّخَاذِ المُسَاجِدِ عَلْمَ القُّبُور ، وَلَعْن ِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ لِلْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى لاتَّخَاذِهِمْ قُبُوْرَ أَنْبِيَاتِهِمِ وَصَالحِيْهِم مُسَاحِدَ . وَإِنَّمَا هِيَ مُوَافِقَةٌ لها ، دَلَّتُ عَلَى مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّة ُ: أَنَّهُ كَانَ فِيْمَنْ قَبْلَنَا مَنْ يَتَّخِذُ قُبسُوْرَ أَنْبِيَائِهِم وَصَالِحِيْهِم مَسَاجِدَ ، فَالآيَـة ' مُصَدِّقَةٌ لِلأَحَادِيْثِ لا مُخَالِفَة ..... 14. تَنْبِينْهُ عَلْمَى عَدَم صِحَّةِ وَجْهَين ِ رَدَّ بِهِمَا الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ قَوْلَ مَن ِ اسْتَدَلَّ بِآيَةِ الكَهْفِ السَّابِقَة ....... لا يُصِحُ حَمْلُ هَـذِهِ الآيـةِ عَلـي أنسَّهَا مِـنْ شَـرْع مَـنْ قَبْلَنَا ، لِكُوْنِ ذَلِكَ لَوْ كَانَ صَحِيْحًا ، وَهُوَ مِنْ شَرْعِهِمُ النَّذِي جَاءَتْ بِهِ رُسُلُهُمْ: لَـمَا اسْتَحَقُّوْا لَعْنَ النَّبِيِّ عَلِيْكُ ، وَدُعَاءَهُ عَلَيْهِمْ ، وَتَحْذِيْرَهُ مِنْ فِعْلِهِمْ .. 171 فَصُلُ فِي اسْتِدْلال ِ بَعْض ِ القُبُوريِّيْنَ عَلَى صِحَّةِ صَلاتِهِمْ فِي المَقابِرِ وَعِنْدَ القُبُورِ ، بحديثِ ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهُمَا مَرْفُوعًا «في مَسْجِدِ الخَيْفِ قَبْرُ سَبْعِيْنَ

|            | الْبَيُّا» ، وَقَدْ صَلَتَى فِيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ وَأَئِمَّةُ اللَّهِ النَّبِيُّ اللَّهِ |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 187 - 188  | الإسْلام! وَبِيَانِ بُطْلانِهِ وَأَنَّهُ مُنْكَرٌّ ، وَرَدِّهِ عَلَيْهِـمْ مِنْ وُجُوْه              |
|            | الوَجْهُ الْأُوَّلُ فِي رَدِّهِ: مُخَالَفَتُهُ لِلأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ ،                        |
|            | بَل ِ المُتَوَاتِرَةِ عَن ِ النَّبِيِّ ﷺ ، مِنْ لَـعْنِـهِ اليَّهُ وْدَ وَالنَّصَـارَى               |
|            | لاتَّخَاذِهِمْ قُبُوْرَ أَنْبِيَاتِهِمْ وَصَالحِيْهِمْ مَسَاجِدَ ، وَنَهْ يــــهِ                    |
|            | عَنْهَا . فَكَنَيْفَ يَنْهَى النَّبِيُّ عَيَّكِيٌّ وَيَخْشَى عَلْمَى أُمَّتِهِ أَنْ ا                |
|            | يَتَّخِدُواْ قَبَرَهُ مَسْجِدًا ، وَلا يَخْشَى عَلَيْهِ مِ اتَّخَاذَ قَبِر                           |
| 170 - 178  | سَبْعِينَ نَبِيًّا مَسْجِدًا ؟!                                                                      |
|            | الوَجْهُ الثَّانِي: مُخَالَفَتُهُ لِلإِجْمَاعِ عَلَّى تَحْرِيْمِ اتَّخَاذِ                           |
| 170        | المسَاجِدِ عَلَى القُبُور                                                                            |
|            | الوَجْهُ الثَّالِثُ : مُحْالَفَتُهُ لإجْمَاعٍ آخَرَ عَلَى جَهَاكَةِ                                  |
| 177 - 170  | قُبُوْرِ الأَنْبِيَاءِ كَافَّةً ، سِوَى قَبرِ نَبيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ                                  |
| 11 ( - 110 | الوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنَّهُ لَوْ صَحَّ: لَحَرُمُ وَطَيْعُ قُبُورِهِمْ ،                             |
|            |                                                                                                      |
|            | والجُلُوْسُ عَلَيْهَا ، وَالصَّلاةُ فِيْهَا وَإِلَيْهَا ، وَلَوَجَبَ                                 |
|            | عَلَى النَّبِيِّ عَلِيَّةً بَيَانُ ذَلِكَ لأُمَّتِهِ ، فَلَّمَا لَمْ يَفْعَلْ : دَلَّ                |
| 177        | دلِكَ عَلَى عَدَمِ وُجُودِهَا                                                                        |
|            | الوَجْهُ الخَامِسُ: أَنتَهُ مُخَالِفٌ لِلرِّوَاياتِ الصَّحِيْحَةِ                                    |
|            | الأُخْرَى ، التِّي فِيْهَا : «صَلتَّى فِي مَسْجِدِ الخَيْفِ سَبْعُوْنَ                               |
|            |                                                                                                      |

| 18 177    | نَبِيًّا» لا «قَبُ سَبْعِينَ نَبِيًّا»                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 140 - 147 | مُخالَفَتُهُ الرِّوَايَة المَرْفُوْعَة في ذلك                                   |
| 149 - 140 | مُخالَفَتُهُ الرِّوَايَة المَوْقُوفَة في ذلك                                    |
| 18 189    | مُرْسَلُ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ المُخَالِفُ لَهُ أَيْضًا                    |
|           | الوَجْهُ السّادِسُ : مُخالَفَتُهُ لِمَا تُبَتَ عَنْ مُجَاهِدِ بُنِ              |
|           | جَبِرِ رَاوِيْهِ عَن ِ ابْن ِ عُمَرَ : فَقَدْ جَاءَ عَنْهُ قَوْلُهُ : «صَلَّى   |
|           | في هَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       |
|           | فَوَافَقَ قَوْلُهُ الأَحَادِيْثَ الصَّحِيْحَة َ فِي ذلِك ، وَخَالَفَ            |
| 181 - 18. | حَدِيثُ ابْن عُمَرَ المُنْكر                                                    |
|           | الوَجْهُ السَّابِعُ: أَنَّ سَبَبَ نَكَارَتِهِ وَغَرَابَتِهِ: إِبْرَاهِيْمُ بْنُ |
|           | طَهُمَانَ ، وَهُو وَإِنْ كَانَ ثِقَةً ، إِلا اللهُ مَفَارِيدَ                   |
| 187 - 181 | وَغَرَائِبَ رُدَّتْ عَلَيْهِ وَمُعْضِلات                                        |
|           | الوَجْهُ الثَّامِنُ : أَنَّ سِيَاقَ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ المُنْكَرِ :          |
|           | سِيَاقُ مَدْح وَتَفُضْيِيل، وَلا مَدْحَ وَلا فَضِيْلَة كَمُسْحَدٍ               |
| 127 - 127 | أُبنِيَ عَلَى قَبِّر ، بَلْ هُوَ مَذْمُوهٌ نَصًّا وَإِجْمَاعًا                  |
|           | بَيَانُ أَنَّ مَرَدٌّ فَضُل ِ مَسْجِدِ الخَيْفِ: صَلاة ُ الْأَنْسِيَاءِ         |
|           | عَلَيْهِمُ السَّلامُ فِيْهِ ، وَصَلاة ُ نَبِيِّنَا ﷺ فِيْهِ كَدَلِك ،           |
| 187       | حَتَّى أَصْبَحَتِ الصَّلاةُ فِيْهِ سُنَّةَ أَنْبِيَاءِ اللهِ وَرُسُلِه          |

الوَجْهُ التَّاسِعُ: أَنَّهُ لا يَسْتَقِيْمُ تَتَابُعُ دَفْن ِ هَؤُلاءِ الأَنْبِيَاءِ السَّبْعِينَ - مَعَ كَثْرَتِهِمْ- فِيهِ ، إلا اللهُ أَنْ يَكُونَ أَصْلُ أَرْضِهِ مَقْبْرَةً ، يُدْفَنَ فِيْهَا الصَّالِحِيُونَ وَالْمُشْرِكُونَ ! فَإِنْ كَانَ هَـذَا : فَلَا فَضِيْلَة لَهُ ، بَلْ يَجِبُ إِزَالَة وَنَبْشُ مَا فِيْهِ مِنْ قُبُوْر المُشْركِينَ ، كَمَا فَعَلَ النَّيُّ عَيْكَةً بِإَرْضِ مَسْجِدِهِ ﷺ حِينَ نَبَشَ مَا فِيْهَا مِنْ قُبُوْر مُشْرِكِينَ وَأَزَالَهَا 124 الوَجْهُ العَاشِرُ: أَنتَهُ يَلنْزَمُ مِنْ دَفن ِ هَوُلاءِ الأَنْسِيَاءِ السَّبْعِينَ فِي مَسْجِدِ الخَـنَيْفِ: أَنسُّهُمْ بِقَـُوْا فِي مَكسَّة بَعْدَ حَجِّهِمْ مُدَّة مُحتَّى وَافَتْهُمْ مَنَاياهُمْ! وَالعَادَة تُحييلُ ذلِكَ فِيْهِمِ جَمِيْعًا. 180 - 188 يَكُنْزَمُ مِنْ بَقَاءِ هَؤُلاءِ الأَنْبِيَاءِ السَّبْعِينَ - لَوْ قِيْلَ بِهِ ، وَلا يُصِحُّ - أَمْرَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ بَقِيَ فِي مَكَّةَ أَنْبِيَاءُ قَبْلُ نَبِيِّنَا غَيرُ مُسَلَّم ..... 122 الثَّانِي: أَنَّهُمْ بَقَوُا فِي مَكَّة عِنْدَ قَوْم لَمْ يُبْعَثُواْ إلنهبم! وتركونا أقوامَهُمُ المُكلِفِينَ بِإِبْلاغِهِمِ رسَالاتِ رَبِّهِهِمُ ! ..... 120 - 122

|           | 0 3 3 4 1 2 1 2 0 6 1 2 0 2 1 6 5 2 2 2 2 2 2 1 1 3 0 2 1 1                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|           | الوَجْهُ الحَادِي عَشَرَ: أَنَّا لَـوْ سَـلَّمْـنَا جَـدَلًا بِوُجُـوْدِ             |
|           | هَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                               |
|           | وَلا بِارِزَةٍ ، وَالشِّرْكُ يَحْصُلُ بِظُهُ وْرِهَا وَبُرُوْزِهَا ،                 |
| 180       | لا مَعَ خَفَائِهَا ، وَعَدَمِ عِلْمِ أَكْثَرِ النَّاسِ بِهَا                         |
|           | فَصْل فِي بَيَان ِحَال ِ مَا جَاءَ فِي دَفْن ِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي          |
| 10 184    | مَسْجِدِ الخَيْفِ وَبُطْلانِه                                                        |
| 184       | بيَانُ عِلَّةِ إِسْنَادِهِ ، وَاطِّرَاحُ الدَّارَقُطْنِيِّ - وَهُوَ رَاوِيْهِ - لَهُ |
| ١٤٨       | بيَانُ ضَعْفِ وَعِلَل ِ رِوَايَةٍ لَـهُ أُخْرَى                                      |
|           | أَنَّهُ مَعَ عِلْلَ ِ هَـٰذَا الْحَلَدِيْثِ وَضَعْفِ إِسْنَادِهِ ، إلاَّ أَنَّ ا     |
|           | مَتْنَهُ مُنْكَرِ ، يُظْهِرُ نَكَارَتَهُ الأَوْجُهُ الأَرْبَعَةُ الأُوْلَى           |
|           | المُتَقَدِّمَةُ في سَابِقِهِ ، وَوَجْهَانِ آخَرَانِ:                                 |
|           | أَحَدُهُمَا : تَـرَدُّدُ رَاوِيـهِ فِيـهِ ، بــينَ دَفــْن ِ آدَمَ في مَسْحِدِ       |
| ١٤٨       | الخَيْفِ، أَوْ فِي مَكَّةً!                                                          |
|           | وَالثَّانِي : أَنَّ دَفْنَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ في مَسْجِدِ الخَيْفِ غَيْرُ      |
|           | مَعْرُوْفٍ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ وَلا مَشْهُوْرِ بَيْنَهُمْ ، حَتَّى عِنْدَ مَنْ    |
|           | تَسَاهَلَ مِنْهُمْ ، فَكَكَرَ الأَقْوَالَ المُطَّرَحَة َ في هَـذَا البّابِ ،         |
| 189 - 181 | فَإِنَّهُ لَمْ يَذَّكُرْ هَـذَا القَوْل                                              |
| 10 189    | ذِكُ رُ تُكَارَثُةِ مَرَاسِيْلَ فِي البَابِ ، وَبَيَانُ ضَعْفِهَا وَاطِّرَاحِهَا     |

| 104-101   | فَصْل فِي رَدِّ اعْتِرَاضَاتِهِ عَلَى بَعْضِ أَدِكَّةِ المُحَرِّمِيْن                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | رَدُّ زَعْمِ المُعْتَرِضِ : أَنَّ عُمُوْمَ أَحَادِيْثِ النَّهْيِ عَن ِ اتَّخَاذِ         |
|           | قُبُوْر الْأَنْبِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ مَسَاجِدَ: مَخْصُوْصٌ بِالصَّلاةِ                 |
|           | عِنْدَ قُبِرِ مُعَظَّم ، أَوْ أَنْ يَبْنِيَ عَلَيْهِ مَسْجِدًا . وَبَيَانُ أَنَّ ا       |
|           | الأَحَادِيْثَ فِي ذُلِكَ عَامَّةً مُطْلَقَةً عَيرُ مُقَيَّدَةٍ ،                         |
| 107-101   | وَلا مُخَصَّصَة                                                                          |
|           | عُمُومُ هَذِهِ الْأَحَادِيْثِ: هُوَ النَّذِي فَهِمَهُ الصَّحَابَةُ                       |
| 104       | رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مِنْهَا                                                            |
|           | عِلَّةُ النَّهْيِّ عَن ِ اتَّخَاذِ القُبُورِ مَسَاجِدَ : مُتَحَقِّقَة "دُوْنَ            |
| 108 - 108 | شرط المُعْتَرِض                                                                          |
|           | ضَابِطُ المُعْتَرِضِ عَسَيرُ مُنْضَبِطٍ ، وَأَنَّ كَوْنَ القَبِ                          |
|           | مُعَظَّمًا غَيرُ مُسْتَقِيْمٍ ، فَكَمْ مِنْ قَبَرِ مُعَظَّمٍ عِنْدَ قَوْمٍ               |
| 100 - 108 | مُهَانٍ عِنْدَ غَيرِهِمْ                                                                 |
| 100 - 102 | قَبرُ ابن عَرَبي الضَّالِّ: كَانَ يُبنَالُ عَلنَهِ ، حَتَّى دَخَلَ                       |
|           | I .                                                                                      |
|           | السُّلْطَانُ العُثْمَانِيُّ سَلِيْمُ الأَوَّلُ (ت٢٦هـ) دِمَشْقَ،                         |
| 100 - 108 | فَبَنَاهُ وَعَظَّمَهُ ! وَبَنَى عَلَيْهِ قُبَّة !                                        |
|           | لا يُعْرَفُ مِنْ قُبُورِ الأَنْبِيَاءِ سِوَى قَبِرِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ ،             |
|           | أُمَّا البَقِيَّة ': فَخَيرُ ثُنَابِتَةٍ . وَقَبَرُ إِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلِ مُخْتَلَفٌ |
|           |                                                                                          |

| 107 - 100 | فِيْهِ، وَالجُمْهُ وْرُ عَلَى إِثْبَاتِه                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|           | بَيَانُ حَقِيْقَةِ مُرَادِ المُعْتَرِضِ، وَأَنَّهُ يُرِينُهُ إِبْطَالَ                |
| 107       | الآثارِ في تَحْرِيْمِ اتِّخَاذِ القُّبُورِ مَسَاجِدَ لا سِوَاه                        |
|           | لا يُشْعَرَطُ فِي أَتَّخَاذِ القُبِهُورِ مَسَاجِدَ: بِنَاءُ مَسْجِدٍ                  |
| 107 - 107 | عَلَيْهَا ، بَلِ الصَّلاة عِنْدَ القَبرِ أَتِّخَاذٌ لَهُ مَسْجِدًا                    |
|           | فَ صُلُ فِي رَدِّ اعْتِرَاضَاتِهِ عَلَى حَدِيْثِ «الأَرْضُ كُلُهُا                    |
| 171 - 109 | مَسْجِدٌ ، إلا " المَقْبَرَة وَالحَمّام »                                             |
|           | تَنَازُعُ العُلَمَاءِ في صِحَّةِ حَدِيثٍ : لا يُسْقِطُ الاحْتِجَاجَ                   |
| 109       | بيهِ ، بَلْ هُوَ حُجَّة عِنْدَ مَنْ قَبِلَهُ ، وَهَـدًا مَحَلُ إِجْمَاع               |
|           | مَنْ رَدَّ حَدِيْثَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لِسَبَبٍ يُقَابِلُ مِثْلُهُ ، وَلَـهُ فِـيْهِ |
|           | سَلَفٌ ، وَمَعَهُ فِيْهِ حُجَّةٌ وَبَيِّنَةً ، كَوُجُودِ نَاسِخٍ ،                    |
|           | أَوْ مُخْصِّصٍ، أَوْ مُقَيِّدٍ، أَوْ ضَعْفٍ لا يَصْلُحُ مَعَهُ احْتِجَاجٌ             |
| 17.       | بِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ : كَانَ بَينَ الأَجْرِ وَالأَجْرَيْن                             |
|           | أمَّا مَنْ رَدَّ حَدِيْتًا بِسَبِ لا يُقَابُلُ مِثْلُهُ ، أَوْ لَيْسَ لَهُ            |
|           | فِيْهِ حُجَّةً، أَوْ بِحُجَّةٍ وَسَبَبٍ بُيِّنَ لَهُ ضَعْفُهَا                        |
| 171 – 17• | وَفَسَادُهَا: فَهُوَ آثِمٌ وَعَاص                                                     |
|           | فَصْل فِي بَيَان ِ صِحَّةِ حَدِيْثِ «الأَرْضُ كُلُهُ مَسْجِدٌ إلا ً                   |
| ۱٦٦ – ١٦٢ | المَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامِ» ، وَذِكْرِ طُرُقِهِ ، وَالْكَلَامِ عَلَيْه                |

|           | رِوَايتَهُ الْإِمَامِ التّابِعِيِّ الثّقةِ يَحْيَى بنْ عُمَارَةً                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
|           | الْأَنْصَارِيِّ المَازِنِيِّ المَدَنِيِّ (ع) لِحِنَدَا الحَدِيْثِ ، وَاخْستِلافُ |
| 177 - 178 | الرُّوَاةِ عَنْهُ فِي وَصَٰلِهِ وَإِرْسَالِهِ                                    |
| 170 - 175 | فِكُورُ رِوَايَتِهِ المَوْصُولَةِ ، وَمَنْ رَوَاهَا عَنْهُ ، وَخَرَّجَهَا        |
| 177 - 170 | فِكُو رِوَايَتِهِ المُوْسَلَةِ ، وَمَنْ رَوَاهَا عَنْهُ ، وَخَرَّجَهَا           |
| 177 - 177 | فَصْلُ فِي اخْتِلَافِ أَقْوَالِ الْأَئِمَّةِ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ               |
|           | اخْتِلافُ الحُفُــاظِ فِي هَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
|           | لِرِوَايَةِ الثُّورِيِّ لَـهُ مُرْسَلًا ، وَرِوَايَةِ غَيرِهِ لَـهُ مَوْصُولًا ؟ |
|           | وَهَلَ ِ المَحْفُوظُ مِنْ رِوَايِسَةِ الشَّوْرِيِّ لَسَهُ: الرُّوَايِسَةُ ا      |
| 171 - 177 | المَوْصُولَةُ أَوِ المُرْسَلَة ؟                                                 |
| i.        | مُرَادُ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالبَّيْهَقِيِّ مِنْ قَوْلِهِ مَا: (إِنَّ المَحْفُوظَ |
| :         | مِنْ هَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      |
| !         | رِوَايَتَي الثَّوْرِيِّ لَهُ: الرِّوَايَة المُوْسَلَة ، لا المَوْصُولَة ،        |
|           | وَلا يَعْنُونَ أَصْلَ الْحَدِيْثِ ، فَإِنَّ رِوَايَتَهُ المُوْصُولَةَ مِنْ       |
| 179 - 171 | غَيرِ طَرِيثْق ِ الثَّوْرِيِّ صَحِيْحَة " مَحْفُوظَة                             |
| 177 - 171 | فِكُورُ جَمَاعَةٍ مِمَّنْ صَحَّحَهُ وَقَبِلَه                                    |
| 174 - 171 | فَصْل فِي مَعْنَى المَقْبَرَة                                                    |
|           | العِبْرَةُ فِي تَحْرِيْمِ الصَّلاةِ فِي المُقابِرِ وَعِنْدَ القُبِوْدِ:          |

|           | بِتَحَقُّق العِلَّة ، لا بِصَحَّة إطلاق لَفْظ المَقْبرة                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 174 - 174 | فَحَسْب                                                                            |
|           | فَصْلُ فِي رَدِّ زَعْمِ المُعْتَرِضِ: أَنَّ حَدِيْثَ أَبِي سَعِيْدٍ                |
| 170       | الخُدْريِّ السَّابِقَ مَنْسُوخ                                                     |
|           | فَصْلُ فِي رَدِّ زَعْمِهِ : أَنَّ أَكَثْرَ الفُّقَّهَاءِ ، وَعُلَّمَاءِ الحَدِيْثِ |
| 144 - 144 | يُحِيْزُونَ الصَّلاة َ فِي المَقابرِ ، وَتَكُذْنِيبِه                              |
|           | فَ صُل فِي بَيَان ِ مُرَادِ أَهْلَ ِ العِلْمِ المُتَ قَدِّمِيْنَ بِلَفْظِ          |
|           | «الكَرَاهَةِ» ، وَأَنسَّهُمْ أَرَادُوا إطلاقَهُ اللُّغنويُّ الشَّرْعِيُّ ،         |
|           | لا الاصْطِلاحِيَّ الأُصُولِيَّ ، وَبَيَانِ غَلَطِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُمْ            |
| 191 - 179 | أَرَادُوا المَعْنَى الاصْطِلاحِيَّ عِنْدَ المُتَأَخِّرِيْن                         |
|           | المُحَدِّثُونَ وَأَهْلُ العِلْمُ المُتَقَدِّمُونَ : كَانْـُوا يُطْلِقـُونَ         |
|           | «الكرَاهَة» بَمَعْنَاهَا اللُّغُنوِيِّ العَامِّ ، النَّذِي يَدْخُلُ تَحْتَهُ       |
|           | كُلُّ مَا كَرِهَـهُ الشَّارِعُ فَنَـهَ مَى عَنْـهُ ، مِـنْ كُفـْرٍ وَشِـرْكٍ ،     |
| 1 🗸 ٩     | وَكَبَائِرَ وَصَعَائِرَ ، وَمَا دُوْنَ ذلك                                         |
| 11 149    | مِثَالُ ذلِكَ مِنْ كَلام مَالِكٍ رَحِمَهُ الله                                     |
|           | مِثَالَهُ مِنْ كَلَامُ البُحْارِيِّ وَأَبِي دَاوُوْدَ وَالتَّرْمِذِيِّ             |
| 141 - 14. | وَالنَّسَائِيِّ وَابْن ِ مَاجَهُ                                                   |
| 111 - 111 | مِثَالُهُ مِنْ كَلام ابْن ِ المُنْذِر                                              |
|           |                                                                                    |

| تَقْرِيْرُ العَلامَةِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ابْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ مَا سَبَق الْأَئِمَّةِ عَنْ إطْلاق التَّحْرِيْمِ عَلَى مَسَائِلَ مَعَيَّنَةٍ ، فَأَطْلَقَ الكَرَاهَة ، وَلَمْ يَكُنُ هَلَا مُطَرِدًا مُطَرِدًا عِنْدَهُمْ أَدُوال الإَمَامِ أَحْمَدَ عَلَى مَسَائِل اللهُ ابْنِ القَيِّمِ بِبَعْض أَقُوال الإَمَامِ أَحْمَدَ عَلَى المَابِقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تُورَّعُ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ عَنْ إطْلاق ِ التَّحْرِيْمِ عَلَى مَسَائِلَ مُعَيَّنَةٍ ، فَأَطْلْلَقَ الْكَرَاهَة ، وَلَامُ يَكُنُ هَلَا مُطَرِّدًا عَنْدَهُمْ أَقُوال ِ الإَمَامِ أَحْمَدَ عَلْيَى المَارِدُا السَّتِدُلالُ ابْن ِ القَيِّمِ بِبَعْض ِ أَقُوال ِ الإَمَامِ أَحْمَدَ عَلْيَى السَّابِقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مُعَيَّنَةٍ ، فَأَطْلُلَ الكَرَاهَة ، وَلَامَ يَكُنُ هَلَا مُطَرِدًا عِنْدَهُمْ أَقُوال الإمَامِ أَحْمَدَ عَلَى المنتِدُلالُ ابْن القَيِّمِ بِبَعْض أَقُوال الإمَامِ أَحْمَدَ عَلَى السَّتِدُلالُ ابْن القَيِّمِ بِبَعْض أَقُوال الإمَامِ أَحْمَدَ عَلَى السَّابِقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عِندهم السُتِدُلالُ ابْن ِ القَيِّمِ بِبَعْض ِ أَقْوَال ِ الإمَامِ أَحْمَدَ عَلَى السَّتِدُلالُ ابْن ِ القَيِّمِ بِبَعْض ِ أَقْوَال ِ الإمَامِ أَحْمَدَ عَلَى السَّابِقة السَّابِقة السَّابِقة السَّابِقة السَّتِدُلالهُ بِكَلامِ الحَنفِيَّة السَّتِدُلالهُ بِكَلامِ الحَنفِيَّة السَّتِدُلالهُ بِكَلامِ الحَنفِيَّة السَّتِدُلالهُ بِكَلامِ الحَنفِيَّة السَّتِدُلالهُ اللهُ |
| اسْتِدُلالُ ابْن ِ القَيِّمِ بِبَعْض ِ أَقْوَال ِ الإَمَامِ أَحْمَدَ عَلَى القَيِّمِ بِبَعْض ِ أَقْوَال ِ الإَمَامِ أَحْمَدَ عَلَى السَّابِقَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| التَّوْرِيْرِهِ المَسْأَلَةَ السَّابِقَةاللهُ المَسْأَلَة السَّابِقَةاللهُ بِكَلامِ الحَنفِيَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1AV = 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اسْتِدْلالهُ بِكَلامِ الإِمَامِ مَالِكِ رَحِمَهُ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اسْتِدْلالْهُ بِكَلامِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| إطلاقُ السَّلَفِ لِلْكَرَاهَـةِ ، بَمَعْنَاهَا السَّذِي اسْتُعْمِلَ في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| كَلَامِ اللهِ وَكَلَامِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تخصيصُ المُتأَخِّرِينَ لَفَ ظُ «الكرَاهَةِ» بِمَا ليَسْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بُحَرَّمٍ ، وَتَرْكُهُ أَرْجَحُ مِنْ فِعْلِه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| غَلَّطُ مَنْ حَمَلَ لَفَ طُ «الكرَاهَةِ» في كلم اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وَرَسُولِهِ عَلَى المَعْنَى الاصطلاحِيِّ الحَادِثأسسَّ على المَعْنَى الاصطلاحِيِّ الحَادِث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| غَلَطُ من حَمَلَ لَفَظَ «الكرَاهَةِ» في كلامِ الأَئِمَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بِإطْلاق، عَلَى المَعْنَى الاصْطِلاحِيِّ الحَادِث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اطِــــِّرَادُ لَـفُــُظِ «لا يَنْــبَغِي» في كــــلامِ اللهِ ، وكـــلامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|           | رَسُولِهِ ﷺ فِي المَحْظِ وُرِ شَوْعًا ، أَوْ قَدُرًا ، وفي                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 149    | المُستَحِيْلِ المُمتنع                                                                                                            |
|           | الآئِمَة المُتَقَدِّمُونَ يُطلِقُونَ «الكرَاهَة» تارَة على                                                                        |
|           | مَا لَيْسَ بُحَرَّمٍ ، مُوَافِقِينَ في إطْلاقِهِمُ المُتَأْخُرِينَ في                                                             |
| 19.       | اصْطِلاحِهِمْ دُونَ قَصْدٍ لِلمُوَافَقَة                                                                                          |
|           | إطلاقُ الأَئِمَّةِ المُتَقَدِّمِينَ «الكرَاهَة» عَلى الصَّلاةِ في                                                                 |
| 191       | المَقَابِر وَعِنْدَ القُبُور: لا يريندُونَ بِهِ إلا "التَّحْرِيْم                                                                 |
|           | فَصْل فِي رَدِّ زَعْمِهِ: أَنَّ الدَّلِيْلَ إِذَا تَطرَقَ إِلسَّهِ الأَحْتِمَالُ ،                                                |
|           | بَطْلُلَ بِهِ الاسْتِدُلالُ ، وَبَيَانِ أَنَّ هَذِهِ قَاعِدَةٌ إطْلاقهُا                                                          |
| 194 - 194 | يَؤُوْلُ بِصَاحِبِهَا إِلَى زَنْدَقَةٍ ، وَبَيَانِ مَعْنَاهَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْم                                               |
|           | لَوْ سُلِّمَ لِلمُعْتَرضِ إطلاقُ هَذِهِ القَاعِدةِ: لَبَطَلَت                                                                     |
|           | الأَدِلَة الشَّرْعِيَّة كَافَّة ، لِتَطَرُّق الاحْتِمَالاتِ إليها ،                                                               |
|           | إمَّا فِي أَصْلِهَا ، أَوْ فِي تَأْوِيْلِهَا وَمَعْنَاهَا ! وَعِنْدَ ذلِكَ يَفْسُــدُ                                             |
| 195       | الدِّيْنُ ، وَتَسْقُطُ الشَّعَائِرُ وَالشَّرَائِع                                                                                 |
| 197 - 198 | بيَانُ مُرَادِ أَهْلِ العِلْمِ الرّاسِخِينَ مِنْ هَذِهِ القَاعِدَة                                                                |
| ·         | الاحْتِمَالاتُ الوَارِدَةُ عَلَى الأَدِلَّةِ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ: الاحْتِمَالاتُ الوَارِدَةُ عَلَى الأَدِلَّةِ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ: |
|           | * احْتِمَالٌ وَهُمِيٌ مَرْجُوحٌ: فَهَدُا لَا اعْتِبَارَ بِهِ ،                                                                    |
| 198       | وَلا تَأْثِيرَ لَه                                                                                                                |
| 1 1 4     | و1 گریز ک                                                                                                                         |

\* وَاحْتِمَالٌ رَاجِحٌ: فَهَذَا يَجِبُ المَصِيرُ إِلَيْهِ ، وَالتَّعُويْلُ عَكُنه ..... 198 \* وَاحْتِمَالٌ مُسَاو: وَهَـدَا السَّذِي يُسْقِطُ الاسْتِدُلالَ بالسَّالِيْل عَلسَى أَحَد الاحْتِمَالسَين المُتسَاويسَين دُوْنَ مُرَجِّح يُـرُجِّحُ أَحَـدَهُمَا عَلَـي الآخَـر . وَهَـدَا الاحْـتِمَالُ المُسَاوي: هُـوَ الـاَّذِي أَرَادَهُ الأَئِمَّـةُ، أَنـاَّهُ يُسْقِطُ الاستدلال ..... 190 - 198 كسلامُ أَهْلِ العِلْم في تَبْيِين مُرادِهِمْ مِنْ هَذِهِ القـَاعِـدَة ..... 197 - 198 فَصْلُ فِي زَعْم جَمَاعَةٍ مِنَ القُبُوْرِيِّينَ : أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ عَيْكِ «لا يَجْتَمِعُ دِيْنَانِ فِي جَزِيْرَةِ العَرَبِ»، وَقَوْلَهُ ﷺ «إِنَّ الشُّيْطَانَ قَدْ أَيسِ أَنْ يَعْبُدَهُ المُصَلُّونَ فِي جَزِيْرَةِ العَرَبِ»: دَلِيْلان عِلَى صِحَّةِ أَعْمَالِمُ الشِّرْكِيَّةِ المُنافِيةِ لِلإِيْمَان ِ، وَبَيان مُسَاد اسْتِدْ لالهِمْ وَنَقَصْفِهِ ، وإخْسَبار النَّبِيِّ عَيْكِيْ بعَوْدَةِ الشِّرْكِ إِلَى جَزِيْرَةِ العَرَبِ بَعْدَ انسْتِشَار الإسلام، وَإِكْمَالِ الرِّسَالَةِ ، لِتَفْرِيْطِ النَّاسِ فِي سَدِّ ذَرَائِع الشُّرُكِ ، وَمَنْع أَسْبَابِهِ 717 - 199 رَدُّ زَعْم القُبُوريِّينَ في مَعْنَى قَوْل ِ النَّبِيِّ ﷺ «لا يَجْتَمِعُ

| 7.9-199   | في جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ دِينْنَانِ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ وَجْهًا                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|           | الوَجْهُ الْأُوَّلُ: بِبِيَانِ مَعْنَاهُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ الرَّبَّانِيِّينَ ،   |
|           | وَأَنَّ مَعْنَاهُ: أَمْرُ وُجُوْبٍ بِإِخْلَاءِ الْجَزِيسْرَةِ مِنْ دِيسْنِ ثَانِ      |
| 7.7-7     | غَير الإسلام ، لا خَبرٌ وَبِشَارَةٌ بِخُلُوهًا مِنْ دِين ِ ثَان ِ!                    |
|           | الوَجْهُ الثَّانِي : مُخالَفَتُهُ لِمَا ثُبَتَ عَن ِ النَّبِيِّ عَلَيْ مِنْ           |
| 7.8 - 7.4 | عَوْدَةِ الشُّرْكِ إلى جَـزِيـْرَةِ العَـرَب                                          |
|           | الوَجْهُ الثَّالِثُ : ارْتِـدَادُ كَـثِيرِ مِـنْ قَـبَـائِل ِ الجَـزِيــُرَةِ بَعْـدَ |
| 7.0       | وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَقِتَالُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ لهُمْ             |
|           | الوَجْهُ الرَّابِعُ: ادِّعَاءُ مُسَيْلِمَة الكَدَّابِ النَّبِـوَّة ، وَارْتِـدَادُ    |
| 7.0       | أَهْل ِ اليَمَامَةِ بِإِيْمَانِهِمْ بِهِ ، وَقِتَالُ الصَّحَابَةِ لَهُمْ              |
|           | الوَجْهُ الخَامِسُ: خُـرُوْجُ الزَّنَادِقَةِ في خِلافَةِ عَلِيٌّ رَضِيَ               |
|           | الله عنه ، وَادِّعَاؤُهُمْ أُلُوهِيَّتَهُ ، وَقَتْلُهُ لهَمُ بِحَرْقِهِمْ             |
| 7.0       | بإلنّار                                                                               |
|           | الوَجْهُ السّادِسُ: وُجُودُ اليه ودِ في اليمَن ، وَوجُودُ                             |
| 7.0       | الرَّافِضَةِ وَالبَاطِنِيَّةِ وَالقَرَامِطَةِ وَغَيرِهِمْ فِي الجَنْدِيثُرَة          |
|           | الوَجْهُ السَّابِعُ: مُخَالَفَتَهُ إِخْسَبَارَ السَّبِيِّ ﷺ بخسُرُوْج                 |
|           | الدَّجّال، وَارْتِدَادِ كَثِير مِنَ النّاسِ بِإِيْمَانِهِم بِهِ ،                     |
|           | وَزَعْمُهُ الأُلُوْهِيَّة ، حَتَّى يَطنأ الأَرْضَ كُلَّهَا إلا مُكَّة ]               |
|           |                                                                                       |

| وَالْمَدِيْنَة                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الوَجْهُ الثَّامِنُ: مُخَالَفَتُهُ لإجْمَاعِ أَهْلِ العِلْمِ ، بِتَكُفِير                                              |
| مَن ِ ارْتَكَبَ نِاقِضًا مِنْ نَوَاقِض ِ الإسْلامِ ، وَلَوْ كَانَ                                                      |
| مِنْ أَهْلِ الجَزِيْرَةِ ، كَمَا كَفَرَّ الصَّحَابَةُ مَانِعِي الزَّكَاةِ                                              |
| مِنْ أَهْلِ الْجَزِيْرَةِ وَغَيرِهِمْ ، وَقَاتَـلُوْهُمْ عَلَيْهَا                                                     |
| الوَجْهُ التَّاسِعُ: مُخَالَفَتَهُ وَمُنَاقَضَتُهُ فِعْلَ أُوْلَـئِكَ ۗ                                                |
| القُبُوْرِيكِينَ - الزّاعِمِينَ خُلمُوَّ الجَزِيرَةِ مِنَ الشّرِكِ                                                     |
| وَالْكُفْرِ - بِتَكَفْيِرِهِمْ جَمَاعَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزيرَةِ ،                                                    |
| بحُجَّةِ كَوْنِهِمْ وَهِّ أَبِيَّةً ، أَوْ غَيرَ ذلك                                                                   |
| خُلاصَةُ دَعْوَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بِنْ عَبْدِ الوَهّابِ                                                            |
| رَحِمَهُ اللهُ وَمَدَارُهَا                                                                                            |
| الوَجْهُ العَاشِرُ: مُخَالَفَتَهُ إِخْهِارَ النَّبِيِّ عَلَيْ الْعَاشِرُ: مُخَالَفَتُهُ إِخْهِارَ النَّبِيِّ عَلِي الْ |
| الإسلامِ آخِرَ الزَّمَانِ وَانْحِسَارِهِ ، حَتَّى لا يُقالَ في                                                         |
| الأَرْضِ (الله الله) حَتَّى يَبْلُغَ مِنْ ضَعْفِهِمْ: أَنْ يَهْدِمَ                                                    |
| الأَسْوَدُ الحسبَشِيُّ ذو السُّويْقسَتِين الكَعْبَة ، وَيَنْقُصُ                                                       |
| حَجَرَهَا حَجَرًا حَجَرًا ، لا يَحِدُ مَنْ يَمْنَعُهُ وَلا مَنْ يَرْدَعُه                                              |
| الوَجْهُ الْحَادِي عَشَرَ: مُخَالَفَتُهُ إَجْمَاعَ أَهْلِ العِلْم عَلَى                                                |
| جَوَازِ طُرُوْءِ الكُفْرِ مِنْ كُلِّ مُكَلِّفٍ غَيرَ الأَنْبِياءِ ،                                                    |
|                                                                                                                        |

| 7 • 9       | بِلا اسْتِشْنَاءٍ أَكَانَ مِنْ أَهْلِ الجَزِيْرَةِ أَمْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|             | فَصْل فِي نَقْضِ اسْتِدْلالهِمْ بحرَدِيْثِ«إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ                   |
|             | أَيسِ أَنْ يَعْبُدَهُ المُصَلِّوْنَ فِي جَزِيرةِ العَرَبِ» مِنْ عَشَرَةِ             |
| 717 - 7 • 9 | وُ جُوه                                                                              |
|             | الوَجْهُ الْأُوَّلُ: أَنَّ يَأْسَ الْمَخْلُوْقِ لِا يَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ         |
|             | مَا يَئِسَ مِنْهُ وَعَدَمٍ تَحَقُّقِهِ ، بَلْ رُبَّمَا كَانَ المَيْؤُوسُ مِنْهُ      |
| 711-71.     | أَقْرَبَ إِلَى اليَائِسَ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِه                                        |
|             | الوَجْهُ الثَّانِي: تَقَدَّمَ فِي الوَجْهِ الثَّانِي، فِي الجَوَابِ عَلْمَى          |
| 711         | الحَدِيْثِ الأوَّل                                                                   |
| 711         | الوَجْهُ الثَّالِثُ : تَقَدَّمَ في الوَجْهِ الثَّالِثِ السَّابِق                     |
| 711         | الوَجْهُ الرّابِعُ: تَعَدَّمَ في الوَجْهِ الرّابِعِ السّابِق                         |
| 711         | الوَجْهُ الْخَامِسُ: تَقَدَّمَ فِي الوَجْهِ الْخَامِسِ السَّابِق                     |
| 711         | الوَجْهُ السّادِسُ: تَـقَـدُمَ فِي الوَجْهِ السّابِعِ السّابِق                       |
| 717         | الوَجْهُ السَّابِعُ: تَعَدَّمَ في الوَجْهِ الثَّامِنِ السَّابِق                      |
| 717         | الوَجْهُ الثَّامِنُ : تَقَدَّمَ في الوَجْهِ التَّاسِعِ السَّابِق                     |
| 717         | الوَجْهُ التّاسِعُ: تَقَدَّمَ في الوَجْهِ العَاشِرِ السّابِق                         |
| 717         | الوَجْهُ العَاشِرُ: تَقَدَّمَ في الوَجْهِ الحَادِي عَشَرَ السَّابِق                  |
|             | أَدِلَّة 'القُبُورِيِّينَ عَلَى صِحَّةِ أَعْمَالِهِمُ الشُّرْكِيَّةِ: إمَّا دَلِيْلٌ |

صَحِيْحٌ حَرَّفُوا مَعْنَاهُ ، لِيَسْتَقِيْمَ لهُمُ اسْتِدْلالهُمْ بِهِ ، أَوْ فَهِ مِمُوهُ عَلْمَى غُلِي وَجْهِهِ . وَإِمَّا حَدِيْثٌ لا يُصِحُّ الاسْتِدْلالُ بِهِ ، لِضَعْفِهِ أَوْ وَضْعِهِ ، أَوْ لا أَصْلَ لَه ..... 717 فَصْلُ فِي بِيَانِ أَنَّ دُعَاءَ الْأَمْوَاتِ وَالْاسْتِغَاثَةَ بِهِمْ، وَالدَّابْحَ والنَّادْرَ لِهُمْ : شِـرْك أَكْبَرُ مُخْرجٌ مِنَ المِلـَّةِ ، مِـنْ حِنْس ِ شِـرْكِ الجـَاهِلِيِّيْنَ ، بَلْ هُوَ أَعْظـَمُ مِنْه ..... 717 - 117 حُجَّة مُشْرِكِي زَمَانِنَا: هِيَ حُجَّة مُشْرِكِي الجَاهِلِيَّةِ، غيرَ أَنَّ أُولَا عِنْكَ المُتَقَدِّمِينَ مَثَّلُوا صُورَ صَالحِيْهِمِ وَشُفَعَائِهِمِ مُ بِالْأَحْجَارِ وَالطِّينِ وَغَيْرِهَا . وَمُشْرِكُونُ زَمَانِنَا اسْتَبْدَلُوْهَا بِالقِبَابِ وَالمَشَاهِدِ وَالأَضْرِحَة ..... 415 مُشْرِكُو المُتَأَخِّرِيْنِ يُعَظِّمُونَ المَشَاهِدَ المَبْنِيَّة عَلَى القُبُور فَوْقَ تَعْظِيْمِهِم لِلمَسَاجِدِ الْخَالِيَةِ مِنْ ذلِك، يَظْهَرُ تَعْظِيْمُهُمْ لَمَا فِي بَدْلِهِمُ الْأَمْوَالَ العَظِيْمَة فِي بِناءِ المَشَاهِدِ ، وَحَجِّهِمْ إلَيْهَا ، وَبُكَائِهِمْ عِنْدَهَا ، وَعَير ذلِكَ مِنْ أُمُوْر لا تُدرَى مِنْهُمْ في مَسَاجِدِهِمْ ..... 317 - 717 فَصْلُ فِي بَيَّانِ قَبِيْحِ عَاقِبَةِ المُشْرِكِينَ ، وَأَنَّ الشِّرْكَ ذَنْبٌ لا يَغْفِرُهُ اللهُ جَلَّ وَعَلا ، وَأَنَّ مَعْبُودِيْهِمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ، يَتَبَرَّؤُونَ مِمَّنْ أَشْرَكَهُمْ مَعَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ ،

| 771 - 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | في عِبَادَتِهِ سُبْحَانَهُ وَدُعَائِهِ وَالاسْتِغَاثَةِ بِه                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مَنْ عُبِدَ مَعَ اللهِ تَعَالَى أَوْ دُوْنَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ، نَبِيًّا كَانَ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أَوْ وَلِيًّا أَوْ غَيرَ ذلِكَ : فَإِنَّهُ يَتَبَرَّأُ مِنْ عَابِدِينْهِ يَوْمَ   |
| 771 - 719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | القِيَامَةِ ، وَيَكُنْفُرُ بِشِرْكِ عُبّادِه                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فَصْل فِي تَفَرُّدِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالعِبَادَةِ ، كَمَا تَفَرَّدَ  |
| 777 - 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بِأَسْمَائِهِ الحُسْنَى وَصِفَاتِهِ العُلا ، وَتَفَرَّدَ بِالرُّبُوْبِيَّة        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فَصْل فِي بِيَان ِ أَنَّ شِرْك َ المُشْرِكِينَ المُتَقَدِّمِينَ كَانَ فِي         |
| 770 - 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تَوْحِيْدِ الْعِبَادَةِ لا الرُّبُوبِيَّة                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إِيْمَانُ المُشْرِكِينَ المُتَقَدِّمِينَ بِتَوْحِدِيْدِ الرُّبُوْبِيَّةِ ،        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وَكُفُ رُهُمْ بِتَوْحِ يُدِ العِ بَادَةِ ، لِــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بِإِيْمَانِهِمْ بِالتَّوْحِيْدِ الْأَوَّلِ، عَلْمَى اسْتِحْقَاقِهِ وَحْدَهُ       |
| 777 - 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | باِلتَّوْحِيْدِ الثَّانِي                                                         |
| e de la companya de l | المُشْركُونَ المُتَعَدّمُونَ لَهُ يَعْبُدُوا الْأَصْنَامَ اعْتِقَادًا             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مِنْهُمْ أَنسَّهَا رَبُّ العَالِمِينَ ! أَوْ شَرِيْكَةٌ اللهِ جَلُّ وَعَلا فِي    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مُلْكِهِ! وَإِنَّمَا عَبَدُوْهَا - بِالدُّعَاءِ وَالاسْتِغَاثَةِ وَالدَّبْحِ      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وَالنَّذْرِ-: تَشَفُّعًا بِأَصْحَابِهَا إِلَى اللهِ ، وَاتِّخَاذاً لهُمُ          |
| 778 - 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وسَائِطَ إِلَيْه                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كُلُّ مَنْ عُبِدَ مَعَ اللهِ أَوْ دُونَهُ بِدُعَاءٍ ، أَوِ اسْتِغَاثَةٍ ،         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كل من حبيد سع الله الا دوت بيدك يا الو المعيد - سي                                |

|           | أَوْ ذَبْ مِ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ : مَخْلُوقٌ ضَعِيْفٌ لا يَنْفَعُ          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
|           | ٠                                                                           |
|           | وَلا يَضُرُ ، وَلَيْسَ لَـهُ مِـنَ الأَمْرِ شَـيْءٌ حَــتَّى لِنَفْسِـهِ ،  |
|           | وَإِنَّمَا هُمْ عِبَادٌ مِثْلُهُمْ يَرْجُوْنَ رَحْمَة َ اللهِ وَيَخَافُوْنَ |
| 377 - 077 | عَـدَابَه                                                                   |
|           | فَصُلُ فِي عَدَمِ اسْتِحْقَاقِ أَحَدٍ سِوَى اللهِ جَلَّ وَعَلا              |
| •         | لِسَائِرِ العِبَادَاتِ مِنْ دُعَاءٍ وَاسْتِغَاثَةٍ وَعَسَيرِهَا ، لِضَعْفِ  |
| 777 - 977 | المَخْلُوْقِينَ جَمِيْعًا ، وَافْتِقَارِهِمْ كَافَّةً لَهُ سُبْحَانَه       |
| 74 779    | فَصْل في انْتِفَاءِ شَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ إلا ّ بِشَرْطَين                |
| 779       | الشَّرْطُ الْأُوَّلُ : إذنُ اللهِ لِلشَّافِعِ بِالشَّفَاعَة                 |
| 779       | وَالشَّرْطُ الثَّانِي : رِضَى اللهِ عَن ِ المَشْفُوعِ فِيهِ                 |
| 74 779    | لا شَفِيْعَ لِلمُشْرِكِينَ ، وَلا حَمِيْمٌ يُطاع                            |
|           | مَنْ طَلَبَ الشَّفَاعَة َ فِي الدُّنيَّا مِنَ الْأَمْوَاتِ: حُرِمَ فِي      |
| 77.       | الآخِرَةِ مِنْ سَائِرِ الشَّفَاعَات                                         |
|           | فَصْل فِي بِيَان ِ أَنَّ دُعَاءَ الْأَمْوَاتِ وَالْاسْتِغَاثَة َ بِهِمِمْ:  |
|           | شِوْك أَكْبَرُ مُخْرِجٌ مِنَ المِلتَّةِ ، مِنْ جِنْس ِ شِوْك ِ              |
| 777 - 77. | الجَاهِلِيِّينَ ، بَلْ هُوَ أَعْظَمُ مِنْه                                  |
|           | الدُّعَاءُ: عِبَادَة خَالِصَة"، لا تُصْرَفُ إلا " للهِ وَحْدَهُ ،           |
| 777 - 77. | وَمَنْ صَرَفَهَا لِغَيرِهِ سُبْحَانَهُ: فَقَدْ أَشْرَك                      |

|                                                                                             | فَصْل فِي بَيَان ِ أَنَّ جَمِيْعَ المَدْعُ وِّيْنَ مِنْ مَلائِكَةٍ وَأَنْسِيَاءٍ         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | وَصَالِحِينَ وَعَسَرِهِمْ ، لا يَمْلِكُونَ لأَنْفُسِهِمْ نَفَعُا                         |
| 78 770                                                                                      | وَلا ضَرًّا ، وَلا غَيًّا وَلا رَشَدًا، وَلَيْسَ لهُمْ مِنَ الأَمْرِ شَيْء               |
|                                                                                             | تَحْذِيْرُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ لِقَرَابَتِهِ أَنْ لا يَغِدُرَّهُمْ قُدْبِهُ مِنْهُمْ ،   |
|                                                                                             | وَصِلْتُهُ بِهِمِ عَنِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحِية . وَبِيَانَهُ عَلِيْهِ                  |
|                                                                                             | للهُمْ أَنَّهُ لا يُغنني عَنْهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا ، وَفِيْهِمْ بِنْتُهُ وَعَمُّهُ     |
|                                                                                             | وَعَمَّتُهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، فَإِذَا كَانَ هَــدًا حَالهُمْ فَـمَا                |
| 78 779                                                                                      | حَالُ غَيرهِمْ ؟!                                                                        |
|                                                                                             | بَيَانُ شُرُوطِ المَدْعُوِّ، وَهِيَ ثَلاثَةٌ، لا تُتَحَقَّقُ فِي أَحَدٍ                  |
| \<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\ | قَطَّ سِـوَى اللهِ جَلَّ وَعَـلا                                                         |
|                                                                                             | فَصْل فِي بَيَان ِ أَنَّ شِرْكَ المُتَأَخِّريْنَ أَعْظَمُ مِنْ شِرْكِ                    |
|                                                                                             |                                                                                          |
|                                                                                             | الجَـاهِلِيِّينَ ، لِكَـوْنِهِ مُطَّرِدًا مَعَهُمْ فِي رَخَائِهِـمْ وَشِـدَّتِهـمْ ،     |
|                                                                                             | إنجُلاف الجاهِلِيِّينَ فَقَدُ كَانْتُوا مُشْرِكِينَ فِي رَخَائِهِمْ ،                    |
| 137 - 737                                                                                   | مُوحِّدِيْنَ فِي شَدَائِدِهِمْ                                                           |
|                                                                                             | مُشْرِكُو الجَاهِلِيَّةِ: مُوَحِّدُوْنَ عِنْدَ الشَّدَائِدِ، مُشْرِكُوْنَ                |
|                                                                                             | عِنْدَ الْرَّغْـَائِد . وَمُشْرِكُوْ زَمَـانِـنَا : مُشْرِكُـُوْنَ عِنْـدَ الشَّـدَائِدِ |
| 7 8 1                                                                                       | وَالرَّغَائِد                                                                            |
| 137 - 737                                                                                   | ذِكْرُ قِصَّةٍ تُدَلِّلُ عَلَى صِحَّةِ مَا قَدَّمْنَاه                                   |

اسْتِدُلالٌ عَجِيْبٌ لِمُشْرِكٍ مُعَاصِر : عَلْسَى صِحَّةِ أَعْمَالِمِمُ الشُّرْكِيَّةِ ، مِنْ دُعَاءٍ وَاسْتِغَـااتَةٍ بِالأَمْوَاتِ وَغَـيرِهَا : بِـأَنَّ اللهَ | جَلَّ وَعَلا قَـَادِرٌ عَلَـى مَنْح أَوْلَـئِك َ الْأَمْـوَاتِ قَــُدْرَة ۖ - وَهُــمْ في البَرْزَخ مَينِّتُوْنَ - عَلْمَى إغَاثُهَ المَنْكُوْبِينَ ، وَإِنْجَادِ المَلْهُ وْفِينَ ! وَأَنَّهُ لا يَمْنَعُ ذلِكَ إلا " شَاك " في قَدُرَةِ اللهِ تَعَالَى ! وَبَيَانُ أَنَّ حُجَّتَهُ الفاسِدَة هَذِهِ: يَصِحُ أَنْ يَسْتَدِلَّ بِهَا كُلُ مُشْرِكٍ عَلْسَى صِحَّةِ دُعَائِهِمْ لِلأَصْنَام وَاسْتِغَاثَتِهِمْ بِهَا ! وَفِي كُلِّ مَا عُبِدَ مِنْ دُوْنِ اللهِ تَعَالَى ، مِنْ شَجَر وَحَجَر وَوَثَن ِ وَنَار ، وَغَير ذلك 727 - 337 بَعَتْ اللهُ أَنْسِيَاءَهُ وَرُسُلَتُهُ - صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ - لِيكُوَحِّدُوهُ وَيَعْبُدُوهُ ، وَيَأْمُرُوا النَّاسَ بِإِفْرَادِهِ بالعِبَادَةِ ، لا أَنْ يُشَارِكُونُهُ فِيْهَا ! ....... 720 فَصْل فِي تَنَاقُص ِ مُشْرِكِي زَمَانِنَا ، وَفَسَادِ عُقُولِم ، فَلا يَطْلُبُونَ الدُّعَاءَ مِنْ صَالِح فِي حَيَاتِهِ! فَمَتَى مَاتَ لجَنُّوا فِي دُعَائِهِ وَطَلَبِهِ! وَكَأَنَّ مَوْتَهُ وَانْقِطَاعَ عَمَلِهِ وَظُهُوْرَ ضَعْفِهِ : مَنْقَبَةً وَقُدْرَةً ، تَحَقَّقَتَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِه! 787 - 787 فَصْلُ فِي ذِكْرِ فَتُنْوَى لِشَيْخِ الْإِسْلامِ ابْنِ تَيْمِيةَ رَحِمَهُ اللهُ ا في حُكْم الاسْتِنْجَادِ بِالمَقْبُورِيْنَ وَالاسْتِغَاثَةِ بِهِم

|           | وَدُعَائِهِ مِ وَنَحْوِهِ ، وَبَيَانِ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ شِرْكٌ                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 707 - 789 | مُخْرِجٌ مِنَ المِلَّة                                                                      |
|           | تَمَامُ الإِيْمَانِ وَكَمَالُهُ ، في تراك سُؤَال النّاس حَاجَة ،                            |
|           | وَلَوْ كَانِيَتْ سَوْطًا سَقِطَ عَلَى الأَرْضِ، وَوَصِيَّة ا                                |
| 408       | النَّبِيِّ عَيْكِيُّ لِجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ بذلك                                      |
|           | طَلَبُ الدُّعَاءِ مِنَ المُسْلِمِ الحَيِّ : مَشْرُوعٌ جَاءَتْ بِدَلِكَ                      |
| Y0V - Y00 | السُّنَّةُ الصَّحِيْحَة                                                                     |
|           | فَصْل فِي اغْتِرَار الْأَتْبَاع بِمَا زَيَّنَهُ لهِمُ الشَّيْطَانُ فِي                      |
|           | مَتْبُوْعِيْهِمْ مِنْ مَخَارِيْقَ شَمَيْطَانِيَّةٍ ، وَمَكَائِدَ إِبْلِيْسِيَّةٍ ، لِيَظُنُ |
|           | الأَغْمَارُ أَنَّ أُولَـئِكَ المَعْبُودِيْنَ أَوْلِيَاءُ صَالحِـُوْنَ ، وَأَنسَّهُمْ        |
| 777 - 709 | لِدَعَوَاتِهِمُ الشِّرْكِيَّةِ يُحِيْبُوْنَ وَيَنْفَعُوْنَ                                  |
|           | إجْمَاعُ أَوْلِيَاءِ اللهِ الصَّالِحِينَ : أَنْ لا عِبرَةَ بِصَلاحٍ أَحَدٍ ،                |
|           | إلا "باسْتِقَامَتِهِ عَلَى أَوَامِرِ الشَّرْعِ ، وَاتِّبَاعِـهِ لِلْـوَحْيِّ ،              |
|           | وَلُـزُوْمِ فِ الطَّاعَ اتِ ، وَمُجَانَبَةِ فِ المَعَ المَعَ اصِي                           |
| 771 - 709 | وَالْمُوْبِقَاتِ ، لا بِمَحِيْبِهِ بِخَوَارِق ِ العَادَات                                   |
|           | خَوَارِقُ العَادَاتِ : تَحْصُلُ لِكَثِيرِ مِنَ المُشْرِكِينَ وَالكُّفْــّارِ                |
|           | وَالْمُنَافِقِينَ وَأَهْلِ البِدِعِ وَالْمَعَاصِي ، وَتَكُونُ مِنَ                          |
|           | الشَّيَاطِينِ، فَلا يَجُوْزُ أَنْ يُظَنَّ فِي كُلِّ مَنْ رُبِِيَ مِنْهُ شَيْءٌ              |
|           |                                                                                             |

| <del> </del>                                                                                |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 177 - 777                                                                                   | مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ وَلِيٌّ لللهِ صَالِح                                       |
|                                                                                             | تَكُلُّعُبُ الشَّيَاطِينِ بِمَن ظَنَ أَصْحَابَ الخَوَارِقِ                     |
| 770 <b>-</b> 777                                                                            | الشَّيْطَانِيَّةِ أَوْلِيَاءَ صَالِحِين                                        |
|                                                                                             | وُقُوعُ خَوارِقَ لِلْعَادَاتِ كَثِيرَةٍ لِلدَّجَالِ، وَابْنِ                   |
|                                                                                             | صَيَّادٍ ، وَكَثِيرٍ مِنَ الكُهَّانِ وَغَيرِهِمْ مَعَ كُفُرٍ هَـؤُلاءِ         |
| Y7A - Y77                                                                                   | وَخُبُثِهِمْ وَفَسَادِهِمْ                                                     |
|                                                                                             | شُـرُوطُ مُ قَبِبُول ِ العِـبَادَاتِ : إخْـلاصُـهَا للهِ جَـلَّ وَعَـلا ،      |
| \<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\ | وَمُوَافَقَتُهُا لِلسُّنَّة                                                    |
|                                                                                             | فَصْل فِي تَمَثُّل ِ الشَّيَاطِين ِ بِالمَقَّبُوْرِيْنَ المُسْتَغَاثِ بِهِمِمْ |
|                                                                                             | وَالمَعْبُوْدِينَ ! تَعْرِينًا بِعُبّادِهِمْ ! وَإِضْلالا اللهُمُ ! كَمَا      |
| 71 777                                                                                      | كَانَتْ تَصْنَعُ بِأَسُلافِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ                            |
|                                                                                             | الْأَحْجَارُ لَهُ تُضِلُ المُشْرِكِينَ إلا "بِسَبَبِ اقْتَضَى                  |
|                                                                                             | ضَلالَهُمْ ، وَلَهُ يَكُونُون يَظُنُون فِيْهَا أَنها خَلَقت إ                  |
|                                                                                             | السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ، وَلا أَنَّهَا تُحْيِي وَتُمِيْتُ ، وَإِنَّمَا       |
| 777                                                                                         | اتَّخَدُوْهَا وَسَائِطَ وَشُفَعَاء                                             |
|                                                                                             | الشَّيَاطِينُ ثُغُوِي كُلُّ إنْسَانِ بِمَا يَصْلُحُ لِحَالِهِ ،                |
| 0.70                                                                                        | وَيَرُونَجُ عَلَيْه                                                            |
| 777 - 777                                                                                   |                                                                                |
|                                                                                             | الشَّيَاطِينُ كَانِتُ تُدَاخِلُ الأَصْنَامَ ، وَتُخَاطِبُ                      |

| 777 - 777 | المُشْرِكِينَ ، وَتُصٰلِلُهُمْ بِدَلِكَ ، وَتَنْزِينُدُ فِتْنَتَهُمْ بِهَا               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | لَـمْ يَخْسُ إِبْرَاهِـيْمُ الْخَلِـيْلُ ، إِمَـامُ الْحُنفَاءِ ،                        |
|           | وَأَبُو الْأَنْبِيَاءِ الْأَصْفِيَاءِ عَلَى نَفْسِهِ وَبَنِيْهِ مِنْ عِبَادَةِ           |
|           | الأصنام إلا لسبب عظيم اقتضى ذلك، لا لِكُونِهِ                                            |
|           | يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنْ يَظُنَّ فِيْهَا الْخَلْقَ                 |
| 7VA - 7VV | وَالرَّزْقَ وَالإِحْيَاءَ وَالإِمَاتَة                                                   |
|           | فَ صَلْ فِي انْقِطَاعِ طَهُمِ الشَّيْطَانِ فِي الصَّحَابَةِ                              |
|           | وَتَابِعِيْهِمْ عَلَى الإِيْمَانِ وَالإِحْسَانِ أَنْ يُضِلَّهُمْ أَوْ يُغْوِيَهُمْ       |
|           | بِالْاسْتِغَاثَةِ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ دُعَاءِ غَيرِهِ ، لِتَمَامِ |
|           | عِلْمِهِمْ وَإِيْمَانِهِمْ ، كَمَا طَمِعَ في غَيرِهِمْ مِمَّنْ جَاءَ                     |
| 177 - 377 | بَعْدَهُمْ فَأَوْقَعَهُمْ فِي الشِّرْك                                                   |
|           | مَا ظَهَرَ أَنَّهُ فَنضِيلَة لِمَنْ جَاءَ بَعْدَ الصَّحَابَةِ مِنَ                       |
|           | المُتَأَخِّرِينَ ، وَلَمْ تَكُنُ فِيْهِمِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ : فَهُـوَ                |
| ۳۸۲ – ۱۸۳ | مِنَ الشُّيْطَانِ، وَهُوَ نَقِيْصَةٌ لا فَضِيْلَة                                        |
| ۳۰۲ – ۲۸۰ | فَصْل فِي ذِكْرِ طَرَفٍ مِنَ المَخَارِيثَ وِ الشَّيْطَانِيَّة                            |
|           | المُوَحُّدُونَ يَعْرِفُونَ حَقِيْقَةَ المَخارِيثْقِ الشَّيْطَانِيَّةِ ،                  |
| 470       | وَلا يَغْترُّوْنَ بِأَصْحَابِهَا ، لاسْتِقَامَةِ مِيْزَانِهِمْ                           |
|           | ذِكْرُ شَيْخِ الْإِسْلامِ ابْنِ تَيْمية وَحِمَهُ اللهُ طَرَفًا كَبِيرًا                  |
|           | , , ,                                                                                    |

|           | مِمَّا عَـرَفَـهُ وَرَآهُ مِنْ مـَخـَارِيــْق ِ أَوْلِــيَاءِ الشَّيْطــَان ِ، مِمَّـا               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰۲ – ۲۸۰ | لَوْ قَيَّدَهُ كُلَّهُ لاحْتَاجَ إلى مُجَلَّدٍ كَبِير                                                |
| 7.7       | مَنْ كَانَ يَطِيرُ مِنْهُمْ في الهَوَاءِ إلى مَكَانٍ بَعِيْدٍ وَيَعُوْد                              |
|           | مَنْ كَانَ يُؤْتَى بِمَالٍ مَسْرُوْقٍ، تَسْرُقُهُ الشَّيَاطِينُ لَهُ ،                               |
| 7.7.7     | وَتَأْتِيْهِ بِه                                                                                     |
|           | مَنْ كَانَتِ الشَّيَاطِينُ تَدُلَّهُ عَلَى السَّرِقَاتِ ، فَيَأْخُهُ عَلَى السَّرِقَاتِ ، فَيَأْخُهُ |
| 7.77      | عَطَاءًا مِنَ النَّاسِ عَلَى ذلك                                                                     |
|           | مَنْ كَانَتِ الشَّيَاطِينُ تَتَمَثَّلُ بِصُورَتِهِ إذا اسْتُغِيْثَ بِهِ                              |
| 7.7.7     | في غَيْبَتِهِ ، وَتُغِيْثُ مُسْتَغِيْثِيْهِ لِتُضِلَّهُمْ وَتُغْوِيَهُمْ                             |
|           | مَنْ كَانَ يَتَصَوَّرُ لَهُ الشَّيْطَانُ وَيَقَوُولُ لَهُ: «أَنَا الخَصْرِرُ»!                       |
| 7.77      | وَيُعِيْنُهُ عَلَى قَضَاءِ بَعْضِ حَوَائِجِه                                                         |
|           | مَنْ مَاتَ ثُمَّ تَصَوَّرَ الشَّيْطَانُ بِصُوْرَتِهِ وَعَادَ إِلَى أَهْلِهِ                          |
| 7.47      | فَقَضَى دُينُونَهُ ، وَرَدَّ وَدَائِعَه                                                              |
|           | مَنْ مَاتَ فَتَصَوَّرَ الشَّيْطَانُ بِصُوْرَتِهِ ، وَجَاءَ فَغَسَّلَـهُ                              |
| YAY       | وَكَفَّنَه !                                                                                         |
|           | قِصَّة عَجِيْبَة وقَعَت لِلشَّيْخِ عَبْدِ القَّادِرِ الجِيْلانِيِّ                                   |
|           | رَحِمَهُ اللهُ ، في تَمَثُل ِ الشَّيْط اَن ِ لهُ في نور عظ يم ،                                      |
|           | وَعَرْشِ عَظِيْمٍ ، وَخَاطَبَهُ قَائِلاً : (أَنَا رَبُكُ ! وَقَدْ                                    |
|           |                                                                                                      |

|                    | T                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7 7 7 7 7 7</b> | حَلَّالْتُ لَكَ مَا حَرَّمْتُهُ عَلَى غَيرِك)!                                   |
|                    | مَنْ تَمَثَّلَ لَهُ الشَّيْطَانُ وَزَعَمَ أَنَّهُ الله مُ جَلَّ وَعَلا ! فَظَنَّ |
| 119 - 111          | ذلِكَ الجَاهِلُ أَنَّهُ يَرَى اللهَ جَهْرَةً في الدُّنْيَا                       |
| 719                | مَنْ رَأَى شَخْصًا ادَّعَى أَنَّهُ نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيْق                         |
|                    | مَنْ رَأَى فِي مَنَامِهِ أَحَدَ الأَكَابِرِ الصِّدِّيْقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ     |
| i                  | أَوْ غَيرَهُ ، فَقَص شَعْرَهُ ، أَوْ خَلَقَهُ ، أَوْ أَلْبَسَهُ شَيئًا ،         |
|                    | فَأَصْبَحَ وَهُوَ يَجِدُ مَا رَآهُ فِي نَوْمِهِ حَقِيْقَةً ! مِنْ حَلْق،         |
|                    | أَوْ تَقْصِير، أَوْ لِبَاسٍ! فَظَنَّ أَنَّ مَا رَآهُ حَقٌّ، فَعَمِلَ بِمَا       |
| 719                | أَوْصَاهُ ذَلِكَ المَرْئِيُّ فِي المَنام !                                       |
|                    | مَن كَانِسَتِ النَّسَبَاتَاتُ وَالأَحْجَارُ وَالأَشْجَارُ وَالطَّيـُوْرُ         |
| 719                | تُخاطِبُه                                                                        |
|                    | مَنْ كَانَ يَدْخُلُ البَيْتَ وَيَخْرُجُ مِنْهُ ، وَكَذَلِكَ المَدِينْنَة ،       |
| 79.                | دُوْنَ فَتْح بَابٍ وَلا سُور                                                     |
|                    | مَنْ كَانَتِ الشَّيَاطِينُ تُرِينُهِ أَنَّهُ المَهْدِيُّ ، وَتُدَلِّلُ لَـهُ     |
| 79.                | أَنَّهُ المَهْدِيُّ بِأُمُوْر كَثِيرَةٍ تُغْوِينُهِ بِهَا وَتَغُرُّه             |
|                    | مَنْ كَانِسَتِ الشَّسَاطِينُ تُريبُهِ صُورَ المُسْتَغِيْثِينَ بِهِ ،             |
| 791                | وَالسَّائِلِينَ لَـهُ ، وَتُوْصِلُ إِلَيْهِمْ إِجَابِنَاتِه                      |
|                    | بَعْضُ الصَّالِينَ إذا سَمِعَ بِشَيْءٍ مِمَّا سَبَقَ مِمَّنْ حَصَلَ              |
|                    |                                                                                  |

|             | الهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذلِكَ: ظنَّهُ كَذَبًّا ، أَوْ ضَرْبًا مِنْ سِحْرٍ               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|             | أَوْ حِيْلَةٍ ، وَلا يَعْلَمُ أَنَّ فِيْهَا شَيْئًا كَثِيرًا حَقٌّ ، غَيرَ أَنَّهُ |
| 797 - 791   | مِنْ مَخَارِيْق ِ الشَّيَاطِين                                                     |
|             | جَمَاعَة "اسْتَعَاثُوا بِشَيْخِ الإسْلامِ ابْنِ تَيْمية                            |
|             | فَجَاءَهُمْ رَجُلٌ فِي صُورَتِهِ فَأَغَاثَهُمْ ! وَشَيْخُ الإسْلام                 |
|             | لا يَعْلَمُ بِدَلِكَ ! وَكَشْفُ شَيْخِ الإسْلامِ حَقِيْقَةَ ذلِكَ                  |
|             |                                                                                    |
| 7970797-197 | لأُوْلَئِكَ المُسْتَغِيْثِين                                                       |
|             | حَالُ الجَنزِيْرَةِ قَبْلَ دَعْوَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بِنْ عَبْدِ الوَهَّـابِ    |
|             | رَحِمَـهُ اللهُ مُ، وَمَـا كــَانَ فِيْهَـا مِـنَ أَحْــوَالٍ شَـيْطَانِــيَّةٍ ،  |
|             | وَأَعْمَالُ مِسْرُكِيَّةٍ ، مِنْ تَعَلَّقٍ بِالْأَحْجَارِ وَالأَشْجَارِ            |
|             | وَالقِبَابِ وَالقُبُور ، فَأَزَالهَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ حَـتَّى               |
|             | أَصْبَحَ الدِّيْنُ كُلُّهُ للهِ ، فَلا يُدْعَى إلا " هُوَ ، وَلا يُعْبَدُ          |
|             |                                                                                    |
| 798         | أَحَدُ سِواه                                                                       |
| -           | مَنْ كَانَتِ الشَّيَاطِينُ تُكَاتِبُ أَصْحَابَهُ بِرَسَائِلَ بَعْدَ                |
| 798         | مُوْتِهِ! لِتَزِيدُ تَعَلَّقَهُمْ بِهِ ، وَضَلالَهُمْ فِيْه                        |
|             | تَصَوُّرُ النُّ يَاطِينِ عَلْمَ صُورَةِ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ،              |
|             | أَوْ مُحَمَّدِ بنْ ِ الْحَنفِيَّةِ ، أَوْ مُنتظر الرَّافِضَةِ ! وَمَحِيْ وُهُمْ    |
|             |                                                                                    |
|             | إلى مُعْتَقِدِي بَقَائِهِمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ ، لِتُضِلَّهُمْ عَن ِ                |
|             |                                                                                    |

| 798               | السَّبِيْلِ، وَتُثْبِّتَهُمْ عَلَى فَسَادِهِمْ                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | بَعْضُ جُهَّال ِ المَشَايِخِ : كَانَ يَحُثُ تُلامِيْدَهُ وَأَصْحَابَهُ             |
|                   | عَلَى الاسْتِغَاثَةِ بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ ، لَمَّا سَمِعَ مِنْهُمْ |
| 797 - 790         | أَنَّ ذلِكَ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ! ظَنَّا مِنْهُ أَنَّ تِلْكَ كَرَامَةٌ لَه !        |
|                   | رَجُلٌ فَاحِرٌ بِدِمَشْقَ كَانتِ الشَّيَاطِينُ تَحْمِلُهُ مِنْ                     |
| 791               | جَبَل ِ الصَّالِحِيَّةِ إلى قَرْيَةٍ أُخْرَى                                       |
|                   | رَجُلُ آخَرُ بِ «الشُّوَيْكِ» كَانَ الشَّيْطَانُ يَحْمِلُهُ إلى                    |
| 791               | رَأْسِ الجَبَلِ                                                                    |
|                   | رَجُلٌ آخَرُ كَانَ صَاحِبَ زِنًا وَلِوَاطٍ وَفُجُوْدٍ : كَانَ لَــُهُ              |
|                   | كَلْبٌ أَسْوَدُ يُخْبِرُهُ بِمَا خَفِيَ عَلَيْهِ ، وَغَابَ عَنْهُ ، فَلَمَّا       |
| <b>799 - 79</b> A | تَابَ وَصَلَتَى وَصَامَ : غَابَ عَنْهُ ذَلِكَ َ الْكَلْبُ وَتَرَكَه                |
|                   | رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ شَيَاطِينُ يُرْسِلُهُمْ فَتَصَرْعُ النَّاسَ ،                  |
|                   | لِيتَكَسَّبَ مِنْ أَهْلِ المصرُوْعِينَ إذا جَاؤُوهُ يُرِيدُوْنَ                    |
| 799               | عِلاجَ صَرْعَاهُمْ                                                                 |
|                   | رَجُلُ آخَرُ كَانَ مُشْتَغِلاً بِالعِلْمِ وَالقِرَاءَةِ: فَجَاءَتُهُ               |
|                   | الشَّيَاطِينُ وَصَـرَفَتُهُ عَـن ِ الصَّلاةِ وَالطَّلْبِ ، وَأَحْضَـرَتْ           |
| 799               | لَهُ مَا يُرِينْدُ وَمَا يَطْلُب                                                   |
|                   | رَجُلٌ آخَرُ بِالشَّامِ كَانَ لَهُ شَيْطَانٌ يُخْبِرُهُ بِالْمُعَيَّبَاتِ،         |

| ٣٠٠       | فَيَصْدُقُ تَارَةً ، وَيَكْذِبُ أُخْرَى                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | رَجُلٌ بِالشَّامِ كَانَ يَرْعُمُ أَنَّهُ يَـرَى النَّبِيُّ ﷺ يَقَظَهُ                          |
|           | يَأْتِيْهِ وَيُخَاطِّبُهُ ، وَيُحِلُّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى أُمَّتِهِ عَلَى أُمَّتِهِ عَلَيْ ، |
|           | مِنْ شُرْبٍ لِلنَّمُسْكِرِ وَغَيْرِهِ! وَقَنْلُ وَلِيِّ الْأَمْرِ لَـهُ سَنَة                  |
| 7.1-7     | (٧١٥هـ) بِفَتْوَى شَيْخ الْإِسْلامِ فِيْهِ، وَسَعْيِهَ                                         |
| ٣٠١       | مَنْ كَانَ يَصْرَعُ الحَاضِرِيَـٰنَ! وَشَــيَاطِيْنُهُ صَرَعَتْهُمْ                            |
|           | مَنْ لَـمْ يُسْتَوِّرِ اللهُ قَلْبَهُ بِالإِيْمَانِ، وَالعِلْمِ ، وَاتِّباعِ                   |
| 7.7       | القُوْآن ِ: النَّتَبَسَ عَلَيْهِ الحَقُّ بِالبَاطِل                                            |
|           | فَصْلُ فِي ذِكْرِ جُمْلَةٍ مِنَ الْأُمُورِ السَّتِي تُبْطِلُ سُلُطَانَ                         |
| 7.7 - 7.7 | الأَحْوَالِ الشَّيْطَانِيَّة                                                                   |
| 7.7       | أَحَدُهَا: قِرَاءَةُ آيَةِ الكُرْسِيِّ                                                         |
| 7.7       | الثَّانِي: الاسْتِعَادَةُ بِاللهِ مِنَ الشَّيَاطِين                                            |
|           | الشَّالِثُ : الاسْتِعَادَةُ بِاللهِ بِالعُودِ الشَّرْعِيَّةِ السَّي كَانَ                      |
| 7.8 - 7.7 | النَّيُّ عَلِيْ يَسْتَعِيْدُ بِهَا                                                             |
|           | الشَّيَاطِينُ كَانَتْ تَعْرِضُ لِلأَنْسِيَاءِ في حَيَاتِهِمْ عَلَيْهِمُ                        |
| 7.0-7.7   | السَّلامُ لإيْـدَائِهـِمْ وَإِفْسَادِ عِـبَادَاتِهـِمْ                                         |
|           | الرَّابِعُ: دُعَاءُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاللَّهُ وَءُ إِلَيْهِ أَنْ يَكُشِفَ لَـهُ            |
| ۳۰٦       | حَقِيْقَةَ الْأَمْرِ وَبَاطِنَه                                                                |

| <del></del>        |                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | الخامِسُ: الإقسْسَامُ عَلَى ذلِكَ الشَّخْصِ بِالأَقسْمَامِ                           |
| ·                  | المُغْلَظْنَةِ أَنَّهُ هُوَ فُلانٌ ، وَقِرَاءَة مُ قَوَارِعِ القُرْآنِ عَلَيْهِ ،    |
| ٣٠٦                | وَتَحْرِيجُه                                                                         |
|                    | سَبَبُ ظُهُوْرِ الْأَحْوَالِ الشَّيْطَانِيَّةِ: انْتِشَارُ الكُفْرِ                  |
|                    | وَالْجِهُلِ وَالْمُعَاصِي وَالْسِدَعِ . وَسَبَبُ انْدِثَارِهَا                       |
| ٣٠٦                | وَانْحِسَارِهَا: ظُهُوْرُ الإِيْمَانِ، وَالعِلْمِ وَالسُّنَّة                        |
|                    | فَ صَلْ فِي بَيانِ أَنَّ كَ ثِيْرًا مِنْ أُول لَئِكَ الْمَق بُورِيْنَ                |
|                    | المُسْتَعَاثِ بِهِمْ زَنَادِقَةٌ أَوْ ضُلالُ مُبْتَدِعَةٌ، بَلْ مِنْهُمْ             |
|                    | يَهُوْدُ وَنَصَارَى وَبَاطِنِيَّةٌ وَرَوَافِضُ ، وَأَنَّ كَثِيْرًا مِنْ قُبُوْدِهِمْ |
| 71 7.7             | مُخْتَلَقٌ لا صِحَّة َ لَه                                                           |
|                    | كَثِيرٌ مِنَ الضُّلالِ يُعَظُّمُ قَبَرَ مَنْ يَكُونُ فِي الْحَقِيْقَةِ               |
| <b>*** *** ***</b> | كَافِرًا أَوْ زِنْدِيْقًا                                                            |
|                    | حِكَايَةٌ عَرَاقِيٍّ زَعَمَ أَنَّ قَبَرًا اخْتَلَقَهُ: قَبَرٌ لأَحَدِ                |
|                    | آل ِ البَيْتِ وَهُوَ لَيْسَ كَذَلِكَ ! وَإِضْلالُهُ كَثِيرًا مِنَ الجَهُال           |
|                    | و والضُّلال بحِيْك قُو صَنَعَهَا ، وَذلِكَ سَنَة (٥٣٥هـ) ،                           |
|                    | وَانْكِشَافُ أَمْرِهِ بَعْدَ ذلِك . وَمَا بَقِيَ خَافِيًا أَكُثُرُ                   |
| ٣١٠ - ٣٠٩          | وَأَعْظَم                                                                            |
|                    | فَصْل في بيَان ِ حَال ِ أَحْمَدَ البَدَوِيِّ ، صَاحِبِ «طَنْطَا»                     |
|                    | •                                                                                    |

|                  | (٩٦١هــ-٦٧٥هـ) ، وَأَنَّهُ قَـَدُ نَشَـاً فَاسِـدًا ضَـالاً                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | مُنْحَرِفًا ، لا يُصَلِّي وَلا يَغْتَسِلُ ، ذا أَحْوَال شَيْطَانِيَّةٍ ،             |
| 710-711          | وَمَخَارِيْقَ إِبْلِيْسِيَّةٍ ، قَدْ أَضَلَّ بِهَا فِئَامًا كَثِيرِيْن               |
|                  | فَصْلُ فِي سِيَاقِ الشَّعْرَانِيِّ أَخْبَارًا مَمْجُوْجَةٍ لِلبَدَوِيِّ              |
| <b>71</b>        | وَغُيرِهِ ، تَدُلُ عَلَى عَظِيْمٍ ضَلالِهِ وَضَلالِهِمْ                              |
|                  | استرَاقُ الشَّيَاطِينِ لِلسَّمْعِ ، وَإِخْـبَارُهُمْ أَوْلِـيَاءَهُمْ مِـنَ          |
|                  | الكُهَّان ِ وَغَيرِهِمْ بِهَا ، لِينَغُرُوا - بِمَا يُلْقُونَ إِلَيْهِمِ             |
| <b>717 - 217</b> | وَيُوْحُونَهُ - كَثِيرًا مِنَ النّاس                                                 |
|                  | لا يَعْلَمُ الغَيْبَ إلا الله ُ وَحْدَهُ سُبْحَانَهُ ، وَمَن ِ ادَّعَى               |
| 711              | عِلْمَ الغَيْبِ: فَهُ وَ كَافِرٌ مُرْتَدٌ                                            |
| 777 - 719        | فَصْل فِي بَعْض ِ أَخْبَارِ البَدَوِيِّ وَضَلالِه                                    |
|                  | زَعْمُ الشُّعْرَانِيِّ: أَنَّ أَحَدَ الْمُتَصَوِّفَةِ أَضَافَهُ وَدَعَى              |
| ~~.              | لِضِيَافَتِهِ الأَوْلِيَاءَ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا!                                  |
|                  | مَجْيءُ البَدَوِيِّ لِلشَّعْرَانِيِّ فِي سَنَةٍ أَرَادَ الشَّعْرَانِيُّ التَّخَلُّفَ |
|                  | فِيْهَا عَنْ حُضُورٍ مَوْلِدِهِ ! وَإِزَالَة البَدَوِيِّ الحَبُجُبَ عَنْ             |
|                  | بَصَرِ الشَّعْرَانِيِّ حَتَّى رَأَى أَهْلَ الأَرْضِ يَسْعَوْنَ مِنْ كُلِّ            |
|                  | فَجُّ عَمِيْقٍ لِحُظُورٍ مَوْلِدِهِ! أَحْسَيَاءً وَأَمْوَاتًا! وَأُسَارَى            |
| 771 - 77.        | وَمَرْضَى ! يَمْشُوْنَ وَيَـزْحَـفُوْن                                               |

زَعْمُ البَدَويِّ أَنَّ مَوْلِدَهُ يَحْضُرُهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ ! بَلْ وَسَائِرُ الأَنْبِيَاءِ! وَأَتْبَاعُهُمْ وَأَصْحَابُهُمْ جَمِيْعًا! ..... 441 زَعْمُ الشِّنَّاوِيِّ : أَنَّ رَجُلًا ۗ أَنْكَرَ مَوْلِدَ البَدَوِيِّ فَسُلِّبَ الإيْمَانَ! وَبِيَانُ أَنَّ المَوْالِدَ كَافَّةٌ بِدْعَةٌ ضَلالَةٍ ، وَأَنَّ أَئِمَّةَ الْهُدَى كَانُوا وَمَا زَالُوا يَنْهُونَ عَنْهَا ، وَعَن ِ المَوْلِدِ المُسمَّى بِ«المَوْلِدِ النَّبَويِّ» ، وَيُبَدِّعُوْنَ فَاعِلَهُ ، وَلَـمْ يُسْلَبِوُا الإِيْمَانَ ، بِلَ كَانَ فِعْلَهُمْ ذَلِكَ مِنْ حَقِيْقَةِ الإِيْمَانِ، وَاسْتِقَامَتِهِ، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَأَتْبَاعُهُمْ ، فَلَمَمْ يُقِيمُواْ مَوْلِدًا ، وَلَهُمْ يَجْعَلُوْا لِدَلِكَ مَحْفَلاً، مَعَ مَحَبَّتِهِمُ العَظِيْمَةِ لَـهُ عَلَيْهُ ، وَلَـَمْ يُحْدِثْهُ إِلاَّ الزَّنَادِقَةُ الفَاطِمِيُّوْن ........ 477 ذِكْرُ شَيْءٍ مِنْ تَلاعُبِ الشَّيَاطِينِ بِأَتْبِاعِ البَدَويِّ وَإِغْوَ اللَّهِمْ لَمُمْ ....... 477 - 419 سَعْىُ مُريْدِي البَدَويِّ وَأَصْحَابِهِ فِي قَـتْل ِ مُحَمَّدٍ قَـمَرِ الدَّوْلَةِ ، حَسَدًا لَهُ أَنْ فَازَ بِشُرْبِ قَيْءِ البَدَويِّ! ..... 419 أَخْدُ مُحَمَّدِ الشِّنَّاوِيِّ تِكْمِيْدَهُ الشَّعْرَانِيَّ إِلَى ضَرِيْحِ البَدَويِّ ، وَسُؤَالِهُ لِنَهُ أَنْ يَتَوَلَّ البِّدَويُّ رعَايتَهُ وَحِفْظَهُ ! وَمُخَاطَبَةُ البَدُويِّ لهِ مُ مِنْ ضَريْحِهِ أَنْ نَعَم !

| ٣٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | وَمُصَافَحَتُهُ إِيَّاهُمْ!                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فَصْل فِي بِيَان ِ حَال ِ إِبْرَاهِيْمِ بْن ِ أَبِي المَجْدِ الدُّسُوْقِيِّ                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ( ١٣٣ هـ - ١٧٦ هـ ) وَضَلالِهِ وَكُفُرُهِ ، وَبَعْضِ أَخْبَارِهِ                           |
| <b>777 - 777</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وأقوالِه                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فَ صَلْ فِي زَعْمِ كَتِيرٍ مِنَ المُتَصَوِّفَةِ وَعَيرِهِمْ مِنَ                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الضَّالِينَ: أَنَّ لَهُمُ عِلْمًا بِالغَيْبِ، وَاطِّلاعًا عَلَى اللَّوْحِ                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المَحْفُوْظِ، وَهَـدًا كُلُهُ كُفُرٌ وَرِدَّةً، فَلا يَعْلَـمُ الغَـيْبَ                   |
| <b>ም</b> ፕ – ምፕ۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أَحَدٌ سِـوَى اللهِ جَلَّ وَعَـلا                                                          |
| <b>779 - 77</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مَن ِ ادَّعَى عِلْمَ الغَيْبِ: فَقَدْ كَفَر                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مَن ِ ادَّعَى لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ أَوْ غَيرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ عَلَيْهِمُ |
| <b>***</b> - <b>**</b> * <b>*</b> * * * * | السَّلامُ عِلْمًا بِالغَيْبِ مُطْلَقًا : فَهُوَ ضَالٌ كَذَّابِ                             |
| 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لا سَبِيْلَ إِلَى مَعْرِفَةِ الغَيْبِ إِلا عَنْ طَرِيْق ِ الوَحْي                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مَا تَدُّعِيْهِ المُتَصَوِّفَةُ لأَعْيَانِهَا ، مِنْ عَلْمٍ بِالغَيْبِ ،                   |
| 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | وَاطِّلاعٍ عَلَى اللَّوْحِ المَحْفُوظِ: كُفُرٌ وَرِدَّة أَسَسَسَسَسَ                       |
| TT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الكلامُ عَلَى الرُّؤَى أَ                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الرُّوزيا الصَّالِحَة مُ جُزَّةً مِنْ سِتٌ وَأَرْبَعِينَ جُزَّا مِنَ                       |
| <b>777 - 771</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | النُّبُوَّة                                                                                |
| 777 - 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مَا تُخَالِفُ فِيْهِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ الوَحْي                                       |

|           | أَخْبَارُ الدَّجَّالِينَ المُوَافِقَةُ لِلحَقِيْقَةِ : هِيَ مِنْ جُمْلَةِ                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | أَخْبَارِ الكُهُانِ، وَمِنْ إِخْبَارِ الشَّيَاطِينِ المُسْتَرِقِينَ                                 |
| 377 - 777 | لِلسَّمْعُ لَمُّمُ السَّمْعُ لَمُّمُ السَّمْعُ لَمُّمُ السَّمْعُ لَمْ السَّمْعُ لَمْ السَّمْعُ لَمْ |
|           | فَصْلُ فِي كَوْن ِ كَثِيرٍ مِنَ المُسْتَغَاثِ بِهِمْ مُشْرِكِينَ                                    |
|           | وَضَالِينَ ، فَاجْتَمَعَ عِنْدَ المُسْتَغِيْثِينَ بِهِمْ أَمْرَانِ                                  |
| 744 - 44V | قَبِيْحَانِ : الشُّرْكُ بِاللهِ ، وَتَعْظِيْمُ ضُلالٍ وَمُشْرِكِين                                  |
|           | اسْتِغُلالُ المُسْتَعْمِرِيْنَ الصَّليْسِيِّينَ تِلنُّكَ المَسْاهِدَ                                |
|           | الوَثَنِيَةَ، في إمْدادِ قُوَافِلِهِم بالنزّادِ وَالعَتَادِ، أَيامَ                                 |
| 744 - 44V | اسْتِعْمَارِهِمْ                                                                                    |
|           | خَاتِمَة ۚ فِي التَّحْذِيْرِ مِمَّا يَكُ تُسَبُّهُ المَشْبُوْهُوْنَ وَالضَّالُّوْنَ                 |
| me - mma  | المُنْحَرِفُوْنَ في «مُنْتَدَيَاتِ الانْتَرْنِتُ» ، وَغَيْرِه                                       |
| ۳۸۸ – ۳٤٣ | فيهْرِسُ المَوْضُوعَاتِ التَّفْصِيْلِيِّ وَالفَوَاثِلْد                                             |
| ٤٠٠ – ٣٨٩ | فِهْرِسُ المَوْضُوْعَاتِ الإِجْمَالِيّ                                                              |

## فهرس الموضوعات الإجمالي

| الصَّفحة | الـمَـوْضـــوع                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                |
| ٥ – ٢    | تَقَدْدِيْمُ مَعَالِي الشَّيْخِ صَالِحِ بْن ِفَوْزان الفَوْزان                 |
| V        | صُوْرَة عُلَدِيْمِ مَعَالِي الشَّيْخِ صَالِحِ الفَوْزان بخَطِّه                |
| 17 - 9   | مُقَـَدٌمَةُ الكِـتَابِ                                                        |
| 17 - 11  | فَصْل في سَبَبِ تَأْلِيْفِ الرِّسَالَة                                         |
|          | فَصْلُ فِي تَحْرِيْرِ مَحَلِّ النِّزَاعِ فِي هَـذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وبَـيَانِ |
|          | مَا أَجْمَعَ العُلْمَاءُ عَلَى تَحْرِيْمِهِ فِيْهَا ، وَمَا فِيهِ خِلافً       |
| 19 - 18  | اَیْنَهُمْ                                                                     |
|          | فَصُلُ فِي الْأَحَادِيْثِ النَّبَوَيَّةِ النَّاهِيةِ عَن ِ الصَّلاةِ فِي       |
| 70-71    | المُقَابِرِ ، وَعِنْدَ القُبُوْرِ                                              |
|          | فَصْلُ فِي تَحْقِيْقِ العِلَّةِ الكُبُرِي لِلنَّهْيِّ عَن ِ الصَّلاةِ فِي      |
| £٣ - YV  | المُقَابِرِ وَعِنْدَ القُبُوْدِ                                                |
|          | فَصْل فِي اخْتِلافِ الْأَئِمَّةِ فِي صِحَّةِ الصَّلاةِ فِي المَقْبَرَةِ مَعَ   |
| ٤٧ - ٤٥  | قَوْهِمْ بِتَحْرِيْمِهَا                                                       |
|          | فَصْل فِي بَيَانَ ِ بُطْلان ِ الصَّلاةِ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ بُنِي عَلْمَ        |

|          | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 + - 89 | ا قَـَبْرٍ ، أَوْ كـَانَ فِيْهِ قَـبْر                                                 |
| 07 - 01  | فَصْل فِي حُكْمِ صَلاةِ مَنْ صَلَّى عِنْدَ قَبْرٍ غَيْرَ عَالمِ بِالنَّهْيّ            |
| 08-04    | فَصْل فِي حُكْم صَلاةِ مَنْ صَلَّى عِنْدَ قَنْرُ عَنْرَ عَالَم بِه                     |
|          | فَصْل فِي بُطْ للأَن ِ صَلاةِ مَنْ صَلَّى عِنْدَ قَـنْرِ اتِّفَاقًا ، مِنْ             |
| 07 – 00  | غَيْرِ قَصْدٍ لَه                                                                      |
|          | فَصَلُ فِي اسْتِوَاءِ الحُكْمِ فِي الصَّلاةِ عِنْدَ قَـبْرِ وَاحِدٍ                    |
| 0        | أَوْ أَكُثْرَ ، وَأَنَّهَا صَلاةً" بَاطِلَةً" عَلَى كُلِّ حَال                         |
|          | فَصْل فِي حُكْمِ الصَّلاةِ فِي عُلْوٌ المَقْبَرَةِ ، وَبَيَان ِ أَنسَّهَا              |
| 71 - 09  | بَاطِلَة"، لِتَحَقُّق ِ العِلَّةِ ، وَعُمُوْمِ الأَدِلَّة                              |
| ۳۲ – ۲۵  | فَصْل فِي حُكْم الصَّلاةِ إلى القُبُور                                                 |
|          | فَصْل فِي فَسَادِ ظَنَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الفِتنْنَة وَسَدْ أُمِنَتْ مِنْ               |
|          | تَعْظِيْم أَصْحَابِ القُبُوْرِ ، وَتَصْوِيْرِ التَّمَاثِيْـلِ.، وَبَيَـان ِ أَنــَّهَا |
| 79 – 77  | فِتْنَةٌ عَمْيَاءُ خَطِيْرَةٌ لَا تُؤْمَنَ                                             |
|          | فَصْل في بَيَان ِ وَاحِبِ المُسْلِمِيْنَ تِجَاهَ المَسْاهِدِ المُبْنِيَّةِ             |
| A - Vo   | عَلَى القُبُوْرِ                                                                       |
|          | فَصَلُ فِي بَيان ِ تَحْرِيْمِ الوَقَفْ لِلمَشَاهِدِ وَالنَّذْرِ لَمَا                  |
| ۸۳ – ۸۱  | وَإِسْرَاجِهَا                                                                         |
|          | فَصْل فِي بَيَان ِ ضَلال ِ مَنْ شَدَّ رَحْلَهُ إِلَى مَشْهَدٍ أَوْ قَـبْرٍ ،           |
| L-MILL.  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                  |

|           | وَتَحْرِيْمِ شَدِّ الرِّحَالِ إِلَى كُلِّ مَسْجِدٍ غَيْرَ المَسَاجِدِ                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | الثَّلاثَةِ ، وَالتَّنْبِيْهِ عَلَى عِلَّةِ النَّهْيِّ ، السِّتِي غَابِتَ عَنْ                                |
| ٩٥ – ٨٥   | كَثِيْرٍ مِنْ قَـَاصِـرِي العِلْـم وَالمَـعْـرفـة                                                             |
|           | فَصْلُ فِي إِنْكَارِ بَعْضِ أَهْلِ البِدَعِ فَتُوْى شَيْخِ الإسْلام                                           |
|           | ابْن ِ تَيْمية َ السَّابِقَة َ، وَكَذِبِهِمْ عَلَيْهِ فِيْهَا : بَرِزَعْمِهِمْ                                |
|           | أَنَّهُ يَمْنَعُ زِيارَةَ قَبرِ النَّبِيِّ ﷺ مُطْلَقًا ، وَزِيارَةَ قُبـُوْر                                  |
| 91 - 90   | الأنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ يَسْسَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
|           | فَصْل فِي انْتِصَارِ جَمَاعَاتٍ مِنْ أَهْلِ العِلْم لِشَيْخِ الإسْلام                                         |
|           | ابن ِ تَيْمية َ، حِيْنَ أَنْكَرَ عَلَيْهِ بَعْضُ أَهْلَ ِ البَـِدَعِ تَحْرِيْمَـهُ                            |
|           | شَدَّ الرِّحَالِ إلى غَيْرِ المسَاجِدِ الثَّلاثَةِ ، وَبَيَانِهِمْ                                            |
| 1 9 A     | مَقْصِدَهُ ، وَاحْتِجَاجِهِمْ لَه                                                                             |
|           | فَصْل فِي بَيَان ِ حَال ِ الأَحَادِيْثِ المَرْوِيَّةِ فِي فَضْل ِ زِيَارَةِ                                   |
|           | قَبْرِ النَّبِيِّ عِيْكِيُّةٍ ، وَأَنَّهَا مَوْضُوْعَةٌ ، مَعَ كَوْنَ ِ زِيَارَةِ قَـبْرِهِ عَيْكِيُّهُ       |
|           | قُرْبَةً مِنَ القُرُبَاتِ ، وَطَاعَةً مِنَ الطَّاعَاتِ ، بِشَرْطِ أَنْ                                        |
| 1.4 - 1.4 | لا يَكُوْنَ ذلك بِشَدِّ رَحْل إِلْيَه                                                                         |
|           | فَصْلُ فِي نَقَصْ ِ شُبُهَاتِ المُعْتَرِض ِ عَلَى تَحْرِيْمِ الصَّلاةِ                                        |
|           |                                                                                                               |
| 170-1.9   | مُطْلَقًا فِي الْمَقَابِرِ ، وَعِنْدَ القَبُوْرِ                                                              |
|           | رَدُّ دَلِيْلِهِ الْأُوَّلِ: بزَعْمِهِ عُمُوْمَ قَـوْل ِ النَّبِيِّ ﷺ «جُعِلَتْ لِيَ                          |

|                   | الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا» ، فَعَمَّ الأَرْضَ كُلَّهَا! وَبَيَانُ                                                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | فَ سَادِهِ ، وَإِجْمَاعٍ عُلْمَاءِ المُسْلِمِيْنَ عَلْمَى تَخْصِيْصِهِ                                                                                       |
|                   | خِلَافَ زَعْمِهِ ، غَنَيْرَ أَنَّهُمْ مُخْتَلِفُونَ فِي المُخَصِّصَاتِ                                                                                       |
| 117-1.9           | لا التَّخْصِيْص                                                                                                                                              |
|                   | فَ صَلْ فِي نَقَ صُ ِ دَلِيْلِهِ الثَّانِي : وَهُ وَ بِنَاءُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ                                                                             |
| 114 - 114         | مُسْجِدَهُ في مَقْبَرَةٍ لِلمُشْرِكِيْنِ                                                                                                                     |
|                   | فَصُلُ فِي نَقَصْ ِ دَلِيْلِهِ الثَّالِثِ : وَهُوَ صَلاةٌ النَّبِيِّ ﷺ                                                                                       |
|                   | وأصْحَابيهِ عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ كَانَتْ تَقَدُمُ المَسْجِدَ ،                                                                                             |
| 17 119            | رَضِيَ اللهُ عَنْهَا                                                                                                                                         |
|                   | فَ صُلُ فِي نَقَ ضُ مَ دَلِيْكِ وِ الرَّابِعِ : وَهُـوَ زَعْمُـهُ صَلاةً                                                                                     |
| 178 - 171         | الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ في المَقْبَرَةِ دُوْنَ نَكِيْر                                                                                            |
|                   | نَــُونُ مِنْ اللهِ الخَــَامِسِ: وَهُوَ زَعْمُهُ عَــدَمَ وُجُـوْدِ الْحَامِسِ: وَهُوَ زَعْمُهُ عَــدَمَ وُجُـوْدِ                                          |
| 170               | دَلِيْل صَحِيْح صَرِيْح في النَّهْيِّ عَن ِ الصَّلاةِ في المَقْبَرَة                                                                                         |
|                   | فَصْلُ فِي اسْتِدْلال ِ بَعْض ِ عُبّادِ القُبُوْرِ عَلَى جَوَازِ اتّخاذِ                                                                                     |
|                   | المستاجد عَلَى القُبُور بيقور العَسَاقِ العَبُورُ عَلَى الدَّالَ الدِّينَ عَلَاوُا عَلَى المُستاجد عَلَى القُبُور بيقور المناقية                             |
| 171 - 170         |                                                                                                                                                              |
| 111 - 11 <b>Y</b> | أَمْرِهِمْ لَنَتَخِذَكَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ﴿ وَنَقَضِهِ وَبَيَانِ بُطُلانِهِ الْمُرْهِمْ لَنَتَخِذَكَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ﴿ وَنَقَضِهِ وَبَيَانِ بُطُلانِهِ |
|                   | فَ صَلْ فِي اسْتِدْلال ِ بَعْض ِ القُبُوْرِيِّيْنَ عَلْسَى صِحَّةِ                                                                                           |
|                   | صَلاتِهِمْ فِي المَقَابِرِ وَعِنْدَ القُبُوْدِ ، بحَدِيْثِ ابْن ِ عُمَرَ                                                                                     |
|                   |                                                                                                                                                              |

|           | رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعًا «في مَسْجِدِ الخَـيْفِ قَـبْرُ سَبْعِيْنَ        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
|           | نَبِيًّا» ، وَقَدْ صَلَتَى فِيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ وَأَئِمَّةُ           |
| 187 – 188 | الإسْلام! وَبِيَانِ بُطْلانِهِ وَأَنَّهُ مُنْكَرٌّ ، وَرَدُّهِ عَلَيْهِمْ          |
|           | فَصْل فِي بَيَان ِ حَال ِ مَا جَاءَ فِي دَفْن ِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي       |
| 10 187    | مَسْجِدِ الخَيْفِ وَبُطْلانِه                                                      |
| 104 - 101 | فَصْل فِي رَدِّ اعْتِرَاضَاتِهِ عَلَى بَعْضِ أَدِلَّةِ المُحَرِّمِيْن              |
|           | رَدُّ زَعْمِ اللُّعْتَرِضِ: أَنَّ عُمُوْمَ أَحَادِيْثِ النَّهْيِّ عَن ِ اتَّخَاذِ  |
|           | قُبُوْدٍ الْأَنْبِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ مُسَاجِدَ : مَخْصُوْصٌ بإلصَّلاةِ          |
|           | عِنْدَ قُبِرٍ مُعَظَّم ، أَوْ أَنْ يَبْنِيَ عَلَيْهِ مَسْجِدًا . وَبَيَانُ أَنَّ ا |
|           | الأَحَادِيْثَ فِي ذَٰلِكَ عَامَّةٌ مُطْلَقَةٌ عَيرُ مُقَيَّدَةٍ ،                  |
| 107 - 101 | وَلا مُخْصَّصَة                                                                    |
|           | فَ صُل فِي رَدِّ اعْتِرَاضَاتِهِ عَلَى حَدِيْثِ «الأَرْضُ كُلَّهَا                 |
| 171 - 109 | مَسْجِدٌ ، إلا " المَقْبَرَة وَالحَمّام»                                           |
| 111-104   | فَصْل في بَيَان ِ صِحَّةِ حَدِيْثِ «الأَرْضُ كُلُهُا مَسْجِدٌ إلا "                |
|           | المَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامِ»، وَذِكْرِ طُرُقِهِ، وَالْكَلامِ عَلَيْه                |
| 177 - 178 |                                                                                    |
| 177 - 177 | فَصْلُ فِي اخْتِلَافِ أَقْوَالِ الْأَئِمَّةِ فِي هَذَا الْحَدِيْث                  |
| 174 - 174 | فَصْل فِي مَعْنَى المَقْبُرَة                                                      |
|           | فَ صُلُ فِي رَدِّ زَعْمِ المُعْتَرِضِ: أَنَّ حَدِيْثَ أَبِي سَعِيْدٍ               |
| L         | <u></u>                                                                            |

140 الخُـُدْرِيِّ السَّابِـقَ مَنْسُوخ ....... فَصْل فِي رَدِّ زَعْمِهِ: أَنَّ أَكْثَرَ الفُّقَهَاءِ ، وَعُلَمَاءِ الْحَدِيثِ يُحِيْزُونَ الصَّلاة َ فِي المَقابر ، وَتَكُنْذِيْبِه ..... فَصْل فِي بَيَان ِ مُوادِ أَهْل ِ العِلْم المُتَقَدِّمِيْنَ بِلَفَ ظِ «الكرَاهَةِ» ، وَأَنسَّهُمْ أَرَادُوا إطلاقـنهُ اللُّغرويَّ الشَّرْعِيَّ ، لا الاصْطِلاحِيَّ الأُصُوْلِيُّ ، وَبَيَان ِ غَـَلـَطِ مَنْ زَعَـمَ أَنــَّهُمْ أَرَادُوا المَعْنَى الاصْطِلاحِيَّ عِنْدَ المُتَأَخِّرِيْنِ .. 191 - 179 فَصْل فِي رَدِّ زَعْمِهِ: أَنَّ الدَّلِيْلَ إذا تُطرَّقَ إليهِ الاحْتِمَالُ ، بَطُلُلَ بِهِ الاسْتِدُلالُ ، وَبَيانِ أَنَّ هَذِهِ قَاعِدَةٌ إطْلاقهُا 194 - 194 يَوُولُ بِصَاحِبِهَا إِلَى زَنْدَقَةٍ ، وَبَيَانِ مَعْنَاهَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْم الاحْتِمَالاتُ الوَاردَةُ عَلَى الأَدِلَّةِ ثَلاثَةُ أَنْوَاع 190 - 198 فَصْل فِي زَعْم جَمَاعَةٍ مِنَ القُبُوريِّينَ : أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ «لا يَجْتَمِعُ دِيْنَانِ فِي جَزِيْرَةِ العَرَبِ»، وَقَوْلَــهُ ﷺ «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ المُصَلُّونَ فِي جَزِيْرَةِ العَرَبِ»: دَلِيْلان عَلَى صِحَّةِ أَعْمَالِمُ الشِّرْكِيَّةِ المُنافِيةِ لِلإِيْمَان ِ، وَبَيان فَسَاد اسْتِدْلالهِمْ وَنَقَضْهِ ، وإخْسَبار النَّبِيِّ عَلَيْهُ بعَوْدَةِ الشِّرْكِ إلى جَزيْرَةِ العَرَبِ بَعْدَ انتِّشَار الإسْلام، وَإِكْمَالِ الرِّسَالَةِ ، لِتَفْرِيْطِ النَّاسِ فِي سَدِّ ذرَائِع الشُّرْكِ ،

| 717 - 199 | مُوْنَ أَنْ كُلُ لُمُ                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 111 - 133 | وَمَنْعِ أَسْبَابِهِ                                                                  |
|           | رَدُّ زَعْمِ القُبُوْرِيدِينَ فِي مَعْنَى قَوْل ِ النَّبِيِّ ﷺ «لا يَجْتَمِعُ         |
| Y•9 - 199 | في جَزِيْرَةِ العَرَبِ دِينْنَانِ عِنْ أَحَدَ عَشَرَ وَجْهًا                          |
| !         | خُلاصَةُ دَعْوَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بِنْ عَبْدِ الوَهَّابِ                          |
| Y•A - Y•V | رَحِمَهُ اللهُ وَمَدَارُهَا                                                           |
|           | فَصْل فِي نَقْض ِ اسْتِدْ لا لهِمْ بحرَدِيْثِ «إنَّ الشَّيْطَ انَ قَدُ                |
|           | أَيسِ أَنْ يَعْبُدَهُ المُصَلُّونَ فِي جَزِيثرةِ العَرَبِ» مِنْ عَشَرَةِ              |
| 717 - 7.9 | و جُوه                                                                                |
|           | فَصْل فِي بَيَان ِ أَنَّ دُعَاءَ الْأَمْوَاتِ وَالْاسْتِغَاثَة بِهِم ،                |
|           | وَالدَّبْحَ والنَّذْرَ لهُمُمْ : شِـرْك ۗ أَكْبَرُ مُخْرِجٌ مِنَ المِـلــَّةِ ، مِـنْ |
| 717 - 717 | حِنْس ِ شِـرْكِ الجـَاهِلِيِّيْنَ ، بَلْ هُوَ أَعْظَـمُ مِنْه                         |
|           | فَصْلُ فِي بَيانِ قَبِيْحِ عَاقِبَةِ المُشْرِكِينَ ، وَأَنَّ الشِّرُكَ                |
|           | ذَنْبٌ لا يَعْفِرُهُ اللهُ جَلَّ وَعَلا ، وَأَنَّ مَعْبُوْدِيْهِمْ مِنَ               |
|           | الصَّالِحِينَ ، يَتَبَرَّؤُونَ مِمَّنْ أَشْرَكَهُمْ مَعَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ ،   |
| 771 - 717 | في عِبَادَتِهِ سُبْحَانَهُ وَدُعَائِهِ وَالاسْتِغَاثَةِ بِهِ                          |
|           | فَصْلُ فِي تَفَرُّدِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالعِبَادَةِ ، كَمَا تَفَرَّدَ     |
| 770 - 771 | بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلا ، وَتَفَرَّدَ بِالرَّبُوْبِيَّة          |
|           | فَصْل فِي بِيَان ِ أَنَّ شِرْكَ المُشْرِكِينَ المُتَقَدِّمِينَ كَانَ فِي              |

| 770 - 777 | تَوْحِيْدِ العِبَادَةِ لا الرُّبُوبِيَّة                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
|           | ا فَصُلُ فِي عَدَمِ اسْتِحْقَاقِ أَحَدٍ سِوَى اللهِ جَلَّ وَعَلا                 |
|           | لِسَائِرِ العِبَادَاتِ مِنْ دُعَاءٍ وَاسْتِغَاثَةٍ وَغَيرِهَا ، لِضَعْفِ         |
| 777 - 977 | المَخْلُوْقِينَ جَمِيْعًا ، وَافْتِقَارِهِمْ كَافَّةٌ لَهُ سُبْحَانَه            |
| 74 779    | فَصْل فِي انْتِفَاءِ شَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ إلا "بِشَرْطَين                     |
|           | فَصْلُ فِي بَيَانِ أَنَّ دُعَاءَ الأَمْوَاتِ وَالْاسْتِغَاثَةَ بِهِمْ :          |
|           | شِـرْك أكـ بَرُ مُخْرِجٌ مِـنَ المِلـــَّةِ ، مِـنْ جِـنْس ِ شِــرْكِ            |
| 777 - 77· | الجَـَاهِلِيِّيْنَ ، بَلْ هُوَ أَعْظَـمُ مِنْه                                   |
|           | فَصْل فِي بَيَان ِ أَنَّ جَمِيْعَ المَدْعُ وِيْنَ مِنْ مَلائِكَةٍ وَأَنْسِيَاءٍ  |
|           | وَصَالِحِينَ وَعَرِهِمْ ، لا يَمْلِكُونَ لأَنْفُسِهِمْ نَفَعًا                   |
| 78 740    | وَلا ضَرًّا ، وَلا غَيًّا وَلا رَشَدًا، وَلَيْسَ لِهُمْ مِنَ الْأَمْرِ شَيْء     |
|           | بيَانُ شُرُوطِ المَدْعُوِّ، وَهِيَ ثَلاثَةٌ، لا تَتَحَقَّقُ فِي أَحَدٍ           |
| 777 - 77V | قَطَّ سِوَى اللهِ جَلَّ وَعَـلا                                                  |
|           | فَصْل فِي بِيَان ِ أَنَّ شِرْك َ المُتَأَخِّرِيْنَ أَعْظَهُم مِنْ شِركِ          |
|           | الجَاهِلِيِّينَ ، لِكَوْنِهِ مُطَّرِدًا مَعَهُمْ فِي رَخَائِهِمْ وَشِدَّتِهِمْ ، |
|           | بخِللفِ الجَاهِلِيِّينَ فَقَدَد كَانتُوا مُشْرِكِينَ في رَخَائِهِم،              |
| 137 - 537 | مُوحِّدِيْنَ في شَدَائِدِهِمْ                                                    |
|           | فَصْل فِي تَنَاقُصْ ِ مُشْرِكِي زَمَانِنَا ، وَفَسَادِ عُقَوُ لَهِمْ ،           |

|           | فَلا يَطْلُبُونَ الدُّعَاءَ مِنْ صَالِحٍ فِي حَيَاتِهِ! فَمَتَى مَاتَ                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | الجَوُا فِي دُعَائِهِ وَطَلَبِهِ! وَكَأَنَّ مَوْتَهُ وَانْقِطَاعَ عَمَلِهِ                   |
| 737 - 707 | وَظُهُوْرَ ضَعْفِهِ : مَنْقَبَة " وَقَدْرَة "، تَحَقَّقَتْ لَهُ بَعْدَ مَوْتِه!              |
|           | فَصْل فِي ذِكْرِ فَتْوَى لِشَيْخِ الْإِسْلامِ ابْنِ تَيْمية َ رَحِمَـهُ اللهُ                |
|           | في حُكْمِ الاستِنْجَادِ بِالمَقْبُورِيْنَ وَالاسْتِغَاثَةِ بِهِمْ                            |
|           | وَدُعَائِهَ مِ وَنَحْوِهِ ، وَبَيان ِ أَنَّ ذلِك كُلَّهُ شِرك اللهِ                          |
| 70V - 7E9 | مُخْرِجٌ مِنَ المِلَةُ                                                                       |
|           | فَصْلُ فِي اغْتِرَارِ الْأَتْبَاعِ بِمَا زَيَّنَهُ لَمُهُ الشَّيْطَانُ فِي                   |
|           | مَنْبُوْعِيْهِمْ مِنْ مَخَارِيْقَ شَـيْطَانِيَّةٍ ، وَمَكَائِدَ إِبْلِيْسِيَّةٍ ، لِيَظُّنَّ |
|           | الأَغْمَارُ أَنَّ أُولَئِكَ المَعْبُوْدِيْنَ أَوْلِيَاءُ صَالِحِهُوْنَ ، وَأَنسَّهُمْ        |
| 7VY - 709 | لِدَعَوَاتِهِمُ الشِّرْكِيَّةِ يُحِيْبُونَ وَيَنْفَعُونَ                                     |
| , , , , , | خَوَارِقُ العَادَاتِ: تَحْصُلُ لِكَثِيرٍ مِنَ المُشْرِكِـينَ وَالكُـفُــّارِ                 |
|           | وَالْمُنْ الْفِقِينَ وَأَهْلِ البِدَعِ وَالْمُعَاصِي ، وَتُكُونُ مِنَ                        |
|           | 1                                                                                            |
|           | الشَّيَاطِينِ، فَلَا يَجُوْزُ أَنْ يُظَنَّ فِي كُلِّ مَنْ رُئِيَ مِنْهُ شَيُّءٌ              |
| 177 - 777 | مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ وَلِيٌّ للهِ صَالِح                                                      |
|           | شُرُوطُ تَبُول ِ العِبَادَاتِ : إِخْلاصُهَا للهِ جَلَّ وَعَلا ،                              |
| YV• - Y\A | وَمُوَافَ قَــَــُهَا لِلسُّنَّة                                                             |
|           | فَصْل فِي تَمَثُّل ِ الشَّيَاطِين ِ بِالمَقْبُوريْنَ المُسْتَغَاثِ بِهِمِ                    |
|           |                                                                                              |

| r                                     |                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | وَالمَعْبُوْدِينْ ! تَعْرِيْرًا بِعُبّادِهِمْ ! وَإِضْلالا ً لهُمْ ! كَمَا               |
| 71 777                                | كَانَتْ تَصْنَعُ بِأَسْلافِهِمْ مِنَ المُشْرِكِينَ                                       |
|                                       | فَ صُل فِي انْقِط اعِ ط مَع الشَّيْط ان فِي الصَّحَابَةِ                                 |
|                                       | وَتَابِعِيْهِمْ عَلَى الإِيْمَانِ وَالإِحْسَانِ أَنْ يُضِلَّهُمْ أَوْ يُغْوِيَهُمْ       |
|                                       | بِالْاسْتِغَاثَةِ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ دُعَاءِ غَيرِهِ ، لِتَمَامِ |
|                                       | عِلْمِهِمْ وَإِيْمَانِهِمْ ، كَمَا طَمِعَ في غَيرِهِمْ مِمَّنْ جَاءً                     |
| 177 - 377                             | ا بَعْدَهُمْ فَأُوْقَعَهُمْ فِي الشِّرْكِ                                                |
| ۳۰۲ – ۲۸۰                             | فَصْلُ فِي ذِكْرِ طَرَفٍ مِنَ المَخَارِيثُقِ الشَّيْطَانِيَّة                            |
|                                       | إِذِكُنْ شَيْخِ الإِسْلامِ ابْنِ تَيْمِية َ رَحِمَهُ اللهُ طَرَفًا كَبِيرًا              |
|                                       | مِمّا عَرَفَهُ وَرَآهُ مِنْ مَخَارِيثَ وَأُولِيَاءِ الشَّيْطَان ِ، مِمّا                 |
| ٣٠٢ - ٢٨٥                             | لَوْ قَيَّدَهُ كُلَّهُ لاحْتَاجَ إِلَى مُجَلَّدٍ كَبِير                                  |
| ı                                     | حَالُ الجَزيْرَةِ قَبْلَ دَعْوَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنْ عَبْدِ الوَهَّابِ              |
|                                       | رَحِمَهُ اللهُ ، وَمَا كَانَ فِيْهَا مِنْ أَحْوَالٍ شَيْطَانِيَّةٍ ، وَأَعْمَالٍ         |
|                                       | شِـــرْكِيَّةٍ ، مِــنْ تَعَلَّقٍ بِالأَحْجَــار وَالأَشْــجَار وَالقِــبَابِ            |
|                                       | وَالقُبُوْرِ ، فَأَزَاهَا الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهَ حَتَّى أَصْبَحَ الدِّينُ              |
| 797                                   | كُلُهُ للهِ ، فَلا يُدْعَى إلا "هُو ، وَلا يُعْبَدُ أَحَدٌ سِواه                         |
|                                       | فَصْل فِي ذِكْرِ جُمْلَةٍ مِنَ الْأُمُوْرِ السَّتِي تُبْطِلُ سُلْطَانَ                   |
| T.7 - T.T                             | الأَحْوَالِ الشَّيْطَانِيَّة                                                             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                                                          |

|           | إسَبَبُ ظُهُوْرِ الْأَحْوَالِ الشَّيْطَانِيَّةِ: انْتِشَارُ الكُفْرِ                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|           | وَالْجِهَلِ وَالْمَعَاصِي وَالْسِدَعِ . وَسَبَبُ انْدِثَارِهَا                        |
| ٣.٦       | وَانْحِسَارِهَا: ظُهُوْرُ الإِيْمَانِ، وَالعِلْمِ وَالسُّنَّة                         |
|           | فَصَمْلُ فِي بَيَانِ أَنَّ كَثِيْرًا مِنْ أُولَ بَكَ المَقَبُّورِيْنَ                 |
|           | المُسْتَعَاثِ بِهِمْ زَنَادِقَةٌ أَوْ ضُلالُ مُبْتَدِعَةٌ، بَلْ مِنْهُمْ              |
|           | يَهُوْدُ وَنَصَارَى وَبَاطِنِيَّة " وَرَوَافِضُ ، وَأَنَّ كَثِيْرًا مِنْ قُبُوْرِهِمْ |
| 71 7.     | مُخْتَلَقٌ لا صِحَّة َ إِنَه                                                          |
|           | فَصْل فِي بَرِيان ِ حَال ِ أَحْمَدَ البَدَوِيِّ ، صَاحِبِ «طَنْطاً»                   |
|           | (٩٦٥هـ - ٥٧٦هـ) ، وَأَنَّهُ قَدْ نَشَاً فَاسِدًا ضَالاً                               |
|           | مُنْحَرِفًا ، لا يُصَلِّي وَلا يَغْبَسِلُ ، ذا أَحْوَالٍ شَيْطَانِيَّةٍ ،             |
| 710-711   | وَمَخَارِيْقِ } إَبْلِيْسِيَّةٍ ، قَدْ أَضَلَّ بِهَا فِئَامًا كَثِيرِيْن              |
|           | فِ عَمْنُلُ فِي سِياقِ الشَّعْرَانِيِّ أَخْبَارًا مَمْجُوْجَةً لِلبَدَويِّ الْ        |
| <b></b>   | وَغَيرِهِ ، تَدُلُّ عَلَى عَظِيْم ضَلالِهِ وَضَلالِمِمْ                               |
| T11 - T1V |                                                                                       |
| 777 - 779 | فَصْل فِي بَعْضِ ِ أَخْبَارِ البَدَوِيِّ وَضَلالِه                                    |
|           | فَصْل فِي بَيَان ِ حَال ِ إِبْرَاهِيْمِ بْن ِ أَبِي المَجْدِ الدُّسُوْقِيِّ           |
|           | (٦٣٣هـ-٦٧٦هـ) وَضَلالِهِ وَكُفُرُهِ ، وَبَعْضِ أَخْبَارِهِ                            |
| 777 - 777 | وَأَقُوالِه                                                                           |
|           | فَصَلُ فِي زَعْمِ كَثِيرٍ مِنَ المُتَصَوِّفَةِ وَعَيرِهِمْ مِنَ                       |
|           |                                                                                       |

| الغ      |
|----------|
| וע       |
| 11       |
| اً<br>أح |
| ف        |
| وَ و     |
| ً ق      |
| خُ       |
| 11       |
| ف        |
| فو       |
|          |

į